



# منان عصر التأسيس وعتى بالمالية عصر اللولة الحلايثة

الأستاذ الدكتور
أحمد أمين سليم
أحمد أمين سليم
أستاذ تاريخ مصروالشرق الأدنى القديم
استاذ تاريخ مصروالشرق الأدنى القديم
كلية الأداب ، جامعة الإسكندرية
كلية الأداب ، جامعة الإسكندرية

وار المعرفية المحكيم الحامعين و ١٦٣٠١٦٣٥٥ و ١٨٣٠١٦٦٥٥٥ و ١٨٣٠١٥٦٥٥٥

#### دراسات في تاريخ وحضارة مصر والشرق الادني القديم

(Y)

## 100

# منذ بداية عصر التانسيس وحتى بداية عصر الدولة الحديثة

الأستاذ الدكترر سوزان عباس عبد اللطيف أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية التربية - جامعة الاسكندرية

الأستاذ الدكتور الحمد أهين سليم الحمد أهين سليم المناذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآداب، - جامعة الاسكندرية

Y . . A

دارالمعرفة الجامعية سوتير-الاسكندرية

## بيتنمالتخالتخين

### «ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا واليك المسر»

صدق الله العظيم

## إهداء

إلى قرة العين وبهجة القلب ولدينا شيرين ومحمد متحهما الله الصحة والعافية والتوفيق

### لِنْ الْعَالَةِ عَنِ الْعَالَةِ عَنِ الْعَالَةِ عَنِ الْعَالَةِ عَنِ الْعَالَةِ عَنِ الْعَالَةِ عَنِ الْعَالَةِ عَنِي الْعَلَقِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ الْعَالَةِ عَنِي الْعَلَقِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد.

فنحمدك يا ربنا حمداً كشبراً ونشكرك على بعمائك وفضلك وكرمك الذى اصبيغته علينا، ونرجو أن يحقق هذا المؤلف بعص النفع لدارسي تايخ منصر القديم.

ولقد حاولنا في هذا المؤلف أن نقدم التطور التاريخي لمصر القديمة منذ توحيد البلاد في بداية العصور التاريخية وحتى بداية عصر الدولة الحديثة، وذلك في ضوء الدراسات التاريخية والبحوث الأثرية الحديثة.

ولقد قسمنا هذا المؤلف إلى سبعة فصول رئيسية، خصصنا الأول منها للدراسات التمهيدية، وتناولنا فيه ثلاثة موضوعات رئيسية، بتصل الأول منها بأثر البيئة المصرية والانسان المصرى في التطور السياسي والحضاري لمصر القديمة والثاني بالاسماء التي أطلقت على مصر والمصريبن والثالث بدراسة تطور الاهتمام بتاريخ مصر وآثارها، ولقد قام بكتابه هذا الفصل أ.د. أحمد أمين سليم.

ويتناول الفصل الثانى مصادر التاريخ المصرى القديم وهى الآثار المصرية، وما دتبه الرحالة والمؤرخين اليونان والرومان الذين زاروا مصر وكتبوا عنها، والمصادر المعاصرة فى منطقة الشرق الأدنى القديم واخيراً ما جاء فى الكتب المقدسة عن مصر، وقام بكتابة هذا الفصل أ.د. سوران عباس عبد اللطيف.

أما الفصل الثالث فلقد خصص لدراسة عصر الأسرتين الأولى والثانية،

وتناولنا فيه أربعة موضوعات رئيسية، يتصل الأول منها بتسمية هذا العصر، والثانى التحديد الزمنى له، والثالث الكيان السياسى الداخلى في عصر الأسرتين الأولى والثانية، والرابع بسياسة مصر الخارجية في عصر الأسرتين الأولى والثانية، ولقد قام أ.د. أحمد أمين سليم بكتابة الموضوعات الثلاث الأولى، بينما قامت أ.د. سوزان عباس عبد اللطيف بكتابة الموضوع الرابع.

ويتناول الفصل الرابع عصر الدولة القديمة (عصر بناة الأهرام)، ولقد قسمناه إلى موضوعين رئيسيين يتصل الأول منهما بسياسة مصر الداخلية خلال هذه المرحلة وقام بكتابة هذا الجزء أ.د. أحمد أمين سليم، والآخر بسياسة مصر مع العالم الخارجي خلال عصر الدولة القديمة، وقام بكتابة هذا الجزء أ.د. سوزان عباس عبد اللطيف.

ويتصل الفصل الخامس من الكتاب بعصر الثورة الاجتماعية الأولى، وتناولنا فيه ثلاثة موضوعات رئيسية بتصل الأول منها بالأسباب التى أدت إلى قيام الثورة وقام بكتابته أ.د. سوزان عباس عبد اللطيف، والثانى بالاحوال السياسية والفكرية خلال هذه المرحلة، وقام بكتابته أ.د. أحمد أمين سليم والثالث يتصل بأهم النتائج التى ترتبت على قيام الثورة الاجتماعية الأولى وقام بكتابته أ.د. سوزان عباس عبد اللطيف.

وبتناول الفصل السادس عصر الدولة الوسطي، وتناولنا فيه سياسة مصر الداخلية والخارجية خلال هذه المرحلة، وقام بكتابة هذا الفصل أ.د. سوزان عباس عبد اللطيف.

ويتصل الفصل السابع والأخير بدراسة التطور السياسى لمصر خلال العصر المتوسط الثانى، وتناولنا فيه أحوال مصر السياسية خلال عصر الأسرة الثالثة عشرة، والأسرة الرابعة عشرة، ثم دراسة مرحلة تواجد الهكسوس في مصر،

وقيام الأسرة السابعة عشرة وجهودها في حرب التحرير إلى أن تمكنت مصر من طردهم وبدء عصر جديد في تاريخها هو عصر الدولة الحديثة، وقام بكتابة هذا الجزء أ.د. سوزان عباس عبد اللطيف.

ولا يسعنا في نهاية هذا التقديم إلا أن ندعوا الله مخلصين أن نكون قد وفقنا فيما هدفنا إليه من تقديم صفحات مضيئة مشرقة من تاريخ مصرنا الحبيبة حفظها الله وصانها وحماها، وحفظ وصان وحمى ابناءها إنه سميع مجيب، وعلى الله قصد السبيل، وخير ما نختم به هذا التقديم قوله جل من علا في سورة البقرة آبة ٢٨٦.

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين»

صدق الله العظيم

۲۵ رمضان ۲۵ هـ الأول من يناير ۲۰۰۰م

الفصل الأول عالم المنابة

#### در اسات تمهیدیه

#### ١- البيئة والانسان في مصر القديمة:

تعتمد الحياة في مصر منذ فجر تاريخها على بهر النيل الذي جذب الإنسان المصرى للعيش في سهوله منذ مرحلة العصر الحجرى القديم الأعلى، نظراً لانسحاب الأمطار وقلتها، فلقد كان الانسان يعيش خلال المراحل السابقة أثناء العصر الحجرى القديم الأوسط في المنطقة الناء العصر الحجرى القديم الأوسط في المنطقة الصحراوية التي تقع موازيه لسهول وادى النيل شرقا وغربا بسبب وجود الامطار في هذه المنطقة، وعلى ذلك فان آثار الانسان خلال هاتين المرحلتين تتركز على سطح الهضبتين الشرقية والغربية أما المواقع المتعلقة بحضاره العصر الحجرى القديم الأعلى فقد أخذت تتركز في الجهات التي يتوفر فبها الماء نظراً لإزدياد الجفاف وانتشار الصحراء خلال هذه المرحلة الحضارية، أما في العصر الحجرى المتوسط، فلقد اتجه الإنسان المصرى تجاه المدرجات النهرية وراء المياه.

وفى العصر الحجرى الحديث عاش الانسان المصرى فى المناطق الواقعة على حواف وادى النيل مثل منخفض الفيوم ومرمدة بنى سلامه وحلوان العمرى والواحة الخارجة، وربا قد يشير ذلك إلى أن وادى النيل نفسه لم يكن بيئة جذابه ليسكنها الإنسان خلال هذه المرحاء، وذلك نظراً لان وادى النيل كان كشير المستنقعات والأعشاب، علاوة على أن النهر لم يكن قد تمكن بعد من أن يتم حفر مجراء، وفى نفس الوقت فإن حامة الصحراء المناخية لم تكن من الجفاف بحيث تدفع الانسان إلى الهبوط إلى لمجرى، ومن ثم فلم يكن هناك داع يجبر الانسان على العيش فى وسط المستعات فى الوقت الذى وجد أمامه فرصة الاختيار

للعيش في مناطق واسعة تسقط عليها كمية من الامطار تكفى لقيام حياة نباتية وحيوانية تمكن الإنسان من العيش عليها في نوع من السهولة واليسر.

ومع نهاية العصر الحجرى الحديث، اتجه المناخ نحو الجفاف التدريجى، كما اضطر معه الانسان إلى أن يهبط إلى جانب النهر، وكان فى هبوطه هذا شديد التردد ومما قد يشير إلى هذا التردد أنه اكتفى بالسكن على حافتى الهضبة على مسافة كافية من وادى النيل حتى يكون بعيداً عن غائله الفيضان، ولم يستقر بجانب النهر الاحينما أصبح قادراً على ضبط مجراه وذلك منذ عصر ما قبل الاسرات وبداية العصور التاريخية. (١)

وواجهت الإنسان المصرى القديم مصاعب بيئبة شديدة عند نزوله إلى وادى النيل، وتمثلت هذه المصاعب في وجود المستنقعات المليئة بالمياه والنباتات البرية التي تعيش فيها العديد من الحيوانات، وكان على الإنسان المصرى مواجهه هذه المصاعب ليتمكن من الحياة في هذه المنطقة، ولقد كان عند حسن الظن به، فتمكن من تهيئة مجرى النيل وتجفيف المستنقعات واستئناس الحيوان وأعد الأرض وجهزها للعمل الزراعي، عما أدى إلى حدوث تطورات حضارية وسياسية متتالية في هذا الجزء من وادى النيل الأدنى.

ومنذ ذلك الوقت اعتمدت الحياة في مصر على نهر النيل، الذي يعتبر من أحدث الظاهرات الطبيعية الهامة في مورفولوجية مصر، إن لم يكن أحدثها بالفعل، وهو يعتبر من أحدث أنهار إفريقيا جغرافيا، (٢) ولم ينشأ النيل دفعة واحدة كنظام نهرى واحد، وإنما تكون أصلا من مجموعة من النظم النهرية الإقليمية، بدأ كل منها منفصلا مستقلا عن الباقي، وربما في عصور جيولوجية

<sup>(</sup>١) يسري عبد الرازق الجوهري: «مصر في رحلة الزمن من الماضي إلى الحاضر»، في مجلد جغرافية مصر، المجلس الاعلى للثقافة، لجنة الجغرافيا، القاهرة، ١٩٩٤، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) محمد عوض محمد: نهر النيل، القاهرة، ١٩٤٨، ص١٤٢.

وظروف طبيعية مختلفة كذلك، ثم اتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحمت وتوحدت في نظام نهرى واحد مركب بالغ الضخامة كما هو شديد الخصوصية، بحيث لا يكاد يدانيه نهر في اتساعه وابعاده. (١١)

ولقد بدأ نهر النيل في مصر منذ عصر الميوسين بنهر مصرى بحت أو مصرى – نوبي على الأكثر، ولم يتصل بالمنابع الحبشية وغير الحبشية حتى عصر البلايستوسين، ومنذ أن اتصل النيل بالمنابع الحبشية أخذ الغرين يتدفق مع الماء ثم يترسب في قاع النهر وينتشر على سطح الوادي في غشاء سنوى رقيق للغاية يرفع مستوى القاع والوادى بشكل مطرد. وأدى ذلك إلى زيادة حجم الوادى مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا. ولم يكن معدل الاتساع واحداً في كل القطاعات بالصعيد، فنظراً لأن شمال الصعيد أقل وعورة وأكثر سهولة وانبساطاً من جنوبه، كما ان انحدار الهضبتين في الشمال اكثر تدرجا منه في الجنوب، فإن اتساع السهل الفيضي في شمال الصعيد كان اكبر وأسرع نسبيا عنه في الجنوب.

وترتب على استمرار الفيضان ثلاث نتائج رئيسية: الأولى، أن مجمل مساحة الوادى لم تكن ذات قيمة ثابتة طوال التاريخ بل كانت تتغير وتنظور فى الحجاد الزيادة والعائية، كان اتساع ومساحة الوادى فى العصور القديمة أقل مما هى عليمه الآن والعالفة، انه لم تكن القيم النسبية لمساحات كل من الصعيد والدلتا ولا لقطاعاتهما المختلفة ثابتة جامدة طوال التاريخ، وإنا كانت فى تغير ولو طفيف. (۱)

ولقد مثلت فروع الدلتا درجة كبيرة من التغيرات، فلقد كانت شبكة فروع

<sup>(</sup>۱) جمال حمدان: شخصية مصر، ج١، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص١٧٩

الدلتا في حالة تغير وتطور طوال العصور، إلا أنه يلاحظ أن المصادر التاريخية التي أشارت إلى فروع الدلتا سوا، كانت المصادر الكلاسيكية مثل هيرودوت وبطليموس وديودور الصقلى وسترابون وكذلك الكتاب العرب لا تتفق مع بعضها حول فروع الدلتا وأسمائها بل أنها تتضارب كثيراً(۱). فلقد ذكر هيرودوت أن أفرع الدلتا تتكون من ثلاثة رئيسية، وأربعة ثانوية تتفرع من هذه الثلاثة الرئيسية، أما استرابو فلقد ذكر أيضا أنه كان يجرى في الدلتا سبعة أفرع، أتفق مع هيرودوت في أربعة منها، بينما اختلف معه في ثلاثة، في أسمائها ومصادرها، ويذكر بطليموس في جغرافيته أنه كان للدلتا ستة فروع وتسعة مصبات، وكان من هذه المصبات ما حفره الانسان، كما ينفرد بذكره للفرع البوطي الذي يمتد من الغرب إلى الشرق موازيا للساحل وهو يصل بين كل فروع الدلتا.

ولقد اعتبر المصرى القديم أن النيل آت من الظلمات، وفي موضع آخر اعتبره مولوداً من رع، وفيما بتصل بمنابع النيل، فلقد ذكر هيرودوت في ذلك ما يلي: (٢)

« وفيما يتعلق بمنابع النيل، فلم يفخر أحد من المصربين أو الليبيين أو الليبيين أو الليبيين أو اليبيين الذين تحدثوا إلى بأنه يعرف عنها شيئا، ما عدا مسجل الخزائن المعبودة أثبنا بمدينة سايس في مصر، وقد بدا لى أنه يمزح حينما

<sup>(</sup>١) ذكر أ. د. جمال حمدان أن كلا من عمر طوسون وجون بول قد حاولا التحقق والتنسيق بين الروايات المتعددة حول أفرع الدلتا، وذلك اعتماد علي اسماء المدن والأماكن القديمة، والوحدات الادارية، وذلك في:

O. Toussoun, "Memoire sur les anciennes branches du Nil: in MPIE., 4, 1922, pp. 1-60.,

J. Ball, Egypt in the classical geographers, Cairo, 1942, pp. 17-176.

Herodotus, The Histories, translated with an introdouction by Au- (\*) brey de Sélincourt, Penguin Books, 1971, II, 28 (p. 112).

أدعى أنه يعرف الحقيقة تمام المعرفة، وهذا ما قاله: يوجد بين مدينتى «سوينى» فى طيبة و«اليفنتين» تلان ينتهيان بقلتين مدببتين، إحداهما يسمى «كروفى» والآخر «موفى» (١)، ومن بين هذين التلين تنفيجر منابع النيل وهى ذات عمق سحيق، وينساب نصف الماء نحو مصر فى اتجاه الرياح الشمائية، والنصف الآخر ندو الحبشة فى اتجاه الرياح الجنوبية».

ويتضع من رواية هيرودوت أن المصريين لم يسمحوا الأحد بالتوسع في مباحث عن ينابيع النيل، كما أنهم لم يسجلوا شيئاً عن ذلك، وربا كان الدافع وراء ذلك دافعا دينيا، حيث كانوا يؤمنون بأن النيل فيض من البركات الإلهية اختصت بها مصر وجعلته إلى الأبد مصدر الرفاهية والسعة الاهل مصر.

واختلف الباحثون حول تسمية «النيل» فمنهم من رأى أن هذه التسمية قد وردت في الديموطيقية ك «ن – ال – و» وذلك على اساس أن حرف «النون» أداة تعريف للجمع المذكر و«ال» معناها «النهر» وحرف «و» علامة الجمع.

بينما هناك من يرى أن الكلمة مأخوذة من كلمة «ننو» أو «نينو» وذلك على اعتبار ان النون الثانية تقلب فى العربية «ل» وعلى ذلك فإنها تصبح «نيلو». ومن هذه الكلمة «نيلو» اشتقت الكلمة اليونانية "Nilos" ومنها جماعت كلمة «النيل»، وإن كان هناك من يرى أن كلمة «النيل» كلمة عربية مشتقة من «نال» وذلك على اعتبار أن النيل «نوال من السماء» (٢) ولقد وحد المصربون النيل بالمعبود حعبى (٢)

<sup>(</sup>۱) قد تؤدي كلمة وكروفي، المعني وردئ، أما كلمة وموفى، فقد تؤدي معني وطبب، القاهرة، انظر: هيرودوت بتحدث عن مصر، ترجمه محمد صقر خفاجه، قدم لها وشرحها أحمد بدوي، القاهرة، 1977، ص٢٠١ حاشبة ٢.

 <sup>(</sup>۲) انظرن ذكري: النيل في عهد الفراعنة والعرب، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٢٨-٣٣.
 (٣)

ولقد كانت أيام الفيضان، وما زالت، أيام قلق بالنسبة للمصرى، فهو يترقب وصوب فيضه وبحسب بدقه ارتفاعه وانخفاضه ليتخذ من الإجراءات ما يناسب كل حالة، ومن أجل هذا كان فيضان النيل منذ أقدم العصور محلاً لرقابة شديدة محكمة.

فمنذ بداية عصر الاسرات المصرية، اهتم ملوك مصر بتسجيل ارتفاعات النيل، وذلك عن طريق إقامة مقاييس للنيل على امتداد النهر، وعرف المص، القدماء أن مياه النيل تنقل كل عام كميات من الطمى النقى الذي يمنح الأن ض الخصوبة، وعلى ذلك فلقد عملوا على توصيل هذه المياه بمحتوباتها من الطمى الى جميع الجهات حيث تزداد خصوبة جميع الأراضى المحيطة بالنهر، كما نام العديد من ملوك مصر بإنشاء وشق الترع والقنوات لتحقيق أقصى استفاده من مياه النيل.

وكان حسن التصرف في المياه وعدم الإضرار بالترع والقنوات من الأمور الهامة عند المصرى القديم، حيث كان يتباهى حكام الأقاليم بحسن تصرفهم في المياه كما ورد في كتاب الموتى: «إنى لم أقطع قناة في عمرها، ولم أخالف نظام الرى، ولم أتلف الأراضى الزراعية».

أما بالنسبة للإنسان المصرى، فلقد كان المصريون منذ أواخر العصر الحجرى القديم الأعلى فرعا من سلالات البحر المتوسط الجنوبية، مع اختلافات محلية بين سكان أطراف الصعيد وأطراف الدلتا، وبين سكان حواف الصحراء الشرقية وسكان حواف الصحراء الغربية، وهي اختلافات ترتبت على فوارق البيئات المحلية، وعلى مدى اختلاط أهل الأطراف والحواف بجيرانهم الأسيوبين من ناحية والإفريقيين من ناحية أخرى، سواء بالنسبة إلى من عرفوا اصطلاحا باسم «أصحاب اللهجات السامية» وانتشروا بملامحهم الإقليمية في شمال شبه

الجزيرة العربية ونواحى الشام وبادية العراق واتصلوا بمصر عن طريق شبه جزيرة سيناء وخليج السويس، وربما أيضا عن طريق البحر الأحمر، أو بالنسبة إلى من عرفوا اصطلاحا باسم «أصحاب اللهجات الحامية» والذين انتشروا بخصائصهم الإقليمية في المناطق الليبية وفي نواحي النوية وأراضي البجا والصومال. (١)

ولقد غطت سلالة البحر المتوسط مصر وشمال افريقيا وبلاد الشام وشمال الجزيرة العربية، وفي أثناء العصر المطير كانت كثافة السكان مخلخلة جداً، وكانت الحركة والهجرة والترحل ظاهرة دائمة، ومن ثم فإن الاختلاط الجنسى كان أساسيا ولا يوجد مجال لعزله أو نقاوة ما، ومع عصر الجفاف تجمعت كل مجموعة من هؤلاء السكان في رقعة محدودة، ومعنى هذا أنه حدث «تقطع» في الغطاء القديم المتجانس جنسيا إلى عدة رقع متباعدة جغرافيا، ولكنها تظل متجانسه جنسيا، وعلى ذلك فشعوب المنطقة العربية – قبل العرب والاسلام – هم اساسا وأصلا أقارب انفصلوا جغرافيا، ابتداء من العراق إلى الشام إلى المجزيرة العربية ومن مصر إلى المغرب أو السودان، والتوطن المحلى والمؤثرات الداخلية الموضعية والتزاوج الداخلي الذي حدث بعد ذلك، لا يمكن أن يُنتج أكثر من ابتعادات محلبة ضئيلة لا تغير من وحدة الاصل الدموى وتجانس العرق، وإن تطورت اللغات والألسن. (٢)

ولقد عثر في منطقة حوض كوم امبو على بقايا من عظام السكان، وهي ترجع إلى العصر الحجرى القديم الأعلى، واستمرت هذه السلالة خلال العصر الحجرى الحديث، حيث يتضح من الهياكل العظمية التي ترجع إلى هذه المرحلة أن السكان في الشمال كانوا من سلالة البحر المتوسط التي قتاز باستطالة الرأس واعتدال القامة، وأما في الصعيد فقد كان السكان من السلالة ذاتها، ولكنهم

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: حضارة مصر القديمة وآثارها، جـ١، القاهرة، ١٩٨٠، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان: شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، كتاب الهلال، مايو ١٩٩٣، ص٢٨٢.

امتبازوا أيضنا باستعراض الوجنة نوعنا ما، وقوة الفك، ويروز عظام الحاجب.

واحتفظ سكان مصر بصفاتهم الجسمية التى ربطتهم بسكان غرب آسيا طوال العصور الفرعونية، وعندما دخلت مصر فى سيطرة البطالمة والرومان لم يحدث تغير فى صفات السكان الجنسية، وعندما حدث الفتح العربى لمصر نزحت عناصر جديدة من القبائل العربية وكان أكثر هذه القبائل من العدنانيين (عرب الشمال) وقلة من القحطانيين (عرب الجنوب)، وعلى ذلك فلم يترتب على نزوح القبائل العربية تغيير فى صفات السكان الجنسية، لان العناصر الجديدة كانت متشابهة فى صفاتها العامة مع سكان مصر، وكان كلاهما يرجع منذ بداية العصور الحجرية إلى جنس واحد وهو سلالة البحر المتوسط، وعلى ذلك فإن ما حدث فى العهد العربي إنما يعد تسجيلا وابرازا لما هناك من صلات سبقت العصور التاريخية، وزادتها الثقافة العربية والإسلامية المشتركة ظهوراً وتوكيدا. (١)

وعندما جاء الاتراك مصر، لم يتركوا أثراً ذا بال، حيث بقى أثرهم محصوراً فى مناطق وطبقات خاصة من السكان، ولم يستطع الاتراك أن يغيروا معالم التكوين الجنسى للسكان. ولا سيما فى البيئات الريفية فى الصعيد والدلتا. وعلى ذلك فلم يكن هناك تغيير ملحوظ فى مظهر الغالبية العظمى من المصريين، حتى أصبح من العسير التفرقة بين تقاطيع وجوه التماثيل فى مصر القديمة، وملامح وجوه كثير من الفلاحين المصريين اليوم.

ولقد كتبت اللغة المصرية القديمة بخطوط أربع هى: الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية والقبطية، وهى خطوط لم تظهر كلها فى وقت واحد وإنما جاءت فى إطار تتابع زمنى بعبر عن الاستداد الزمنى الطويل الذى عاشته

<sup>(</sup>١) سليمان حزين: والهيئة والانسان والحضارة في وادي النيل الأدنى، مجلد تاريخ الحضارة المصرية، العصر الفرعوني، المجلد الأول، ص٢٨-٣٠.

اللغة المصرية القديمة. ويعبر في بقس الوقب عن البصح الفكري للإسار المصري القديم والذي أدرك أن متطلبات الحياة قد بتطلب عن الحين الأداة المعبرة عن اللغة وهي الكتابه فوائم وتناسق. ولأن الخط الهيروغليفي، هو أقدم الخطوط المصرية واطولها عمر أواكثرها وضوحا وجمالا فقد لجأ المصري في بعض المراحل الزميسة الي سيسيطة، وتمثل في الخط الهيراطيقي ثم لجأ إلي تبسيط آخر في مرحلة بالبنة وتمثل ذلك في الخط الديموطيقي، الأمر الذي يعني أن هناك علاقه حطبه واضحة بين الخطوط الثلاث، أما الخط الرابع، وهو الخط القبطي فقد كتب بالابجدية اليونانية مضافا البعاسية علامات من الكتابة المصرية القديمة لم خود بطقها في العلامات اليونانية

وتعتبر القبطية الصدى الأحير للغة المصرية القديمة وتتمير باستحدام حروف الحركة لأول مرة في خط من خطوط اللغة المصرية القديمة، وهو الام الدى ساعد إلى حد كبير على التوصل إلى أقرب بطن صحبح للغة المصرية القديمة، وقد يكون من الاسباب التي دفعت المصرى إلى استحدام هذا الخط، أنه قد اضطر لاسباب عملية تتمثل في وجود اليونانيين في مصر إلى محاولة إيجاد وسيلة يسهل له التفاهم بها معهم، فاختار الابحديه اليونانية لكي تعبر عن اصوات اللغة المصرية، وأضاف إليها سبعة أحرف منحده من الديموطيعية وليس لها ما يقابلها من الناحية الصوتية في اللغة البونابية

واستمرت القبطيه مستحدمة حتى القرن العاشر الميلادي، ولازالت مستعملة حتى الأن في الكنائس، ويمكن أن عير في القبطية خمس لهجات رئيسية على الأقل، وأهم هذه اللهجات، هي البحبر، وهي ترجد إلى الدلتا والصعيدية، وكانت مستعملة في معظم الصعيد والاحميمية التي سميت هكذا لوجود كل مخلفاتها في اخميم والفيومية التي تكله مها اهل الفيوم والمنفيه لهجة أهل مصر الوسطى ولقد دخل الى القبطده عص الكلمان اليونائية

١١) عبد الحليم بور الدين اللغه المصريه القديمة. القاهرة ١٩٨٠ مر ٢٠٠

وكذلك اللاتينية، كما يوجد بين اللغة المصرية واللغات السامية والحامية قرابة شديدة. (١)

وعلى ذلك فعندما دخل العرب مصر، لم يكونوا بعيدين تماما عن المصريين وانما شاركوهم في تكوينهم الجنسى القديم، وفي تراثهم اللغوى البعيد، وأن اختلفوا عنهم في اللهجة والموطن والعادات والتقاليد، وغلبت اللغة العربية على اللغة المصرية القديمة باعتبارها لغة القرآن الكريم، ولكنها لم تجبها تماما، وظلت بقية من مفردات اللغة المصرية القديمة قائمة حية في مجتمعنا المعاصر، تصل أهلها بماضيهم، ويظهر ذلك في اسماء بعض المدن والقرى والشهور، وبعض المفردات المستخدمة في الحياة اليومية. (٢)

#### ٧- اسماء مصر والمصريين:

#### ١- اسماء مصر:

أطلق المصرى القديم على بلاه العديد من الأسماء والصفات وتعبر هذه الأسماء والصفات عن طبيعة أرض مصر من الناحية الجغرافية والطبيعية وما تحويد من ثروات، وتثير كذلك إلى إعتزاز الإنسان المصرى القديم ببلاه وأرضه وحبه وعشقه لها، حيث كانت بالنسبة له هى الأرض التى لا يعاد لها ولا يدانيها أى مكان آخر في العالم، وإذا اضطرته الظروف للبعد عنها، كان شديد الشوق للعودة إليها والحياة على أرضها، وكانت أمنيته إذا وافته المنية أن يدفن في ثراها الطيب.

ومن الأسماء التي أطلقها المصريون على بلدهم خلال عصر الدولة القديمة:

۱- «كست» هم الله الله السه السه الما والمسمراء والخمرية، ويرجع أنها كانت أقرب إلى أن تعنى اللون الأسمر عامة أو اللون الخسرى دون اللون

<sup>(</sup>١) جورجي صبحي: قواعد اللغة المصرية القبطية، القاهرة، ١٩٢٥، ص٥-٩.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٢.

Wb., v, 126, 7.

الأسود الصريح، وهى إشارة إلى لون تربة وادى النبل الغربنية الخصية، واعتبر المصريون أن طابع السمرة هذا يمير واديهم الخصب عن الصحراء المحيطة به والتى أطلق عليها «دشرة» بمعنى «الحمراء»(١) وعرفت هذه التسمية عند اليونانيين تحت أسم «خميا» والتى تعبر عن الأرض الزراعية الخصبة، ومنها جاءت التسمية «كيمياء».(١)

۲- «تاوی» جعنی «الأرضين» ۱۳ إشارة إلی أرض الصعيد وأرض الدلتا أو الجنوب والشمال. وربا ترجع بداية هذه التسمية إلی حرص المصری القدیم علی وضعها فی ألقاب ملوکه طوال العصور التاریخیة لمصر القدیمة، إلی أواخر الألف الرابع وبدایة الألف الثالث قبل المیلاد علی أقل تقدیر، وقد تشیر إلی الأوضاع السیاسیة التی سادت مصر قبل التوحید وکذلك بعض الفروق الطبیعیة بین كل من الجنوب والشمال.

٣- «إيدبوى» ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ عنى «الضغتين ﴾ أى ضغتى النيل الشرقية والغربية ، وتتصل هذه التسمية بتصورات المصربين عن أرضهم وارتباطها بالنيل والغيضان والزراعة (٥) ، حيث كان نهر النيل يفصل في معظم الأحيان بين مدينة الأحياء التي كانت غالبا في الشرق ومدينة الأموات التي كانت في أغلب الأحوال في الغرب. (٢)

#### ٤- «أوتابن» بمعنى «هذه الأرض» . (٧)

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١-٣.

<sup>(</sup>٢) رمضان السبد: تاريخ مصر القديمة، جدا، القاهرة، ١٩٨٨، ص١٣٤.

Wb., v, 217, 1.ff (\*)

Wb., I, 153, 5.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الحليم نور الدين: المرجع السابق، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٣.

وبالاضافة إلى هذه الأسماء فلقد زاد المصرى عليها خلال عصر الدولة الوسطى الأسماء:

- ۱- «إترتى» المقصورة أي مقصورة الشمال.
- ۲- «إيدبوى حر» ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ عنى «ضفتى المعبود حور» ويلاحظ فى هذه التسمية أنها أضافت إلى التسمية التي ظهرت فى عصر الدولة القديمة اسم المعبود حور، فهى قد نسبت أرض مصر بضفتيها إلى الإلة حور.
- ٣- «تامرى» أو «أرض الحياض» أو «أرض الخياض» أو «أرض الحياض» أو «أرض الفيضان» (٤) أو «الأرض المحبوبة أو المفضلة» (٥). ومهما كان الأمر، فإن هذه التسمية تعبر عن طبيعة أرض مصر، وارتباط أهلها بها وحبهم لها، ولقد عرفت هذه التسمية ابتداء من الاسرة الحادية عشرة.
- ٤- «خبىشوت» وكذلك وكذلك وخبيشوت» وكذلك المناتها تفييد معنى «أرض القوة» وربما يشيير ذلك إلى قوة سواعد أبنائها وعزيمتهم(٧) نظراً لأن هذه التسمية مأخوذة من الكلمة «خبش» التى تفيد «قوة الساعد».(٨)

#### وفي عصر الدولة الحديثة ظهرت الأسماء الأتية:

Wb., I, 148, 1. (1)

Wb.I, 153, 7.

W.b., v, 223, 3. (\*)

(٤) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص٤، حاشية ١٢، ١٣.

(٥) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٤.

Wb., III, 270, 12. (3)

(٧) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٣.

(A) أحمد بدوي وهرمن كيس: المعجم الصفير في مفردات اللغة المصرية القديمة، القاهرة، ١٩٥٨.
 ص١٧٩.

- ۱- «حت کا بتاح»

  وکان فی الأصل اسم لأحد أشهر معابد الإله بتاح فی مدینة منف، ویبدو أن المصری قد استخدم هذا الاسم الخاص بأهم معبد فی أهم وأقدم عاصمة لمصر وهی منف لیطلقه علی مصر کلها. (۱)
- ٣- ولقد استخدم المصرى في عصر الدولة الحديثة العديد من الألفاظ المرتبطة
   يكلمة «كمت» للإشارة إلى مصر، ومن هذه الأسماء.

أ- «باتا إن كمت» ﴿ ﴿ صَالَةُ عَلَى «الأرض السوداء». ب- «تاركمت» ﴿ ﴿ صَالَةً عَلَى «الأرض السوداء» ج- «تاكمت» ﴿ صَالَةً عَلَى «السوداء».

Wb, II, 160, 18.

Wb, II, 160, 16. (٣)

(٤) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٤.

Wb, v, 126, 15.

Wb, v, 126, 17. (3)

Wb, v, 127, 1.

<sup>(</sup>١) عبد الحليم نور الدين: المرجع السابق، ص٢٤٩ - ٢٥٠.

ويلاحظ أن أقدم اشارة لهذا المعبد قد وردت على لوحة ترجع إلى عصر الاسرة الثانية عشرة وهي موجودة حاليا بالمتحف المصري بالقاهرة تحت رقم (CG 20498). انظر:

F. Gomaa, Die Besiedlung Ägyptens während des Mittleren Reiches, II, Unterägypten und die angrenzenden Gebiete, wiesbaden, 1987, p.9.

وفي العصر الأخير من تاريخ مصر الفرعونية ظهرت العديد من التسميات التي تشير إلى مصر، ومنها:

۱- «إرت رع» (۱) بعنى «عين المعبود رع» (۱) بعنى «عين المعبود رع» (۱) بعنى «العين» وهي تشير إلى عين المعبود حور الحامية (۲)

٣- «باقة» و الدائمة «الزيتونة» ربما كناية عن خضرتها الدائمة، وكثيرا ما ارتبطت كلمة «وجاة» مع كلمة «باقة» باعتبارهما اسماء صفة، أو أسمين مترادفين لمسمى واحد. (٥)

وفي العصر البطلمي ظهرت بعض الأسماء التي تشير إلى مصر ومنها.

۱- «إيسساوت» بين الله أو الأماكن الماكن الماكن الماكن المرتفعة. (۷)

۲- «إستى» (۱) الله وكذلك (۱) بعنى «أرض المنتجات الزراعية» أو «بلد البوصتين» (۱)

Wb, I, 402, (Y) Wb, I, 107, 11. (1)

(٣) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٣٠. (٤) .١٣٣٠

(٥) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٤، حاشية ١٩.

Wb, I, 26, 13. (7)

(٧) أحمد يدوى وهرمن كيس: المرجع السابق، ص٧.

Wb, I, 127, 10. (A)

(٩) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٢.

Wb, I, 442, 5, 6. (1.)

(١١) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٣.

 $\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$  وكذلك  $\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ 

وفى نهاية الحديث عن التسميات التى أطلقت على مصر، فإننا سنناقش الإسمين اللذين ظلاحتى الآن يطلقان عليها وهما التسمية مصر، والنسمية ايجوبتوس.

#### اولا: مصر:

ورد اسم مصر فی نصوص الشرق الأدنی القدیم منذ القرن الرابع عشر قبل المسلاد، حیث وردت فی رسائل العصارنة الموجهة إلی كل من الملك امنحتب الثالث وامنتحتب الرابع، حیث جاءت بالشكل "Mi - is - sa - ri" (مصری) و سبقها كلمة «مات» بمعنی «أرض» أو «بلا»(۲)، كما وردت أیضا بالشكل "mi - is - ri - i" (مصری) و "Mi - is - rum" (مصرم)(1)، كما وردت فی النصوص الأشوریة التی ترجع إلی القرن التاسع وحتی السابع ق.م. بالشكل «مُصُری» (Musur)(۱) ووردت فی العبریة «مصرایم» وتشیر صیغة المثنی علی الأرجع إلی مصر العلیا ومصر العلیا ومصر العلیا ومصر العلیا ومصر

Wb, IV, 153, 7. (1)

<sup>(</sup>٢) رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٣.

S.A.B Mercer, The Tell El - Amarna Tablets, vol. I, Toronto, (\*) 1939, 31, 1.

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال: 1bid, 1, 3, 51, 52, 68; 2, 1; 3.1.

<sup>(</sup>ه) ظهر ذلك في حوليات الملك الأشوري سرجون الثاني (٧٢١ - ٥٠٥ ق.م) انظر: J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Brinceton, 1969, p. 285.

<sup>(</sup>٦) ظهرت في حوليات الملك الأشوري تجلات بلاسر الثالث (٧٤٤ - ٢٢٧ق.م) انظر: Ibid., p. 282.

<sup>(</sup>٧) قاموس الكتاب المقدس، بيروت، ١٩٨١، ص٨٩٢.

ولقد ورد في القرآن الكريم بلفظه الصريح «مصر»، فلقد جاء في سورة يوسف (آية ٢١) «وقبال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا» وجاء أيضا في نفس السورة (آية ٩٩) «وقبال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».

وتجدر الاشارة إلى أنه لم يعثر حتى الآن على وثيقة مصرية قديمة اعتبرت هذا الاسم إسما لبلدها في صراحة (١١) وان كان هناك من العلماء من يرى أن الاشتقاق اللغوى لهذا الاسم مصرى قديم، فهو مشتق من الكلمة الله عن الإبدال بين حروف «مجر» أو «مشر» وتعنى «المكنون» و«المحصن» وأما عن الإبدال بين حروف الجيم والشين والصاد فهو قائم. (٢)

ومع ذلك فهناك من يرى أن يكون اسم «مصر» ذا صله بكلمة سامية كنعانية وهي «مَصر» و«مصرا» وهي تعنى الحصن والمكان المسور والحامية، وتشبهها في ذلك الكلمة الأرامية «مُصر» و«مَصروا» بمعنى الحد والناحية.

ويتصل بذلك أيضا مفهوم العرب لكلمة «مصر» الذي يعنى الحاجز بين الشيئين، والحدين الأرضين. (٢١)

#### ثانيا: آيجوبتوس:

أطلق الاغريق هذه التسمية على مصر منذ عهد هوميروس على أقل تقدير، حيث ظهرت في ملحمته «الأوديسا» وكانت تشير إلى النيل وأرض النيل في وقت واحد ثم أصبحت مقصورة على مصر نفسها، وانتقلت عند الرومان «ايجيبتوس» Aegyptus.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم نور الدين: المرجع السابق، ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٧ - ١١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق، ص١١.

ومن النطق اليونائي للاسم «ايجوبتوس» اشتقت اللغات الأوربية الحديثة الكلمة الدالة على مصر مثل Egypt و Agypten و Egypt... ومن هذه الكلمة أيضا جاءت التسمية «ايجوبتي» أي «مصري» وذلك باستخدام «ياء» النسب كما هو الحال في اللغة العربية

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما فتح المسلمون هصر، وجد العرب صعوبة فى نطق «ابجوبتى» إشارة إلى «المواطن المصرى» فنطقوها «ايقوبطى» و«قبطى» و«قبطى» و«جبطى» وعلى ذلك فهذه التسمية تعنى «المصريين» وذلك تمييزا لهم عن اليونان الذين أطلق عليهم العرب «الروم» وذلك دون أى تجهز دينى.

ويلاحظ أن هذه التسمية اليونانية لمصر والتي اشتقت منها التسميات الأوربية لها لم نستخدمها اطلاقا، كما لم يستخدمها المصريون القدامي في غير القليل النادر، وتختلف آراء الباحثين في الإسم المصرى الذي اشتق منه اليونان هذه التسمية، فيرى بعض الباحثين أنه مشتق من الاسم المصرى القديم وحت كا - بتاح»، حيث استبدل اليونان حرف والكاف» بحرف والجيم» ثم اضافوا اليها النهاية ووس»، بينما يرى آخرون أنه مشتق من التسمية وأجبى ومترادفاتها وأجب» ووآجبه» وهي مترادفات رمزت إلى الماء الأزلى الذي برزت الأرض منه، وإلى النيل والفيضان ورب الفيضان، وربا إلى الأرض المغمورة بالفيضان أيضا، وذلك على نحو ما عبر الأغريق باسم وايجوبتوس» في العصور المتأخرة عن النيل وأرض النيل، بعد أن حوروا كتابته إلى ما يتفق مع نطقهم له، وبعد أن أضافوا إليه النهاية ووس» اللذين اعتادوا على إضافتهما إلى نهاية اغلب مسمياتهم. (١)

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك:

عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١١.

عبد الحليم تور الدين: المرجع السابق، ص ٢٥٠.

رمضان السيد: المرجع السابق، ص١٣٤ - ١٣٥.

#### ب-اسماء المصريين

أطلق الإنسان المصرى القديم على نفسه العديد من الاسماء التى عبرت عن نظرته لنفسه، وشعوره بالتفوق الذاتى بالنسبة لجيرانه وقيزه عنهم، فكان يميز بين المصرى من ناحية وجيرانه الآسيويين والليبيين والإفريقيين من ناحية أخرى، وأوشك المصرى أن يقصر هذه التسميات عليه، وكأنه اعتبر من دونه من الخلق أقل انسانية منه. (١)، ومن هذه الاسماء:

- ۱- رمث» هذه التسمير على «الناس»(۲) ولقد قصر هذه التسمير على نفسه، إذا اعتبر المصرى هو المقصود بهذا التعبير دون غيره.
- ٣- «كسمت» المشرة السمراء» وهي تعنى «أهل البشرة السمراء» أي «المصريين» وظهرت هذه التسمية في عصر الدولة الوسطى، وظهرت بنفس هذا المعنى في العسمسر البطلمي بالشكل المشكل المشكل المشكل (كمتيو». (١)

3- «عنخونب نوتا إن تامري» (٦) عنخونب نوتا إن تامري»

Wb., II, 421. (Y)

Wb, Π, 423, 9., v, 127, 14.

Wb, v, 127, 20. (1)

Wb, v, 128, 1. (a)

Wb v. 223, 11. (5)

<sup>(</sup>١) سوزان عباس عبد اللطيف: مصر والعالم الخارجي في عصر الدولة القديمة، الاسكندرية، ١٩٩٩، ص٣.

وهى تعنى «كل أحياء الأرض من الأرض المحبوبة» وهم المصريين، ولقد ظهرت هذه التسمية في عصر الدولة الحديثة.

٣- «إمير تامرى» هم الله الذين على الأرض المحبوبة» والمقصود بهم «المصريين» ولقد ظهرت هذه التسمية في العصر البلطمي.

Wb, II, 423, 10. Wb, v, 223, 12.

(1)

**(Y)** 

#### ٣- الإهتمام بتاريخ مصر واثارها

بدأ اهتمام العالم بدراسة آثار وتاريخ مصر منذ القرن الخامس قبل الميلاد وذلك حينما جاء هيرودوت (٤٨٤ – ٤٢٠). م تقريبا) إلى مصر، وكتب مؤلفه عن مصر والذي تناول فيه بالوصف الكير من الأحداث التاريخية والمظاهر الحضارية المصرية. كما آثارت الآثار المصرية والأحداث التاريخية التي مرت بها مصر وبخاصة تلك المتصلة بوجود سيدنا يوسف وموسى عليهم السلام في مصر وخروج بني اسرائيل من مسصر اهتمام الرحالة في العصر البيزنطي، ومن هؤلاء:(١)

- ١- القديسة سلفيا: زارت مصر في الفترة من عام ٣٧٩- ٣٨٨م، تكلمت عن سيناء وبخاصة الأماكن المرتبطة بسيدنا موسى عليه السلام، كما اشارت إلى مدينة بررعمسيس.
- ۲- القديسة بولا: زارت مصر عام ٣٨٢م، سجل رحلتها إلى الشرق القديس جيروم، ولقد جاحت من بيت المقدس إلى غزة ثم سارت فى شمال سيناء ووصل حتى الفرع الشرقى للنيل، وذكرت اسماء العديد من المدن مثل تانيس.
- ٣- انطونيوس الشهيد: زار مصر في الفترة من ٥٦٠ ٥٧٠ تقريبا، أشار إلى مدينة منف، ووصل حتى مدينة اسوان وفي الشمال وصل حتى مدينة تانيس والاسكندرية، وذهب إلى مدينة السويس حيث اشار إلى ظاهرة المد والجزر وذكر أنه عندما يبدأ الجزر فان آثار جيش فرعون وأثار العربات تظهر، وفي هذا تجاوز كبير للحقيقة.

<sup>(</sup>١) انظر: محمود سعيد عمران: ومصر في كتب الرحالة في العصر البيزنطي، بحث منشور في مؤتمر الاسكندرية الدولي الأول حول التبادل الحضاري بين شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ ١٥ – ١٩ بناير ١٩٩٤م، ص٣٤٤ – ٣٤٤

ولقد أثارت آثار مصر اهتمام العلماء والمؤرخين المداين، الذين حاول تفسير بعض مظاهرها ومن هؤلاء الرحالة المسلمين نذكر:(١١)

- ۱- اليعقوبي (أحمد بن أسحق أبي يعقوب): المتوفى عام ٢٨٤هـ/ ٨٩٧. وهو من أهل بغداد ولقد تناول في كتابه «البلدان» بعض الآثار المصرية القديمة مثل منف وأبي الهول.
- ۲- ابن الفقیه (أبی بكر أحمد بن محمد الهمزانی): المتوفی فی أواخر القرن الثالث الهجری/العاشر المیلادی، ولقد تناول فی كتابه «مختصر البلدان» الأهرام ومسلات عین شمس.
- ۳- المسعودى (على بن حسين بن على): المتوفى عام ۴٤٦هـ/ ٩٥٧م وهو من
   أهل بغداد أشار في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» للاهرامات.
- ٤- الاصطخرى (ابراهيم بن محمد الفارسى): المتوفى عام ٣٤٦ه / ٩٥٧م أثار أشار في كتابه «مسالك الممالك» إلى بعض ما شاهده في مصر من أثار مثل الأهرام.
- ٥- المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد) المتوفى عام ٣٧٨هـ/ ٩٨٨م
   أشار في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» إلى الأهرامات وأبي الهول ومسلتي عين شمس.
- ٦- أبو الصلت (أبو الصلت أميه بن عبد العزيز بن أبى الصلت الاندلسى) المتوفى عام ١٩٣٥ه/ ١٩٣٩م ولقد أشار فى مؤلفه «الرسالة المصرية» إلى الأهرامات والكتابة الهيروغليفية والعاصمة منف وما تلاها من عواصم أخرى.

<sup>(</sup>١) انظر: جيلان عباس: آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب، القاهرة، ١٩٩٢م، ص ١٢١ - ٢٢٧.

- ٧- ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد الكنائي): المتوفى عام ١٩هـ/ ١٢١٧م، ولد في بلنسه وتناول في مؤلفه «رحلة ابن جبير» وصفا للأهرام كما رآها من حبث الشكل والمدخل والممرات وطرق استخدامها كقبور.
- ٨- الهروى (أبو الحسين على بن أبى بكر على): المتوفى عام ١٠٣٨
   ١٢١٤م. وهو موصلى المولد وذكر في كتابه «كتاب الإشارات في معرفة الزيارات» إلى الأهرامات.
- ٩- ياقوت الحموى (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله) المتوفى عام ٢٦٪ه/ ١٢٢٨م ولد في حماه وعاش في بغداد، ذكر في كتابه «معجم البلدان» الكثير عن آثار مصر وبخاه ألاهرام وذكر سبب انشائها وكيفية بنائها والاساطير التي رويك عنها، وما شاهده فيها.
- ٠١- البغدادي (عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادي): المتوفى عام ٦٢٩هـ/ ١٢٣١م ذكر في كتابه «الإفادة والاعتبار» العديد من الأثار التي شاهدها في مصر مثل الأهرامات، كما أشار إلى عين شمس والمسلات.
- ۱۱- ابن بطوطه (محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي) توفي عام ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م اشار في كتابه «تحفه النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» إلى أهم المدن وما لها من أثار وما قيل بصددها من أساطير.

وظهر أهتمام الأجانب بالآثار المصرية منذ القرن الثانى عشر الميلادى على أقل تقدير، ومن هؤلاء الأجانب الذين زاروا مصر وكتبوا عن آثارها: (١)

۱- بنيامين التطيلي: Benjamin De Tudela زار مصر في القرن الثاني

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٢٢٨ - ٢٣١.

عشر الميلادى (حوالى فى الفترة من ١٩٦٥ - ١٩٧٣م) ولقد أشار إلى الأهرامات، وأن كان اهتمامه قد تركز على الحياة الاجتماعية للمهود عصر. (١) إلا أن كتابه يحتوى على الكثير من الأخطاء، وبخاصة فى تحديده للمدن التى وردت فى التوراه، وكذلك فى إشارته إلى أن الأهرامات كانت مخازن الغلال التى بنيت فى عهد يوسف عليه السلام.

- ۲- غلیرم أسقف صور: Guillaume de Tyr زار مصر عام ۱۱۹۷م وکتب عندا.
- ۳- بارون انجليور Baron D' Anglure زار مصر في القرن الرابع عشر الميلادي وتحدث عن الأهرام.
- ٤- بيرو طافور Pero Tafor من قرطبة، زار مصر فيما بين عامى ١٤٣٥ ١٤٣٩ . ١٤٣٩م، وأشار إلى الأهرامات واعتبرها صوامع غلال يوسف عليه السلام.
- ٥- فون جيستال Joos Von Chistele: زار منصر عنام ١٤٨٢م أشار إلى الأهرامات وأبى الهول والأساطير المصرية.
- ٣- فيلكس فابرى Felix Fabri: زار مصر عام ١٤٨٣م أشار إلى الأهرامات وأدرك خطأ من قال أنها استخدمت كصوامع للغلال، وتحدث عن المسلات المصرية.
- ٧- أرنولد فون هارف Arnold Von Harff: زار مضر فيما بين عامى ١٤٩٦ - ١٤٩٩م، وتحدث عن الآثار المصرية ويخاصة الأهرام.
- انيوس (جيوفانى نانى) Annius, or Giovanni Nanni: كاتب ايطالى عند نهاية القرن الخامس عشر، ولقد ادعى أنه اكتشف الاعمال التاريخية المفقودة الخاصة بحصر ومنها تاريخ مانيتون. (٢)

Studies in the Renaissance, vol. vi, (1959), p. 11.

J. D. Worthan, British Egyptology, 1549-1906, London, 1971, p. (\*) 6, ff.

- ٩- دومينيكو تراڤيزان Domenico Trevisan؛ زار مصر عام ١٥١٢م، وصف الأهرام وشكلها الخارجي وممراتها الداخلية، كما وصف التماثيل الموجودة بمنطقة الجيزة.
- . ١- جون ثينو John Thenaud: زار منصر عنام ١٥١٢م وصف الأهرام وأبى الهول.
- ۱۱ منذ بداية القرن السادس عشر بدأ اهتمام الأوربيون باللغة المصرية القديمة، وبخاصة الخط الهيروغليفي، ومن أشهر الكتابات عن الهيروغليفية وأولها ماكتبه "Horapollo" الذي ظهر لأول مرة في بابهة القرن السادس عشر، وجاء من بعده Pierius Valerianus، الذي ظهر مؤلفه عن الكتابه الهيروغليفية في عام ١٥٥٩م.
- ۱۲- لورنس الدرسى Lawrence Aldersey: قام برحلة إلى مصر فى الفترة من ١٥٨٦ من ١٥٨٦ ١٥٨٩م، وقسام بنشسر مما شاهده فى مسسر وبخاصة فى الاسكندرية واهرامات الجيزة وأثار منف.
- ١٥٨٧ جون إيفيشام John Evesham: قام برحلة إلى مصر عام ١٥٨٧م، زار منطقة الجيزة، ووصف الهرم الأكبر من الداخل، حيث رأى حجرة دفن الملك خوفو العليا.
- الفترة من اكتوبر المدرية المناطق الاثرية في الاسكندرية والجيزة ومنف، وقام بنشر أول وصف للجبانة الواقعة شرق الاسكندرية وأبو الهول في الجيزة ولمنطقة الموميات الواقعة بالقرب من منف، ولقد ذكر في كتابه أن الرمال تغطى تمثال أبي الهول حتى رقبته.
- ١٥- اثناسيوس كيرشر Athanasuis Kircher: في بداية القرن السابع عشر،

- قام بنشر العديد من الكتابات الخاصة بنظام الكتابة المصرية، كما اهتم بدراسة اللغة القبطية.
- George Sandys: قام برحلة إلى مصر عام ١٦١٠ وحتى : George Sandys النقوش ١٦١٠م، زار الاسكندرية والجيزة وشاهد الموميات، وقام بوصف النقوش الموجودة على بعض التماثيل الإلهية الصغيرة الموجودة مع الموميات، كما قام بزيارة دهشور وسقاره.
- ٧١- ويليام ليثجو Willian Lithgow: زار مسسر عسام ١٦١٢م ووصف الأهرامات وبخاصة الهرم الأكبر وأبى الهول.
- ۱۸- بیترو دیلافالی Pietro della Valle: زار مصر عام ۱۹۱۶م واحضر منها مرمیات ومخطوطات قبطیة.
- ۱۹- هنرى بلونت Henry Blount: زار مصر عام ۱۹۳۱م وقام بنشر رحلته عام ۱۹۳۱م. ولقد زار الاسكندرية واهرامات الجيزة، وكذلك حفرة الموميات الموجودة في طيبة، وقضى معظم وقته في مصر في دهشور وسقاره كما زار منطقة الفيوم ووصف معبد امنمحات الثالث الذي أطلق عليه المؤرخون اليونان والرومان «اللابيرنث».
- ٢- جون جريفز John Greaves: زار مصر عام ١٩٣٧ ١٩٣٨م وكان استاذ الفلك والرياضيات في جامعة اكسفورد (١) وتعتبر كتاباته أول دراسة علمية لاهرامات الجيزة. حيث أنه عندما جاء إلى مصر، كان في ذهنه هدف علمي محدد، فلقد قام بعمل قياسات للممرات الداخلية وحجرات الهرم الأكبر، كما صعد إلى قمة الهرم الأكبر، وقام أيضا بالكتابة عن عشرين هرما من بينهم هرم سقارة المدرج، ولكنه لم يذهب أبعد من دهشور وسقاره،

Pyramidographia: or a Description of the Pyramids in Egypt.

<sup>(</sup>١) نشر اعماله تحت عنوان:

- ولقد ناقش فى كتابه العديد من المسائل المتصلة بتاريخ مصر وعمارتها، ومن بينها لماذا شيد المصريون الاهرامات. كما قدم وصفا للموميات التى شاهدها فى مصر.
  - ۲۱- فان سلب Van Selb: زار مصر عام ۱۹۷۲م حیث وصل حتی جرجاً.
- ۲۲- سكوتسمان الملقب بـ «ملتون» Scotsman: زار منصر في الفترة من -۲۲ مكوتسمان الملقب بـ «ملتون» المجلودة المحص المصاطب الموجودة في منطقة أهرام الجيبزة، ورجع أن تكون هذه المصاطب مقابر للنبلاء المصريين.
- ٣٧- روبرت هنتنجتون Robert Hantington؛ قام بزيارتين إلى مصر فيما بين عامى ١٦٧٠، ١٦٨١م قام بجمع العديد من النصوص القبطية والهيروغليفية، ولقد رجع أن كل علامة هيروغليفية تمثل كلمة أو فكرة اكثر من كونها حرفا أو صوتا.
- ۲۴- إليس فيريارد Ellis Veryard: زار مصر عند نهاية القرن السابع عشر، وقام بوصف أهرام الجيزة في تقريره عن رحلاته الذي نشره عام ۱۷۰۷م، ولكنه لم يقدم جديداً في كتاباته.
- 94- جون بيرسيفال John Perceval: وهو أول نبيل انجليزى وعضو الجمعية الملكية يقوم بزيارة مصر، وكتب عن أثار الجيزة والقاهرة والاسكندرية إلا أن كتاباته أيضا لم تقدم جديدا عن سابقيه، ولقد زار مصر في الفترة من ١٧٠٥ ١٧٠٧م.
- ۲۱- سیکارد Sicard: زار مسسر عام ۱۷۰۷م، وذهب حتی أسوان ووصف معبدی الأقصر والکرنك وقارن بینهما.
- ۲۷- بول سبنسر Paul Spencer: زار مصر عام ۱۷۲۱م. قام بعمل رسوم للأهرامات والمسلات ولكن لم يتبق شئ من رسومه.

- ۲۸- توماس شاو Thomas Shaw: قام بزیارهٔ مصر فی الفتره من ۱۷۲ ۱۷۳ میر الفتره من ۱۷۲ ۱۷۳۳م، حیث کتب عن آثار الجیزه.
- ۲۹- ريتشارد بوكوك Richard Pocoke: زار مصر في شتاء عام ۱۷۳۸ مرسم أول صورة لهرم ۱۷۳۸م، شاهد أهرام الجيزة وسقاره ودهشور، وقام برسم أول صورة لهرم ميدوم. وذهب إلى الفيوم حيث كتب عن المعبد الجنائزي للملك امنمحات الرابع (اللابيرنث). كما توجه إلى الاشمونين وأخميم ودندره وكوم امبو وأبيدوس وقفط وطيبه وارمنت واسنا وادفو واسوان.
- -۳- شارل بیری Charles Perry: طبیب انجلیزی زار مصر ووصل حتی أسوان وذلك فی الفترة من ۱۷۴۹ ۱۷۴۲م. قام بوصف معبد ایزیس فی بهببت الحجر وذلك لأول مرة، وكذلك مقابر بنی حسن شده كتب عن معبد الكرنك وبخاصة معركة قادش المصورة علی جدرانه.
- ٣١- ريتشارد دالتون Richard Daliton: فنان ومؤسس الأكاديمية الملكية للفنون، زار مصر عام ١٧٤٩م، قام بعمل رسوم للمسلات الموجودة في الاسكندرية، واهرام الجيزة وسقاره.
- ۳۲- ادرارد رورتلى مونتاجو Edward Wortley Montagu: قام عام ۱۷٦٤ بعمل حفائر بالاسكندرية، كما قام بزيارة سيناء حيث قام بنشر النصوص الهيروغليفية التى عثر عليها في الصحراء الواقعة بين النيل والسريس وكذلك في سيناء.
- ۳۳- دافیسون Davison: قام فی عام ۱۷٦٥م بزیارة مصر حیث رکز اهتمامه علی منطقة اهرام الجیزة وبخاصة هرم الملك خوفو.
- 94- جيمس بروس James Bruce: وصل إلى الاسكندرية عام ١٧٦٨م، وجه اهتمامه لتتبع منابع النيل حيث وصل حتى النيل الأزرق. ولقد كتب مسلاحظاته عن اثار المناطق التي مر بها في طريقه من الاسكندرية حتى أسوان.

-٣٥ وليم جورج برون William George Browne: قام عام ١٧٩١ بنشر وصف للاثار المصرية، مثل ميدوم، وهرم امنمحات الشالث في هواره وهرم سنوسرت الثاني في اللاهون.

## الحملة الفرنسية وتطور دراسة علم المصريات:

كان لظهور كتاب «وصف مصر» الذى أعده مجموعة من العلماء الفرنسيين فى الفترة من ١٨٠٩ - ١٨٢٨م. أثره فى توافد البعثات الاثرية الأجنبية لتسجيل الأثار المصرية والكشف عما تحويه أرض مصر من كنوز، وتزايد أعداد هذه البعثات مما أدى إلى انشاء العديد من المعاهد العلمية الاجنبية التى اهتمت بدراسة الآثار المصرية وظهرت نتائج هذه الأعمال فى المؤلفات الخاصة بهذه الحفائر وكذلك فى المقالات المنشورة فى الدوريات العلمية المتخصصة. وسنورد فيما يلى قائمة ببعض هؤلاء العلماء: (١)

| (1414 - 1414) | J. D. Akerblad                 | ج. د. اکربلاد            |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| (1410 - 140.) | Emile Amelineau                | أميل اميلينيو            |
| (111Y ~ 1A0A) | Alexandre Barsanti             | الكسندر بارزانتي         |
| (1444 - 1444) | Giovanni Belzoni               | جبوفاني بلزوني           |
| (YGA/ - F77/) | Georges Aaron Benedite         | جورج آرون بينيدت         |
| (7787 - 7877) | Frederick von Bissing          | فريدريك قون يسنج         |
| (1404 - 1400) | Fernand Bission de la Roque    | فرناند بسون دي لا روك    |
| (1107 - 1444) | Aylward Monely Blackman        | ايلو ارد مانلي بلاكمان   |
| (1444 1444)   | Ludwig Borchardt               | لودنج بورخارت            |
| (144 1864)    | Emile Brugsch                  | اميل يروجش               |
| (1446 - 1444) | Henrich Ferdinand karl Brugsch | حنريك فردناند كارل بروجش |
| (1471 - 1471) | Bernard Bruyere                | برثارد برويير            |
| (1445 - 1404) | E.A. Wallis Budge              | ويلز بدج                 |
|               |                                |                          |

I. Shaw, P. Nicholson, British Musum Dictionary of Ancient (1) Egypt, British Museum Press, 1995, Appendix I, p. 313.

| المبل کاسیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| (۱۸۹۲ - ۱۷۸۸) James Burton  (۱۸۳۸ - ۱۸۷۵) Howard Carter  (۱۸۸۵ - ۱۸۸۸) Gertrude caton - Thompson  جبر فرارد کبرتر فرمسون  (۱۸۳۲ - ۱۷۹۸) Jean - Françios champollion  (۱۸۳۷ - ۱۷۷۹) Jacques - Joseph Champollion  (۱۸۹۷ - ۱۷۷۹) Jacques - Joseph Champollion  (۱۸۹۸ - ۱۸۹۸) Emile Chassinat  (۱۹۵۷ - ۱۸۷۱) G. Currelly  (۱۸۲۳ - ۱۷۲۲) Bon Joseph Dacier  (۱۹۸۵ - ۱۸۹۷) Theodore Davis  (۱۹۸۵ - ۱۸۹۷) James Dixon  (۱۸۸۷ - ۱۷۷۱) Bernardino Drovetti  (۱۸۸۷ - ۱۷۷۱) Bernardino Drovetti  (۱۸۸۲ - ۱۸۹۱) Amelia Edwards  (۱۹۲۱ - ۱۸۹۸) Reginald Engelbach  (۱۹۲۱ - ۱۸۹۸) Clarence Stanley Fisher  (۱۹۲۱ - ۱۸۹۸) Clarence Stanley Fisher  (۱۹۲۱ - ۱۸۹۸) Ernest Arther Gardiner  (۱۹۲۱ - ۱۸۹۹) Robert Grenille Gayer Andrson  (۱۹۲۵ - ۱۸۹۹) Frederick William Green  (۱۹۲۵ - ۱۸۹۹) Frederick William Green  (۱۹۲۲ - ۱۸۹۹) F. Liewellgn Griffth  (۱۹۹۲ - ۱۸۹۹) William Hayes  (۱۹۸۷ - ۱۸۹۹) Gustave Lefebvre  (۱۸۸۷ - ۱۸۹۹) W. L. S. Loat  (۱۹۶۲ - ۱۸۹۹) Vistor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1A1Y - 1YAE) | Jean- Louis Burchadt          |                           |
| الرد کارتر کیترن طرمسون (۱۹۳۸ - ۱۸۷۸) Gertrude caton - Thompson جبرتردد کیترن طرمسون (۱۹۳۸ - ۱۸۲۸) Jean - Françios champollion (۱۹۳۲ - ۱۷۹۸) Jacques - Joseph Champollion نیجاس جاکییه جرزیف شامییلون الرد و (۱۹۹۲ - ۱۹۹۸) الامراز و و و (۱۹۹۸ - ۱۹۹۸) الامراز و و الامراز و  |               |                               |                           |
| المدار المعالى المعال |               |                               |                           |
| المهدر ا | (1440 - 1444) | Gertrude caton - Thompson     | جيرترود كبتون طومسون      |
| المحال ۱۹۸۱ - ۱۹۷۹) Jacques - Joseph Champollion نبیا المحال ال  | (1APY - 1V4.) | Jean - Françios champollion   |                           |
| Figeace         Light State of the sta                                                          | (1474 - 1444) | Jacques - Joseph Champollion  | جاكيب جوزيف شامهيلون      |
| المبل کاسیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               |                           |
| المبل کاسیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1141 - ? )   | Dorothy Charles Worth         | دورثي شارلز ورث           |
| المدار المراد ا |               |                               | اميل كاسيانت              |
| الملا | •             |                               | ج. ت. كود <b>لي</b>       |
| البدور دینز (۱۹۱۵ – ۱۹۹۷) Theodore Davis (۱۹۱۵ – ۱۹۹۷) James Dixon  (۱۹۵۲ – ۱۹۷۷) Bernardino Drovetti براروینر دروفیتی براروینر دروفیتی البیا ادراردز (۱۸۹۲ – ۱۹۳۱) Amelia Edwards بریان امری والتر بریان امری استانلی فیشر (۱۹۵۱ – ۱۸۹۹) Clarence Stanley Fisher بریان امری استانلی فیشر (۱۹۵۱ – ۱۸۹۹) Ernest Arther Gardiner بریان امری |               |                               | بون جوزیف داشیر           |
| المبلا ادواردز (۱۸۹۱ – ۱۸۹۱) الا Bernardino Drovetti (۱۸۵۲ – ۱۷۷۱) المبلا ادواردز (۱۸۹۲ – ۱۸۳۱) Amelia Edwards المبلا ادواردز (۱۹۵۹ – ۱۹۰۳) walter Bryan Emery والتر بریان امری (۱۹۵۹ – ۱۹۰۳) walter Bryan Emery (۱۹۵۹ – ۱۸۸۸) Reginald Engelbach (۱۹۵۱ – ۱۸۷۹) Clarence Stanley Fisher (۱۹۲۳ – ۱۸۷۹) Alan H. Gardiner المناب المبلا المبلات المر جاردنر المبادن المبلات المبادن المبلات المبادن المب |               |                               | ثيودور ديفز               |
| اميليا ادواردز (۱۹۲۲ – ۱۹۰۳) Amelia Edwards (۱۹۲۹ – ۱۹۰۳) walter Bryan Emery والتر بريان امري (۱۹۲۹ – ۱۹۰۳) walter Bryan Emery (بيجنالد المجليات (۱۹۲۹ – ۱۹۸۹) Reginald Engelbach (۱۹۲۱ – ۱۹۷۹) Clarence Stanley Fisher الرحمة المردني فيشر (۱۹۹۳ – ۱۹۷۹) Alan H. Gardiner (۱۹۹۳ – ۱۹۷۹) Ernest Arther Gardiner (۱۹۹۳ – ۱۹۷۹) Aohit Gardiang (۱۹۹۳ – ۱۹۷۹) Aohit Gardiang (۱۹۲۹ – ۱۹۷۹) Frederick William Green (۱۹۲۹ – ۱۹۹۹) Frederick William Green (۱۹۲۲ – ۱۹۹۹) Frederick William Green (۱۹۲۲ – ۱۹۹۷) William Hayes (۱۹۹۳ – ۱۹۹۷) William Hayes (۱۹۹۳ – ۱۹۹۷) Anthanasius Kircher (۱۹۵۷ – ۱۹۷۹) Gustave Lefebvre (۱۹۵۷ – ۱۹۷۹) W. L. S. Loat (۱۹۲۲ – ۱۹۷۹) W. L. S. Loat (۱۹۲۲ – ۱۹۷۹) Victor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               | جيمس ديكسرن               |
| المبليا ادواردز (۱۹۲۲ – ۱۹۰۳) Amelia Edwards (۱۹۲۲ – ۱۹۰۳) walter Bryan Emery والتر بريان امري (۱۹۲۲ – ۱۹۰۳) (۱۹۲۲ – ۱۹۰۳) Reginald Engelbach (۱۹۲۲ – ۱۹۷۹) Clarence Stanley Fisher (۱۹۲۳ – ۱۹۷۹) Alan H. Gardiner (۱۹۲۳ – ۱۹۷۹) Ernest Arther Gardiner (۱۹۲۹ – ۱۹۷۹) Frederick Gayer Andrson (۱۹۲۵ – ۱۹۷۹) Robert Grenille Gayer Andrson (۱۹۲۹ – ۱۹۹۹) Frederick William Green (۱۹۲۲ – ۱۹۹۹) Frederick William Green (۱۹۳۲ – ۱۹۹۹) William Hayes (۱۹۹۳ – ۱۹۹۹) Anthanasius Kircher (۱۹۵۷ – ۱۹۹۹) Gustave Lefebvre (۱۹۵۷ – ۱۹۷۹) W. L. S. Loat (۱۹۲۲ – ۱۹۹۹) William Lepsius (۱۹۳۲ – ۱۹۹۹) W. L. S. Loat (۱۹۲۲ – ۱۹۹۹) Victor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1X0Y - 1VY7) | Bernardino Drovetti           | برناردينو دروفيتي         |
| الاتر بریان امری (۱۹۲۱ – ۱۹۰۳) walter Bryan Emery (۱۹۲۱ – ۱۸۸۸) Reginald Engelbach (۱۹۲۱ – ۱۸۷۹) Clarence Stanley Fisher کلارنس إستانلي فيشر (۱۹۲۱ – ۱۸۷۹) Clarence Stanley Fisher (۱۹۹۳ – ۱۸۷۹) Alan H. Gardiner (۱۹۳۸ – ۱۸۹۷) Ernest Arther Gardiner ارشح جاردنر جاردنر الارسون ادر جاردنر (۱۹۳۸ – ۱۸۹۷) Alone Flagging (۱۹۵۵ – ۱۸۹۹) Robert Grenille Gayer Andrson (۱۹۲۵ – ۱۸۹۹) Frederick William Green (۱۹۲۸ – ۱۸۹۹) Frederick William Green (۱۹۳۲ – ۱۸۹۹) F. Liewellgn Griffth (۱۹۳۲ – ۱۸۹۹) William Hayes (۱۹۸۰ – ۱۹۰۷) Anthanasius Kircher (۱۹۵۷ – ۱۹۷۹) Gustave Lefebvre (۱۹۸۷ – ۱۸۷۹) Gustave Lefebvre (۱۹۸۷ – ۱۸۹۹) W. L. S. Loat (۱۹۲۲ – ۱۸۹۹) Victor Loret (۱۹۵۲ – ۱۸۹۹) Victor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               | اميليا ادواردز            |
| (۱۹۲۹ – ۱۸۸۸) Reginald Engelbach (۱۹۲۱ – ۱۸۷۹) Clarence Stanley Fisher (۱۹۶۳ – ۱۸۷۹) Alan H. Gardiner (۱۹۳۸ – ۱۸۹۷) Ernest Arther Gardiner (۱۹۳۸ – ۱۸۹۷) Aohn Fregung (۱۹۴۵ – ۱۸۹۹) Robert Grenille Gayer Andrson (۱۹۴۵ – ۱۸۹۹) Frederick William Green (۱۹۴۹ – ۱۸۹۹) F. Liewellgn Griffth (۱۹۶۳ – ۱۹۹۳) William Hayes (۱۹۹۳ – ۱۹۹۳) Anthanasius Kircher (۱۹۹۷ – ۱۸۹۹) Gustave Lefebvre (۱۹۸۷ – ۱۸۹۹) Karl Richard Lepsius (۱۹۳۲ – ۱۸۹۹) W. L. S. Loat (۱۹۴۲ – ۱۸۹۹) Victor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | والمتر بريان امري         |
| الرد المراس إستانلي فيشر (۱۹۲۱ – ۱۸۷۹) Clarence Stanley Fisher (۱۹۶۳ – ۱۸۷۹) Alan H. Gardiner (۱۹۳۹ – ۱۸۹۷) Ernest Arther Gardiner الرسون الرسون المرابق المر | •             |                               | ربجتالد انجلياخ           |
| الن ه جاردنر (۱۹۲۳ – ۱۸۷۹) Alan H. Gardiner  (۱۹۳۹ – ۱۸۹۷) Ernest Arther Gardiner  ارنست ارثر جاردنر ارثر جاردنر الرسون (۱۹۵۹ – ۱۸۹۹) Abhar Emest Arther Gardiner  (۱۹۵۹ – ۱۸۹۹) Robert Grenille Gayer Andrson  (۱۹۵۹ – ۱۸۹۹) Frederick William Green  (۱۹۲۷ – ۱۸۹۲) F. Liewellgn Griffth  (۱۹۳۲ – ۱۹۰۳) William Hayes  (۱۹۵۷ – ۱۹۰۷) Anthanasius Kircher  (۱۹۵۷ – ۱۹۰۷) Gustave Lefebvre  (۱۹۵۷ – ۱۸۹۹) Gustave Lefebvre  (۱۹۸۲ – ۱۸۹۹) W. L. S. Loat  (۱۹۳۲ – ۱۸۹۹) Visior Loret  (۱۹۵۲ – ۱۸۹۹) Visior Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                               | كلارتس إستائلي فيشر       |
| الم المرابع ا |               |                               | آلن ه جاردنر              |
| الم المراب المر | (1444 - 1474) | Ernest Arther Gardiner        | ارنست ارثر جاردتن         |
| الردويك وليم جرين (۱۹۲۹ – ۱۸۹۹) Frederick William Green  (۱۹۳٤ – ۱۸۹۲) F. Liewellgn Griffth  (۱۹۹۳ – ۱۹۰۳) William Hayes (۱۹۸۰ – ۱۹۰۲) Anthanasius Kircher  (۱۹۵۷ – ۱۹۷۹) Gustave Lefebvre (۱۹۵۷ – ۱۸۷۹) Karl Richard Lepsius (۱۸۸۲ – ۱۸۷۱) W. L. S. Loat  (۱۹۲۲ – ۱۸۵۹) Virtor Loret  (۱۹۲۲ – ۱۸۵۹) Virtor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (14at - 1AYS) | John Francisca                | جون جار ستانج             |
| ۱۹۳۲ - ۱۹۰۲) F. Liewellgn Griffth  (۱۹۹۲ - ۱۹۰۳) William Hayes  (۱۹۸۰ - ۱۹۰۲) Anthanasius Kircher  (۱۹۵۷ - ۱۸۷۹) Gustave Lefebvre  (۱۹۵۷ - ۱۸۷۹) Karl Richard Lepsius  (۱۹۳۲ - ۱۸۷۱) W. L. S. Loat  (۱۹۲۲ - ۱۸۵۹) Virtor Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1460 - 1441) | Robert Grenille Gayer Andrson | رويرت جرنفيل جاير اندرسون |
| رليام هيز (١٩٦٧ – ١٩٠٣) William Hayes (١٩٨٠ – ١٩٠٢) Anthanasius Kircher اثناسيوس كرشير (١٩٥٧ – ١٨٧١) Gustave Lefebvre (١٩٥٧ – ١٨٧١) Karl Richard Lepsius (١٨٨٤ – ١٨١٠) W. L. S. Loat (١٩٢٢ – ١٨٥١) Vir,ior Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1464 - 1444) | Frederick William Green       | فردريك وليم جرين          |
| (۱۹۵۸ – ۱۹۰۲) Anthanasius Kircher  (۱۹۵۷ – ۱۸۷۹) Gustave Lefebvre  (۱۸۸۷ – ۱۸۹۰) Karl Richard Lepsius  (۱۹۳۲ – ۱۸۷۱) W. L. S. Loat  (۱۹۲۲ – ۱۸۵۹) Vir.ior Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1476 - 1477) | F. Liewellgn Griffth          | ف. ليغلين جريفث           |
| ارل زید شارد لیبسیرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1477 - 14-7) | William Hayes                 | وليام هيز                 |
| بوستاف لوقیقر (۱۹۵۷ – ۱۸۷۹) Gustave Lefebvre (۱۸۸۵ – ۱۸۹۰) Karl Richard Lepsius کارل زید شارد لیبسبوس (۱۹۳۲ – ۱۸۷۱) W. L. S. Loat (۱۹۲۲ – ۱۸۵۹) Vir,ior Loret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (174 17.4)    | Anthanasius Kircher           | اثناسيوس كرشير            |
| ر.ل.س لوات (۱۹۳۷ - ۱۸۷۱) W. L. S. Loat (۱۹۴۲ - ۱۸۵۹) Vir.ior Loret (۱۹۶۹ - ۱۸۵۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               | موستاف لوڤيڤر             |
| ر.ل.س لوات (۱۹۳۷ - ۱۸۷۱) W. L. S. Loat (۱۹۴۲ - ۱۸۵۹) Vir.ior Loret (۱۹۶۹ - ۱۸۵۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١٨٨٤ - ١٨١٠) | Karl Richard Lepsius          | كارل زيد شارد ليبسيوس     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14TY 1AY1)   | W. L. S. Loat                 | _                         |
| رجست ماریت ماریت Augaste Mariette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1467 - 1464) | Visior Loret                  | نيكتور لوربت              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1441 - 1441) | Augaste Mariette              | أوجست مأريت               |

| (1417 - 1867)             | Gaston Maspero                | جاستون ماسبيرو                    |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1444 - 1444)             | Robert Mond                   | رويرت موئد                        |
| (1447 - 1447)             | Pierre Montet                 | ہیبر مرئتیه                       |
| (1476 - 140Y)             | Jacques de Morgan             | جاکييه دي مورجان                  |
| (1477 - 14.4)             | Oliver Humphrys Myers         | أولقر هامفريز مايرز               |
| (1477 - 1866)             | Edouard Naville               | إدوارد نافييل                     |
| (1464 - 1444)             | Percy E. Newberry             | بيرس. إ. تيويري                   |
| (\Y£Y - \Y.A)             | Frederick Ludwing Norden      | فيردريك لودنج توردين              |
| (1446 - 1441)             | T. Eric Peet                  | ت. ایرك بیت                       |
| (1470 - 174Y)             | Lord Algernon Percy           | لودد الجيرتون بيرسي               |
| (1414 - 1417)             | John shae Perring             | جون شاي بيرنج                     |
| (14EY - 1AOY)             | W. M. Flinders Petrie         | و. م. فلندرزيتري                  |
| (3-Y1 - AFYE)             | Richard Pococke               | ريتشارد بيكوك                     |
| (1470 - 1A7Y)             | James Edward Quibelle         | جيمس ادوارد كوييل                 |
| (1464 - 1444)             | George Reisner                | جورج رايزنر                       |
| (1477 - 1441)             | Gunther Roeder                | جونبر رويلر                       |
| (1464 - 14)               | Ippolito Rosellini            | أبولتو روسيليني                   |
| (1AYY - 1A11)             | Olivier Charles de Rouge      | اوليفر تشارلز دي روجي             |
| (\AYY - \YA-)             | Henry Salt                    | هنري سالت                         |
| (1944 - 1480)             | A. H Sayce                    | آ. هـ سايس                        |
| (\4eV - \A-A)             | Henrich Schafer               | هنریش شایقر                       |
| ( / 4 / 4 - 1 / 4 / 1 ) , | Ernesto Schiaparelli          | ارنستو سكيابارلي                  |
| (1444 - 141.)             | Veronica Seton-Williams       | فيرونيكا سيتون وليامز             |
| (1444 - 1447)             | Gustavus Sayffarth            | جرستاقيوس سيفارث                  |
| (\\\\ - \\\\)             | Claude Sicard                 | کلود سیکارد                       |
| (1444 - 1441)             | Grafton Elliot Smith          | جرافتون اليوت سميث                |
| (1840 - 1844)             | Henry Windsor Villiers Stuart | هنري وندسور فليرز ستيورات         |
|                           | Henry Tattam                  | هنري تاتام                        |
|                           | Richard Howard Vyse           | ریتشارد هوارد فیز<br>مینیارد ایک  |
|                           | John Gardner Wilkinson        | جون جاردنر ولکشیون<br>استنارد میا |
|                           | Leonard Woolley               | لبونارد ويلي<br>تماريني           |
| (1XY - 1YYY)              | Thomas Young                  | توماس يونج                        |

ولقد قيام العلماء المصريون بولوج ميدان الأثار والتباريخ المصرى القديم وقياموا بجهود كبيرة في مجال الكشف الاثرى والمادة كتبابة تاريخ وحضارة مصر القديمة ومن هؤلاء العلماء نذكر:

أحمد كمال باشا (١٨٥٨ - ١٩٢٣م)

أحمد يك نجيب (١٩٤٧ -- ١٩١٠)

الدكتور سليم حسن (١٨٩١ - ١٩٦١)

الدكتور أحمد فخرى (١٩٠٥ -- ١٩٧٣)

الدكتور أحمد يدوى (١٩٠٥ - ١٩٨٠)

الدكتور عبد المنعم أبر يكر (١٩٠٧ - ١٩٧٦)

الدكتور أنور شكرى (١٩٠٥ - ١٩٨٧)

الدكتور جرجس متى (١٩٠٤ - ١٩٦٦)

الدكتور لبيب حيشى (١٩٠٤ - ١٩٨٤)

الدكتور نجيب ميخائيل (١٩١٠ - ١٩٨٧)

الدكتور مصطفى الأمير (١٩٧٤ - ١٩٧٤)

محمد زکریا غنیم (۱۹۰۵ - ۱۹۵۹)

الدكتور محمد جمال الدين مختار (توفي عام ١٩٩٧)

الدكتور رشيد محمد الناضوري (توفي عام ١٩٩٥)

الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور (توفي عام ١٩٨٨)

الدكتور محمد عبد القادر (توفى عام ١٩٨٦)

الدكتور محمد ابراهيم يكر

الدكتور عبد الحميد أحمد زايد

الدكتور محى الدين عبد اللطيف

الدكتور محمد بيومى مهران

الدكترر جاب الله على جاب الله

الدكتور على رضوان

الدكتور رمضان عبده السيد

الدكتررة فابزة هيكل

الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين

الدكتورة نييلة محمد عبد الحليم

الدكتوره تحفة حندوسه

الدكتور شفيق علام

الدكترر فاروق جمعه

الدكتور أحمد عبد القادر الصاوي

الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد

الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف

الدكتور محمد عبد اللطيف (توفي عام ١٩٨٦)

الدكتور على الحولى

الدكتور فتجي عفيفي

هذا بجانب شباب العلماء الذين يعملون حاليا بالجامعات المصرية وفي قطاع الآثار المصرية

# الفصل الثانى مصادر التاريخ المصرى القديم

## مصادر التاريخ المصرى الفديم

تعتمد الدراسة فى تاريخ مصر القديم على مصادر أربعة أساسية هى الآثار المصرية وما كتبه الرحالة والمؤرخين من الأغريق والرومان الذين زاروا مصر وكتبوا عنها كتبا كاملة أو فصولا من كتب ثم المصادر المعاصرة فى منطقة الشرق الأدنى القديم، وأخيرا ما جاء فى الكتب المقدسة عن مصر وأحوالها.

### أولا: الآثار المصرية:

تعد آثار المصريين القدماء المصدر الأول لدراسة تاريخ مصر القديمة وحضارتها. وبفضل هذه المادة الأثرية استطاع العلماء أن يعيدوا كتابة تاريخ مصر القديمة الذي اختفى، وأن يظهروا معالم حضارتها، ولعل أهم ما يميز تلك الآثار عن غيرها من المصادر أنها المصدر الوحيد الذي عاصر الأحداث، والذي اشركه المصريون عن قصد أو بغير قصد في الكشف عن تاريخهم، وتخليد حضارتهم، كما أن هذه الآثار من تفكير وصنع وإنتاج المصريين القدماء أنفسهم، وتعبر عن الكثير من معارفهم.

وتشمل هذه الآثار - التي تتضابل بجانبها آثار أي بلد آخر - المعابد والاهرامات والمقابر والمسلات والتسماثيل واللوحات والتوابيت والشقافات وقراطيس البردي، وكافة ما استعمل في الحياة اليومية.

ويرجع السبب في وفرة تلك المخلفات إلى العقيدة الدينية التي قضت أن يتزود المصريون لحياتهم الآخرة على نحو ما كانوا يفعلون في حياتهم الدنيا، وإلى تقدمهم في الفنون والصناعات والبناء، عما أتاح لهم إقامة ووسنع ذلك التراث المنقطع النظير، ثم إلى جفاف مناخ مصر الذى ساعد على حفظ تلك الآثار حتى وصلت إلى ايدينا.

وقد بدأ الأهتمام من جانب العلماء بدراسة هده الآثار في أوائل القرن التاسع عشر، فوصلوا إلى الكثير من أسرار اصحابها، عا أتاح إعادة كتابة التاريخ المصرى القديم وخاصة بعد العثور على حجر رشيد وحل رموز اللغة المصرية. وقد مهدت معرفة اللغة المصرية بخطوة جديدة في هذا المجال ظهرت في أهتمام الجامعات والمؤسسات العلمية بالآثار المصرية، عما أدى إلى ظهور عدد كبير من العلماء خلال القرنين التاسع عشر والعشرين انفقوا جهودا جبارة في التنقيب عن الآثار والقيام بالحفائر العلمية المنظمة ثم تسجيل النقوش والرسوم ووصف الآثار وقراءة النصوص، ثم دراسة وتحليل ما وصفوه وسجلوه، وكشفوه في دراسة علمية تستهدف استنباط أصول التاريخ المصرى القديم ومقومات الحضارة المصرية القديمة.

على أنه يلاحظ على هذا المصدر عدة نقاط ضعف نذكر منها أن كثيراً من الآثار ألما هي صادر عن المقابر والمعابد. ومن هنا كان المظهر السائد لمعظم ما يعشر عليه فيها ديني. ومنها أن كثيراً من الآثار قد كتب بأمر من الملوك أو بوحى منهم. ومن ثم فلابد أن نكون على حذر فيما ترويه هذه المصادر، ومنها كذلك أن كل ما عشر عليه ألما هو صادر عن الصعيد. ومنها أيضاً أن تسعة اعشار الحفائر ألما تحت في الصحراء حيث شاد القوم مقابرهم حيث يحفظ الرمل الجان أكثر الأشياء عرضه للتلف. أما أماكن الأحياء فكانت تبني في وسط الأراضي الزراعية، وقد أدى هذا إلى ندرة الآثار المتعلقة بالحياة اليومية، ويضاف إلى ذلك ندرة الآثار التي ترجع إلى بعض العصور المظلمة مثل العصر الوسيط الأول والثاني. عما يجعل تسلسل الأحداث في التاريخ الفرعوني غير مطرد واخيراً فإن النصوص في غالبيتها صعبة الترجمة عسيرة التأويل بالإضافة مطرد واخيراً فإن النصوص في غالبيتها صعبة الترجمة عسيرة التأويل بالإضافة

إلى أن المصريين لم يعرفوا التواريخ المطلقة شأنهم من دلك شأن غيرهم من الشعوب في العالم القديم. (١)

ولعل أهم ما عثر عليه بين تلك الآثار الكثيرة من وجهة النظر التاريخية هي القوائم الملكية، وهي كشوف أرخت لبعض الفراعنة ولما سبقهم من عصور، وتضم هذه القوائم اسماء الملوك وسنى حكمهم وأعمالهم الهامة. ومن حسن الحظ أن بعض هذه القوائم وصلت الينا سليمة إلى حد ما، والبعض الآخر اصابه التخريب والتدمير. وقد ساعدت هذه القوائم العلماء في توضيح ما لدبهم من أسماء الملوك وتواريخ ومدد حكمهم. ولم تقتصر بعضها على العصر التاريخي فحسب، بل عمدت إلى التأريخ لملوك عصور فجر التاريخ. وكان الغرض الاساسى من ذلك هو تخليد ماضي الملكية المقدسة وربط انساب الملك بالملوك الاقدمين الذين ورثوا العرش عن المعبودات(٢). ومن أهم هذه القوائم:

## ١- حجر بالرمو:

عشر عليه في منف، وهو عبارة عن كتلة من حجر الديورت الاسود، والكتلة الرئيسية منه موجودة الآن في متحف بالرمو بايطاليا. وهناك اربع قطع صغيرة من هذا الحجر موجودة الآن بالمتحف المصري، أما القطعة السادسة فهي موجودة بمتحف الجامعة بلندن.

وقد دون على الحجر حوليات الملوك مند اقدم العصور وحتى «نفراير كارع» ثالث ملوك الأسرة الخامسة، كما يشير كذلك إلى اسلاف الملك «منى» من كانوا يحكمون في الدلتا والصعيد واطلق عليهم اسم «أتباع الاله حور» ورغم كل ما في هذه المدونة من عيوب فأنها كانت أول محاولة لجمع أخبار الملوك

<sup>(1)</sup> A H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, PP. 52 - 56. (1) A H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, PP. 52 - 56. (٢) جمال مختار، تاريخ الحضارة المصرية (العصر الفرعوني - المجلد الأول) اصدرته وزارة الثقافة والارشاد القرمي، ١٩٦٢، ص٨٣.

وترتيبها في العالم القديم. وقد ألتزم فيها المؤرخ بثلاثة مبادئ، فقد راعى فيها شرط الوضوح في كتابته، فقسم الوجه إلى اقسام مختلفة أى إلى مربعات أو مستطيلات افقية ورأسية، وفي كل خانة يوجد نقش قصير يعبر عن أسم الملك، وأسم أمه، وأرتفاع فيضان النيل في عهده عاماً بعام، وأيضا تعداد الماشية، وكميات الذهب، وتعداد الحقول، والاعباد الدينية الهامة أو الرسمية، بالاضافة إلى ذلك كان النقش يشير إلى احداث كل عام(١١)، وقد فصل كاتب الحجر بين احداث كل حول والآخر بخط رأسي يرمز إلى كلمة الحول في الكتابة المصرية وفصل بين حوليات كل ملك وآخر بخط أفقي وراعي الترتيب الزمني في تدوين أسماء الملوك وحوادثهم من الاقدم إلى الاحدث وراعي ثالثاً أمانة النقل في رواياته.(٢)

### ٧- قائمة الكرنك:

عثر على هذه القائمة على جانب من معبد للملك تحويمس الثالث بأقصى مجموعة الكرنك، وتوجد حاليا بمتحف اللوفر بفرنسا، وقد صورت هذه القائمة الملك تحويمس الثالث وهو يتجه بدعواته إلى واحد وستين ملكا من اسماء اسلاقه، وقد تحطمت بداية القائمة، وأول اسم موجود هو أسم الملك سنفرو ثم يليه اسماء بعض ملوك هذه الأسرة ثم الأسرتين الخامسة والسادسة. ثم يتلوها بعض ملوك الأسرة الحادية عشر إلى السابعة عشر. وهكذا يتضح لنا أن تحويمس الثالث الما قد سجل من الملوك من اعتقد في شرعيتهم وأغفل كثير من الملوك الآخرين وبخاصة ملوك عصر الاتتقال الأول فضلاً عن ملوك عصر الهكسوس. (٣)

<sup>(</sup>١) رمضان السيد: تاريخ مصر القديمة، الجزء الأول، القاهرة، ١٩٨٨، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: حضارة مصر القديمة وآثارها، الجزء الأول، القاهرة، ١٩٦٢، ص٢٣.

<sup>(3)</sup> K. Sethe, W. Helk, Urkundender 18. Dynastie, Leipzing, 1907, Berlin, 1955 - 61, PP. 608 - 610.

#### ٣- قائمة ابيدوس:

نقشت في عبهد الملك «ستى الأول» على جدران معبده الكبير في «أبيدوس» على حافة الصحراء الغربية، والذي يعد من أروع الآثار المصرية، والمنظر يمثل الملك «ستى الأول» مصحوباً بولده «رعمسيس الثاني» وهو يقدم القرابين إلى ستة وسبعين من أسلافهم، الذين لا تقدم صورهم الشخصية، وأنما تمثلهم «الخراطيش» التي كتبت بداخلها أسماءهم بالهيروغليفية.

وعلى رأس هذه القائمة نرى أسم الملك «منى» وتذكر بعده اسماء سبعة ملوك من الأسرة الأسرة الثالثة فلم ملوك من الأسرة الثانية. أما الأسرة الثالثة فلم تذكر سوى خمسة فقط من ملوكها ثم تذكر بعد ذلك سئة من ملوك الأسرة الرابعة، ثم ثمانية من ملوك الأسرة الخامسة، ويليهم ملوك الأسرة السادسة، وتذكر القائمة بعد ذلك خمسة عشر ملكاً من الاسرتين السابعة والثامنة.

ويلاحظ أن القائمة اغفلت ذكر اسماء ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة، وملوك عصر الانتقال الشائى، فسطلاً عن تجاوزها عن عمد - لاسم الملكة «حتشبسوت» خصيمة الفرعون تحرقس الشالث، فضلاً عن أسم داعية التوحيد «اخناتون» وأقربائه، «سمنخ كارع» و«توت عنخ آمون» و«آي» (١١) الذين اعتبرهم خلفاؤهم خارجين عن تقاليد الأسلاف الدينية.

#### ٤- قائمة سقارة:

عثر عليها العالم الفرنسى «مارييت» في منف عام ١٨٦١، في مقبرة احد المشرفين على الأعمال المعمارية للملك رعمسيس الثاني، وكان يدعى «ثنرى» وكانت تحوى اصلاً خراطيش سبعة وخمسين ملكا، يمجدهم رعمسيس الثاني، وتوجد القائمة الآن بمتحف القاهرة، وقد تحطمت اللوحة، وفقدت بعض الثاني، وتوجد القائمة الآن بمتحف القاهرة، وقد تحطمت اللوحة، وفقدت بعض الثاني، وتوجد القائمة الآن بمتحف القاهرة، وقد تحطمت اللوحة، وفقدت بعض

أجزائها، ولم يبق من الأسماء اليوم إلا خمسين إسما فقط. وهي مكتوبة على الوجهين، ولا تبدأ بالملك «منى» وإنما بسادس ملوك الأسرة الأولى «عدج إيب». وتنتهى بالملك رعمسيس الثانى، كما أنها لم تراعى الترتيب الزمنى.

وقد ذكرت القائمة بعض اسماء ملوك الأسرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ولم تذكر أسماء ملوك الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وذكرت أسم ملكين من ملوك الأسرة الحادية عشرة، وتذكر اسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة كاملة. ثم اسقطت ملوك عصر الانتقال الثاني، وكذا اسم «حتشبسوت»، و«اخناتون» ومن تلاه من عائلته، ثم تذكر اسماء الملوك الثلاثة الأوائل من الاسرة التاسعة عشرة.

ولعل من الأهمية بمكان الأشارة هنا إلى أن اختلاف قوائم الشمال عن قوائم الجنوب، أغا تدل على أنه كان للدلتا نظرة خاصة في شرعية الملوك، تختلف عن تلك التي كانت لاهل الصعيد، أما اغفال اسماء الملوك الذين اعتبرهم المصريون غير شرعيين كالهكسوس، فهذا يتفق والغرض الذي اقيمت من أجله هذه القوائم، وحتى لا ينعم من لم تذكر اسمائهم بالقرابين التي تقدم للاجداد.

## ٥- بردية تورين:

ترجع هذه البردية إلى عهد الملك رعمسيس الثانى، وتختلف عن بقية القوائم في أنها كتبت على ورق البردى وبالخط الهيراطيقى. وتمتاز كذلك بأنها قد أوردت بعض الأسماء الملكية التي لم تذكرها القوائم الأخرى.

ويبدأ التساريخ على هذه البردية بفترات حكم المعبودات وانصاف المعبودات، ونسب إلى هذه الفترات مدد حكم طويلة جداً. اما بقية البردية

فمجرد قائمة من الاسماء، تلى كل اسم اشارة بطول مدة الحكم والعمر، ويكاد يكون عدد الملوك متفقاً مع ما ورد في تاريخ مانيتون، وأن كانت البردية التي قد قدمت بعض اسماء غريبة، حتى لتبدو لنا وكأنها لا تمت بصلة إلى ملوك حقيقيين.

وتعد بردية تورين من أكثر المصادر التاريخية قيمة، لأن كاتب البردية لم يسجل سنى كل حكم فحسب، وأغا سجل كذلك عدد الشهور والأيام بعد أكتمال السنين، كما أن جامع هذه الوثيقة كانت لديه مصادر لمعلومات خالية من الفجوات ودقيقة، ولم يفسد على كاتب البردية ملكته التاريخية، إلا إيمانه بأساطير قومه التى جعلت للارباب نصيبا فى اعتلاء عرش البلاد القديم، وانتهى بهم إلى المعبود الملك حور الذى انتسب إليه ملوك ما قبل الأسرات واعتبروا أنفسهم ورثته وخلفاء والمتجسدين لشخصيته.

## ٦- تاريخ مانيتو:

كان آخر المؤرخين المصريين القدماء، ولد في سمنود، وعاصر بطلميوس الثاني خلال القرن الثالث ق.م، وكان على اتصال ببلاطه وعلى درايه بتاريخ بلده وديانتها وخطوط كتابتها القديمة فضلا عن درايته باللغة اليونانية لغة أهل الحكم في عصره.

وكتب مانيتون تاريخه باللغة اليونانية في ثلاث مخطوطات، لم يصلنا اصلها، وإغا ما نقل عنه في كتابات بعض المؤرخين من امثال المؤرخ العبرى «يوسيفوس بن متى».

وجمع مانيتون تاريخه من الاسانيد المكتوبه والقصص المروية واستفاد من أساليب أسلافه وجدد عليها، فرتب الملوك المصريين واحدا بعد آخر، من أقدمهم

إلى أحدثهم، وجمع ذوى القرابة منهم فى أسرات، ورتب هذه الأسرات فى ثلاثين اسرة، نسب كل واحدة منها إلى البلد الذى خرجت منها أو العاصمة التى حكمت فيها. وببدأ تاريخ «مانيتو» بالملك «منى» وينتهى بغزو الاسكندر الاكبر عام ٢٣٢. ورغم عيوب هذا التقسيم إلى اسرات، فإنه اتخذ جذوراً ثابتة فى دراسة «علم المصريات».

ويمتاز تاريخ مانيتو بأنه يمدنا بأسماء الملوك الذين حكموا مصر في عصورها الفرعونية، مدونة بنطقها الاغريقي الذي كان سائداً على أيام مانيتون، كما أنه لم يقتصر في تاريخه على الحياة السياسية، وإنا أرخ كذلك للحياة الاجتماعية. (١)

ومن المآخذ التى ظهرت فى كتابات مانيتو، أنه لم يبرأ من فترة حكم الارباب، هذا إلى جانب المبالغة احيانا فى سنى حكم الملوك، كما تبدو فيه خلافات كثيرة فى الأسماء المؤكدة تماما.

وإلى جانب القوائم الملكية السابقة وكتابات مانيتو فهناك العديد من اللوحات التى يمكن الاستفادة منها كمصدر لتاريخ مصر الفرعونية ومن أشهر هذه اللوحات ولوحة الانساب التى عشر عليها فى منف وهى من الحجر الجيرى، وعرفت بهذه التسمية لأنها تحتوى على قائمة طوبلة بأسماء كبار كهنة منف الذين كانوا ينتمون إلى أسرة واحدة هى عائلة «عنخ أف أن سخمت» كاهن المعبود بتاح والمعبودة سخمت، وقد عاش هذا الكاهن فى عصر الأسرة الثانية والعشرين. (٢)

وهناك أيضا مجموعة الأساطير والقصص التي سطرها المصريون القدامي والتي تعطينا صور للحياة الاجتماعية والأوضاع السياسية التي كانت سائدة في

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) رمضان عبده السيد، المرجع السابق، ص٣٦.

مصر فى ذلك الوقت ومن أمثلة هذه القصص، قصص ابناء الملك خوفو، التى هى عبارة عن مجموعة من القصص ومنها القصة التى حكاها جدف حور وما تنبأ به الساحر جدى عن أن الذى سيتولى عرش البلاد فى بداية الاسرة الخامسة هم ثلاثة ملوك كانوا ابناء أحد كهنة الملك رع فى ايونو.

ومن أمثلة الاساطير أسطورة الصراع بين اوزيروست من ناحية وبين حورس وست من ناحية أخرى، وقد تناولت الاسطورة احداثا سياسية في عصور لم تكن مصر قد عرفت فيها الكتابة بعد، وربطت تاريخ الملوك بالمعبودات الكبرى. (١)

وهناك أيضا النصوص والنقوش التى غطت جدران المعابد والمقابر وجوانب التماثيل والمسلات واللوحات التى حوت الكثير من اخبار الملوك وما شنوه من حروب، وما عقدوه من معاهدات، وما قاموا به من اعمال، وما اصدروه من مراسيم، وما قدموه للآلهة من مآثر وهبات، وكذا سير النبلاء والعظماء والكهان ورجال البلاط، وصوراً من حياة الفلاح المصرى وكافة نواحى الحياة اليومية، وأصول المذاهب والنظريات الدينية.

## ثانيا: كتابات المؤرخين اليونان والرومان:

قيزت الفترة فيما بين القرنين، السادس قبل الميلاد والثانى بعد الميلاد، بزيارة عدد كبير من الاغارقة لمصر – مؤرخين كانوا أم رحالة. وشجعهم على ذلك أن مصر قد بدأت منذ الأسرة السادسة والعشرين (٦٦٤ – ٥٢٥ق.م) تستخدم كثير من الايونيين والكاريين والاغريق كجنود مرتزقة في جيوشها، وزيادة العلاقات التجارية بينهم وبين مصر، هذا فضلاً عما سمعوه عن حكمة مصر وثرائها وآثارها.

<sup>(</sup>١) الفة نخبة من العلماء، تاريخ الحضارة المصرية، ص٩٠.

على أن الباحثين أغا يلاحظون على كتابات المؤرخين من الاغارقة والرومان عدة نقاط ضعف، منها (أولاً) أن كثيراً منهم قد اساءوا فهم ما رأوه وذهب بهم خبالهم في تفسير أو تعليل ما سمعوه. ومنها (ثانياً) أن أصحاب هذه الكتابات قد زاروا مصر في أيام ضعفها وفي عصور تأخرها. ولو اتيحت لهم الفرصة وزاروها في أيام نهضتها لتغير الكثير من ارائهم. ومنها (ثالثاً) أن أقامة هؤلاء الكتاب كانت في أغلب الاحيان في مدن الدلتا ومن ثم فلم يتبينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة كما كانت في الصعيد. ومن ثم فقد أخطأوا في الكثير عا صوره من مظاهر الحضارة المصرية القديمة. ومنها (رابعاً) أن هؤلاء الكتاب قد أعتمدوا في الكثير من معلوماتهم على الاحاديث الشفوية مع صغار الكهنة والتراجمة الوطنيين الذين كانوا يفسرون لهم النصوص الهيروغليفية تفسيراً لا يتفق والحقيقة في الكثير منها. ومنها (خامساً) أن كثيرا منهم قد كتب ما كتبه من وجهة النظر اليونانية، وكثيراً ما كانت كتاباتهم في وقت اختلفت فيه مصالح بلادهم مع معرد. هذا بالاضافة إلى روح التعصب التي عرفت عن الغربيين لحضارتهم. (۱)

ومن أشهر هؤلاء المؤرخين: هيكاته المليتي وهيرودوت وهيكاته الأبدري وديودور الصقلي وسترابو وبلوتارك الخيروني وغيرهم.

## ١- هيكاته المليتي:

ينسب هيكاته هذا إلى مدينة ميليتوس الاسريقية في آسيا الصغرى، وهو مؤرخ وجغرافي، زار مصر (حوالي عام ١٥٥٠م) كما زار غيرها من بلاد العالم وضمن مشاهداته لكل ما رآه في كتاب ثمين، وقيل أنه ضمنه خريطة لرحلته، وقد تحدث عن فيضان النيل في مصر وتكوين الدلتا وعن حيوانات ارضها،

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٢٣٧.

ويحتمل أنه كان أول من قال عبارة «مصر هبة النيل» أو «هبة النهر» ثم رددها من بعده هيرودوت. (١)

## ۲- میرودوت:

ولد هيرودوت في مدينة «هاليكارناسوس» التي تقع في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى، وذلك في عام ١٤٨٠م، وقد جاء لزيارة مصر في حوالي ٤٤٨ ق.م. في نهاية الغزو الفارسي، وزار سوريا ايضاً ثم استقر به المطاف اخيراً في بلدة (توريم) «ثوري» بجنوب ايطاليا، وهناك عكف على كتابه سفره الضخم الذي قسمه النحويون السكندريون إلى تسعة اجزاء، كل جزء منها لإحدى، عرائس العلوم والفنون من بنات «زيوس».

وكان للوجود الفارسي في مصر في تلك الفترة التي زار فيها هيرودوت مصر، وكذلك لانتشار الاغريق اثراً في السماح لهيرودوت بحرية التنقل بين أقاليم البلاد ومشاهرتها، ومن هنا زار الكثير من حدائق الدلتا، وتجول في الصعيد حتى الجندل الأول عنداسوان، كما شاهد اقليم الفيوم، ويرجح المؤرخون أن زيارته لمصر لم تستعرق أكثر من ثلاثة شهور وربما أربعة، وأنها قد تمت في أيام الفيضان، وأن اقامته أنما كانت مقصورة على الدلتا واقليم الفيوم.

وقسم هيرودوت كتابة الضخم الذي اسماه «تمحيص الأخبار» إلى تسعة اجزاء. وخصص الجزء الشاني منه لمصر وتحدث فيه عن جغرافيتها ومدنها، والحوادث التاريخية التي مرت بها، واعمال ملوكها ومظاهر حضارتها. وقد لجأ هيرودوت إلى تدوين كل ما سمعه أو رآه أثناء اقامته بالبلاد دون تدقيق أو تمحيص، فجاء كتابه جامعاً الثمين والغث، حاوياً الكثير من الحقائق والانباء الصادقة بجانب الكثير من المفتريات والاكاذيب.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص١٤١.

ومن هنا فقد اختلف المؤرخون فى الحكم على هيرودوت اختلافا بينا، فعلى حين رأى «شيشرون» الخطيب الرومانى أنه أول من استطاع أن يميز بين فن التاريخ والرواية الشعرية، حتى لقبه «أبو التاريخ» أتهمه «بلوتارك» بالتحيز لاعداء بلده، وأنه صديق البرابرة، وسماه بعض المؤرخين المحدثين «أبو الاباطيل» وأنه كان عاجزاً عن إدراك الحقائق، كما كان ينقل عمن سبقوه، دون الاشارة إليهم، وإن وقف آخرون موقف التأييد له. (١)

وعلى أى حال فليس هناك من شك فى أن هيرودوت، أغا قد بذل الكثير من الجهد فى اخراج كتابة عن «مصر»، وقد تناول بالشرح والتغصيل التكوين الطبيعى لأرض مصر، ووصف أيضاً بعض ظواهرها الجغرافية، وتحدث أيضاً عن المعتقدات الدينية التى ارتبطت بها.

ويمكن القول أن كتاب هيرودوت في جزئه الأول الذي ينتهى عند مطلع العصر الصاوى يكاد يخلو من الحقيقة التاريخية، أما الشطر الثانى الذي افتتحه بعصر بسماتيك (٦٦٤ - ٦١٠ق.م) فقد حالفه فيه التوفيق. ذلك لأن رواته كانوا من الإغريق وكانوا على صلة بالفرعون. فضلاً عن أن هناك روايات كانت متداولة يمكن الاعتماد عليها.

#### ٣- هيكاته الابدري:

زار مصر في أوائل البطالمة حوالي ٣٠٠ ق.م، ووضع كتابا فقد معظمه، تحدث فيه عن مصر بصفة عامة وعن العقائد والاساطير الدينية المصرية بصفة خاصة. وقد اتسمت كتاباته بروح التعصب والتحيز لوطنه.

<sup>(</sup>۱) هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة محمد صقر خفاجة، تقديم وشرح أحمد يدوي - القاهرة، ١٩٦٦، ص٩ - ١٩،١٢ - ٢٤.

### ٤- ديو دور الصقلي:

زار ديودور الصقلى مصر عام ٥٥ق.م، والف كتابا عن التاريخ العام، منذ فجر التاريخ حتى حملة «يوليوس قيصر» على بلاد الغال في عام ٥٥ق.م، وقد أفرد الجزء الأول منه لتاريخ مصر، وقد تناول فيه بعض الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية في مصر، ولكنه كان أكثر انصافا من هيرودوت للمصريين وأكثر فطنة منه في تفسير عقائدهم واساطيرهم. فكتب عما تواتر إليه من آرائهم في نشأة الوجود وتعاقب المعبودات وعمران الكور، مسببات الفيضان، وأهم الحيوانات والنباتات وكتب عن آرائه وآراء غيره في العارات والاعياد والعبادات، وكانت له عبارات صائبة من فقرة إلى أخرى في مثل قوله «إن مصر حمتها الطبيعة من جميع جهاتها». كما سلم بأن (مني) هو أول الملوك، وتحدث عن طيبة، وأن كان يؤخذ عليه أنه جعل تأسيس منف تاليا لتأسيس طيبة.

ومع ذلك فإن ما كتبه عن القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد يجعل كتابه بالغ الأهمية. أما عن العصور القديمة فإن ما يرويه لا يمكن التحقق منه إلا عن طريق مصدر آخر. ولما كان مؤلفه يعد تجميعاً فأنه يصبح ذا قيمة لا تبارى وايا ما كان الامر فأن ديودور يمتاز على الكثير من المصادر بحسن عرضه لآراء من سبقوه وبدقته ونزوعه إلى البحث عن الحقيقية. (١)

#### ٥- سترابو:

زار الاسكندرية حوالى عام ٢٥ق.م، على ايام الامبراطور اغسطس (٢٧ق.م - ١٤م). وأقام بها نحوا من خمس سنوات. وقد تحدث عن مصر فى الجزء السادس عشر من مؤلفه «الجغرافية» فوصف النيل وأن أهتم كئيراً بالدلتا. وتحدث عن المدن المصرية وعواصمها وعادات سكانها.

<sup>(</sup>١) وهيب كامل: ديوردور في مصر، القاهرة، ١٩٤٧، ص٠٩.

ويمكن القول ان كتابات سترابو عن جغرافية مصر تعد مصدراً هاماً في هذا المجال، اما ملاحظاته عن التاريخ والعادات الدينية فخاضعة للنقد.

## ٦- بلوتارك الخيروني:

وهو معؤرخ رومانى زار معصر حوالى سنة ١٢٠م، وأهتم فى كستاباته بالعقائد المصرية وخاصة قصة «ايزة وأوزير»، وبعد بلوتارك من اصدق المؤرخين وأكثرهم امانة فى النقل وكانت له ومضات فى تفسير الديانة المصرية وشطحات أخرى عنيفة. فمن آرائه المقبولة ما رآه أن القصة الاوزيرية لا ينبغى أن نؤخذ بحرفيتها، وأن لها أكثر من لون واحد، كألوان قوس قزح. (١)

#### تالنا: المعادر الاحديث المعامرة:

أما ثالث المصادر الرئيسية في تاريخ مصر القديمة. فهو المصادر المعاصرة في منطقة الشرق الأدنى القديم، ذلك لأن مصر الما كانت على علاقة ببلدان هذه المنطقة في فترات من تاريخها وخاصة في عصر الدولة الحديثة. فتبادل حكامها مع الفراعين رسائل كثيرة - اختلفت في فترات السلام عنها عن عصور الحرب. ففي الأولى نجد الود والاحترام المبالغ فيه إن لم يكن الخضوع والتذلل. وفي الثانية نجد العداء مبالغ فيه، وواجب الباحث ازاء هذه الكتابات مفارنتها بما يعاصرها في مصر. ومن المقارنة بينها جميعاً يستطيع الباحث أن يتبين ولو بقدر الحقائق التاريخية. هذا إلى أنها تعين الباحث في تتبع عهود الفراعنة بالنسبة إلى من عاصرهم من ملوك الشرق وامرائد، كما أن الرسائل المتبادلة الها تعطى فكرة عن العلاقات الدولية والحالة الحضارية لهذه المنطقة الهامة من العالم إبان فكرة عن العلاقات الدولية والحالة الحضارية لهذه المنطقة الهامة من العالم إبان

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص٢٤٤.

#### رابعا: الكتب المقدسة:

لا ريب في أنه يمكن للمؤرخ - وبخاصة حين يكتب عن العصور التي تلت عصر الدولة الوسطى - أن يعتمد على ما جاء في الكتب المقدسة وبخاصة التوراة والقرآن الكريم التي روت الكثير من القصص الدينية التي تتصل بطريقة أو بأخرى بالتاريخ الفرعوني، كما أنها تحدثت كثيراً وبسطت طرقاً من نواحي الحياة المصرية.

وقد تحدثت التوراة في كثير من أسفارها عن المصريين وعلاقاتهم ببنى اسرائيل، فضلاً عن الحديث عن انبياء بنى اسرائيل ذوى الصلة بمصر، وتحدثت ايضاً عن اخبار الحملة التي قام بها ششنق الأول في عهد الأسرة الثانية والعشرين وغزا خلالها فلسطين، وجاء ذكرها في سفر الملوك الأول، الفصل الرابع عشر. وأيضاً اخبار الحملة التي ارسلها شاباكا في عصر الأسرة الخامسة والعشرين بقيادة ابن اخبه طهرقاً إلى فلسطين ايضاً، وجاء ذكرها في سفر الملوك، الجزء الثاني، وخروج بني اسرائيل من مصر، والذي جاء في سفر الخروج. (١)

الا أنه يجب الاشارة إلى أننا حين نتعامل مع التوراة كمصدر تاريخى أن ننظر إليها كما إلى غيرها من المصادر التاريخية فنتقبل ما تقوله إن كان يتفق مع الحقائق التاريخية ونرفض ما تقولة حين تذهب بعيداً عن ذلك.

أما القرآن الكريم فأنه يقدم لنا عن طريق القصص القرآنى معلومات هامة وصحيحة تماماً، والقرآن الكريم كتاب الله الذى «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».

<sup>(</sup>١) رمضان عبده، المرجع السابق، ص٥٧.

وليس هناك من ريب فى أن القرآن الكريم كمصدر تاريخى، إنما هو من اصدق المصادر وأصحها على الاطلاق. فهو موثوق السند، ثم هو من قبل ذلك وبعده كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن ثم فلا سببل إلى الشك فى صحة نصه. (١)

وفى التاريخ المصرى القديم يقدم لنا القرآن الكريم - عن طريقة قصة سيدنا موسى - كشيراً من المعلومات عن الحباة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر الفراعنة، فيتحدث القرآن الكريم عن الملكية الالهية في مصر.

ويقدم لنا القرآن الكريم عن قصة مرسى كذلك، شيئاً عن السحر، الذى شاع في مصر في فترة من تاريخها القديم.

كذلك تشير قصة سيدنا بوسف والتى وردت فى القرآن الكرم إلى السنوات العجاف السبع التى كانت ستحل بالبلاد والمعروف من احداث التاريخ المصرى، أن مصر أنما كانت عرضة للمجاعات، وفترات من تدهور الإنتاج الزراعى والحيوانى على مر العصور.

وتشير قصة سيدنا يوسف أيضاً إلى دعوة التوحيد، وكانت هي أول دعوة لنبي في مصر.

<sup>(</sup>١) طه حسين، الأدب الجاهلي، القاهرة، ١٩٣٣، ص٦٨.



(شكل ١) حجر بالرمو

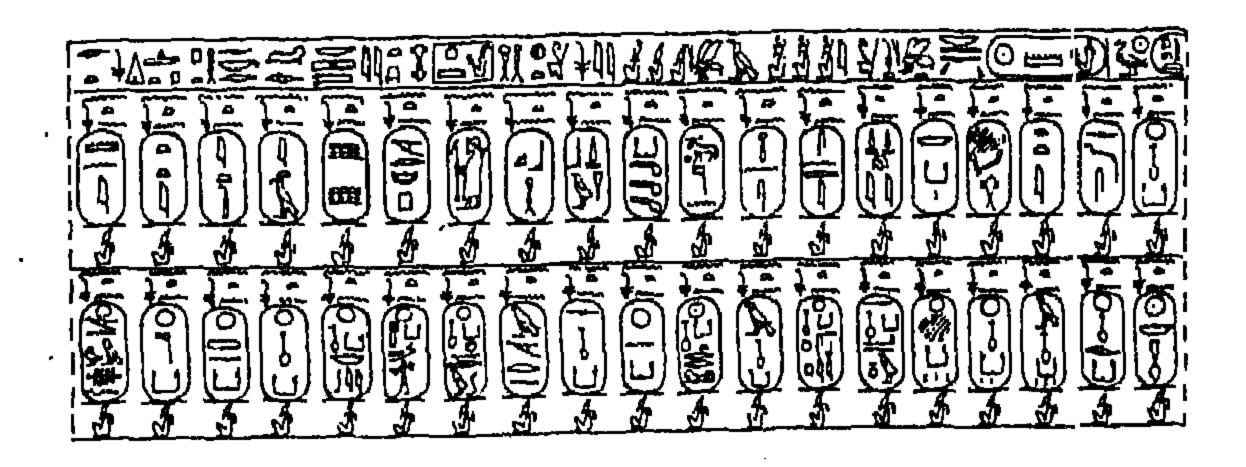

## (شكل ٢) جزء من قائمة أبيدوس



(شكل ٣) جزء من قائمة سقارة



(شكل ٤) جزء من قائمة بردية تورين

# الفصل الثالث عصر الاسرتين الاولى والثانية

## عصر الاسرتين الاولى والثانية

اولا: التسمية:

أطلق المؤرخون على عصر الاسرتين الأولى والثانية الفرعونيتين اسماء عديدة منها: «عصر بداية الاسرات»(۱) لكونه أول عصر حكمت مصر الموحدة خلاله أسرات حاكمة ترتبط ببعضها بصلة الدم. ويطلق عليه بعض العلماء اسم «العصر العتيق Archaic Period (۲) اذ به يبدأ التاريخ الفرعوني، هذا إلى أنه يسبق عصر الدولة القديمة مباشرة. ويسمى ايضا العصر الثيني» نسبة إلى مدينة ثنى على ما رواه مانيتون من أن ملوك مدينة ثنى (طينه).(۱)

ويرى الماحث أن يحتفظ بتسمية عصر هاتين الاسرتين باسم «عصر الاسرتين المام «عصر الاسرتين الأولى والثانية الفرعونيتين» وذلك لعدة اعتبارات منها:

ان عصر هاتين الاسرتين يعتبر مرحلة التكوين والتشكيل الحضارى والسياسى للتاريخ والحضارة الفرعونية زهاء ثلاثة آلاف سنة، وتم خلال هذا

\_\_\_\_\_, II, London, 1902.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز صالح: حضارة مصر القديمة واثارها، جدا، القاهرة، ١٩٦٢، ص٢٤٩. (2) W. B., Emery, Archaic Egypt, Edinburgh, 1963.

<sup>(</sup>٣) دربوتون (ایتین)، فاندییه (جاك): مصر ، تعریب عباس بیومی القاهرة، ١٩٥٠، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) لم يثبت حتى الآن بشكل مؤكد أن ملوك عصر التأسيس كانوا من وثني، أو أن عاصمتهم كانت هناك، أو أنهم دفنوا في المقابر القريبة منها، والتي عشر قيها على بعض آثارهم، بل أن معظم وثائق عصر الوحدة قد وجدت في هيراكونبوليس. انظر:

J.E., Quibell, Hierakonplis, I, London, 1900.,

العصر تدعيم الوحدة السياسية بين الشمال والجنوب(١١)، وتوطدت دعاتم الأمن والنظام في ارجاء البلاد، ووضعت تقاليد الملكية، ونظمت الادارات. كما كان عصر هاتين الأسرتين فترة تدعيم للحضارة المصرية التي وضحت في عصر الاسرتين الشالشة والرابعة واصبح لها طابعها الخاص الجديد المسمى والمصري». (٢)

ويدعو الدارس إلى هذه التسمية كذلك، أن هناك من العلماء من يضم عصر الاسرة الثالثة إلى عصر هاتين الاسرتين، على اعتبار أنها متممة لهذا العصر، ويرى اصحاب هذاالرأى ان اصول الحضارة المصرية التى اكتملت ايام الاسرة الرابعة لم تكن قد وضحت عاما في عهد الاسرة الثالثة(٢). ولكن لا يلقى هذا الرأى قبولا من أغلب علماء المصريات الذين يتجهون إلى وضعها في بداية عصر الدولة القديمة(٤). إذ تنتمى مجموعة زوسر الجنازية الضخمة من الناحبة المعمارية إلى عصر بناة الاهرام، ولا يمكن مقارنة هذه المجموعة الضخمة من المبانى سواء من ناحية الحجم أو فخامة البناء والمواد المستخدمة فيه بمصاطب ملوك الاسرتين الأولى والثانية. وان كان يلاحظ أن مجموعة زوسر الجنازية تختلف في تكوينها عن المجموعات الجنازية فيما بعد، إذ يوجد في الجهة الشمالية لهرم زوسر بقايا معبد، يختلف في تخطيطه عن معابد الاهرام التي شبدت في العصور التالية. (١٠)

<sup>(</sup>١) رشيد الناضوري: جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا، الكتاب الأول، بيروت، ١٩٦٨. ص٧٨٥.

<sup>(</sup>٢) ويلسون (جون): الحضارة المصرية، ترجمة أحمد فخري، القاهرة، ١٩٥٥، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) مري (مرجريت): مجد مصر الغابر، ترجمة نجيب ميخائيل ومحرم كمال، القاهرة، مجموعة الالف كتاب (١٠٠) ص٤١.

وكذلك شوتر (ألن): الحياة اليومية في مصر القديمة، ترجمة نجيب ميخائيل ابراهيم، القاهرة، مجموعة الألف كتاب (٤٩) ص١٣.

<sup>(1)</sup> عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص١٣١.

<sup>(</sup>٥) أحمد فخري: الاهرامات المصرية، القاهرة، ١٩٦٣، ص٥٥.

ويرى بعض العلماء أن وجود المعبد الجنازى في الشمال يرتبط بإحدى العقائد المصرية التي ترى أن ارواح الملوك والأبرار تستقر بين نجوم الشمال التي لا تغيب، وهي مجموعة النجم القطبي(١)، وعلى هذا الاعتبار فان تمثال الملك الموجود في السرداب الكائن بجوار المعبد كان الغرض منه ان يكون مرشدا لروح الملك عندم تهبط من شمال السماء فتهتدى به ثم تتجه إلى المعبد لتنعم بالقرابين والدعوات المقدسة فيه ثم تتجه بعد ذلك لزيارة جثة صاحبها. (١)

ويرى الدارس انه مما قد يدعم هذا الرأى من الناحية الاثرية حقيقة العثور على المراكب الجنازية التى عشر عليها لبعض ملوك عصر الاسرتين الأولى والثانية في سقارة شمال المقبرة (٣)، وبلاحظ كذلك أنه كان بحيط بمقبرة الملك قاعا بسقارة سور سميك كان يوجد بداخله معبد جنزى يقع شمال المقبرة (٤)، وهو يتكون من مجموعة من الحجرات والدهاليز وبشبه المعابد الجنزية للاهرام، ويمكن اعتباره هذا المبنى الذي يرجع تاريخه إلى نهاية الأسرة الأولى بمثابة الطراز السابق لمبانى الاهرام وملحقاتها في العصور التالية. (٥)

ثم حدث انتقال المعبد الجنزى نحو الشرق في عهد الاسرة الثالثة نفسها وظهر ذلك في المعبد الذي شيده حوني آخر ملوك الاسرة الثالثة إلى الشرق من هرمه الذي شيده في ميدوم. (٦)

<sup>(1)</sup> H., Frankfort and others., Before Philosophy, (Pelican Books), 1949, PP. 56 - 57.

<sup>(</sup>٢) محمد أنور شكري: العمارة في مصر القديمة، القاهرة، ١٩٧٠ ص٢٨٣، وكذلك: عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٢٩.

<sup>(3)</sup> W.B. Emery, op.cit., p. 131.

<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_., Great Tombs, III, London, 1958, pp. 6, 10.

<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_, Archaic Egypt, PP. 88 - 90.

<sup>(</sup>٦) أحمد فخرى: المرجع السابق، ص١٠٣.

وعلى ذلك فان الدارس يرى ان الادلة والقرائن الاثرية ترجح ضم عصر الاسرة الثالثة إلى عصر الدولة القديمة، وذلك نظرا للتقدم المعمارى الهائل الذى تم منذ بداية هذه الاسرة، بالاضافة إلى أن التطور العقيدى الذى ظهر فى الاتجاء نحو الشرق فى تشييد المجموعة الجنازية للاهرام فى عهد الاسرة الرابعة قد تم فى عصر هذه الاسرة نفسها.

كما أن هناك من العلماء من يرى ان عصر هاتين الاسرتين متمم لعصور ما قبل ما قبل التاريخ وذلك نظرا لانه يعتبر من الناحية الحضارية متمم لعصور ما قبل التاريخ(۱) الا أنه يلاحظ ان النواحي الحسارية قيد تقدمت تقدما ملموسا وملحوظا عما قبل وأخذت معظم المظاهر الحضارية قواعدها التي اتبعت فيما بعد، كما اتخذت الكتابة القديمة طابعها المعروف خلال هذا العصر. وذلك بالاضافة إلى ظهور المشاريع الكبيرة التي تبغى الرخاء والامن لسكان البلاد جمعها.

ويلاحظ كذلك أنه قد تم فى بداية هذا العصر توحيد البلاد، وإذا كانت هذه الوحدة قد تعرضت لبعض المشاكل فان هذه المشاكل كانت وقتية ولم تدم طويلا. ومما يدعو الدارس إلى هذه التسمية كذلك، ان الزعامة السياسية والدينية فى مصر العليا لم تقتصر على مدينة «ثنى» فى تلك المرحلة، بل امتدت إلى نخن ونقادة. اذ عثر على الكثير من الاثار التى ترجع إلى عصر كل من الملك عقرب ونعرمر فى نخن. كما ان الاله حور قد اتخذها مركزا له بالاضافة إلى ادفو بعد ذلك. وذلك بالاضافة إلى انه كان لمدينة نقادة دورها الحاسم فى عصر ما قبل الاسرات الاخير فى مصر. (٢)

<sup>(1)</sup> R., El -Nadoury, "The Origin of the Fortified Enclosures of the Early Egyptian Dynastic period", In Publications of the Archaeological Socitey of Alexandria, 1968, p. II.

<sup>(</sup>٢) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص٢٠٩ - ٢١٠.

فيما يتعلق بالتحديد الزمنى لعصر الاسرتين الأولى والثانية فقد اختلفت آراء المؤرخين اختلافا بينا حول بداية ونهاية عصر الاسرتين الأولى والثانية، والفترة التى استغرقها هذا العصر. ويمكن اجمل هذه الآراء – فيما بذكر عبد العزيز صالح(۱) – في ثلاثة آراء: الرأى الأول، ويمكن تسمية اصحابه بأصحاب التاريخ بعيد المدى، ويرى انصار هذا الرأى أن بداية العصر التاريخي سابقة لعام التاريخي مثل وليم فلندرز بشرى الذي يرى أن بداية العصر التاريخي كانت حوالى عام ٢٥٥٥ق. م(١) – ومرجريت مرى التي ترى أن بداية العصر التاريخي ترجع إلى سنة ٤٧٧٧ ق.م. (١)

أما أصحاب الرأى الثانى والذى يمكن تسميتهم بأصحاب التاريخ الوسط في ضعون بداية العصر التاريخى فى الفترة الواقعة ما بين عامى ٣٥٠٠ ق.م ٣٥٠٠ ق.م ٣٥٠٠ ق.م ٣٥٠٠ ق.م ٣٤٠٠ أما ويجل Weigall فقد جعل بداية العصر التاريخى حوالى عام ٣٤٠٧ ق.م ق.م أما جيمس هنرى برسستد فقد جعل بداية العصر التاريخى حوالى عام ٥٠٠ ق.م ق.م أما جيمس هنرى برسستد فقد جعل بداية العصر التاريخى حوالى عام

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٤٩ - ٢٥٠.

<sup>(2)</sup> W.M.F., Petrie, A History of Egypt, vol. I, London, 1924, P. 10. ويلاحظ ان بترى قد ذكر في كتابه:

W.M.F, Petrie, The Making of Egypt, 1939, Col I, p.s.

ان بداية الاسرة الأولى ترجع إلى عام ٤٣٢٦ ق.م. وذلك عند حديثه عن تسلسل الحضارات في مصر وثاريخها المتنابع بدء بحضارة الفيوم ثم عاد وذكر في ص ٨٠ من نفس الكتاب ان بداية الاسرة الأولى ترجع إلى عام ٤٣٢٠ ق.م، وذلك عند حديثه عن تاريخ الاسرات الفرعرنية من الاسرة الأولى حتى الاسرة السادسة طبقا للوثائق المصرية.

<sup>(</sup>٣) مري (مرجريت): المرجع السابق، ص ٤١.

<sup>(4)</sup> H.R.; Hall, "The Union of Egypt and the old kingdom", in Cambridge Ancient History, vol. I. 1942. p. 267.

<sup>(5)</sup> A. Weigall, Historie De L'Egypt Ancienne, Paris, 1949, p. 25.

بدایة هذا العصر حوالی عام ۲۲۰۰ ق.م (۱۱)، وجعل Hayes بدایة هذا العصر حوالی عام ۲۲۰۰ ق.م (۲۱)، واتفق معه امری (۲). اما فاندییه ودیریوتون فقد جعلا بدایة هذا العصر حوالی عام ۲۱۹۷ ق.م (۱۱)، وجعله جون ویلسون حوالی عام ۲۱۰۰ ق.م (۱۱)، وکذلك هنری فرانکفورات (۲۱)، وأحمد فخری (۷) ورشید الناضوری (۸)

أما Jean Vercoutter فيجعل بداية هذا العصر حوالى عام ٢٠٠٠ ق.م (١٠)، وكذلك جان يويوت (١٠)، أما جاردنر فيضع بداية هذا العصر حوالى عام ٣٠٠٠ ق.م بزيادة أو نقص ١٥٠ عاما. (١١)

أما أصحاب الرأى الثالث والذي يمكن تسميستهم بأصحاب التاريخ القصير المدى، فيرجعون بدية العصر التاريخي إلى الالف الثالث قبل الميلاد، فيرجع كيس بدايته إلى حوالي ٢٩٨٠ ق.م(١٢) أما البرايت Albright فيجعل

<sup>(1)</sup> J.H. Breasted. A History of Egypt, U.S.A., 1959, p. 21.

<sup>(2)</sup> W.C. Hayes., The Scepter of Egypt, part 1: From the Earliest Times to the Middle kingdom, New York, 1968, p. 34.

<sup>(</sup>٣) وضع إمري فترة توحيد البلاد فيسما بين عامي ٣٤٠٠ - ٣٢٠٠ ق.م واعتمد في ذلك علي وجرد الاختام الاسطوانية العراقية الاصل في مصر:

W.B. Emery., op. cit., p. 30.

<sup>(</sup>٤) دريوتون (ايتين)، فاندييه (جاك): المرجع السابق، ص٢٨٥.

<sup>(5)</sup> J.A. Wilson., The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1960, p. 43.

<sup>(6)</sup> H, Frankfort., The Birth of Civilization in the Near East, London, 1951, p. 112.

<sup>(</sup>٧) أحمد فخري: والاتجاهات الحديثة في المباحث التاريخية والاثرية الخاصة بالشرق القديم»، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثالث، العدد الثاني، اكتوبر سنة ١٩٥٠، ص١١.

<sup>(</sup>٨) رشيد الناضرري: المرجع السايق، ص٢٨٥.

<sup>(9)</sup> J., Vercoutter., And others., The Near East, The Early Civilizations, London, 1967, p. 260.

<sup>(</sup>۱۰) بريرت (جان): مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، القاهرة، ١٩٦٦، ص٢٨. (١٠) A. Gardiner., Agypt of the Pharaohs, oxford. 1962, p. 430.

<sup>(</sup>١٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٠ ٢٥، هامش ٣.

بدایت حوالی ۲۹۰۰ ق.م(۱۱)، أما الکسندرشارف فیرفض بشدة تحدید بدایة العصر حوالی العصر التاریخی بتاریخ سابق للالف الثالث ق.م، ویجعل بدایة العصر حوالی ۲۸۵۰ ق.م، وذلك علی اساس مقارنته بالحضارة المصریة فی الفترة الاخیرة من حضارة نقادة الثانیة واوائل الفترة الخاصة بالأسرة الأولی بحضارة جمدة نصر فی بلاد ما بین النهرین.(۲)

وكما تباینت اراء المؤرخین حول بدایة عصر الاسرتین الأولی والثانیة فقد اختلفت ایضا حول نهایة العصر والفترة التی استغرقها، فنری مانیتون یجعل مدة حكم الاسرتین حوالی ۵۵۰ عاما(۲)، وقلیل من المؤرخین من یأخذ بهذا الرأی مثل: هول الذی رأی أن هذا العصر قد استغرق حوالی ۲۹۳۵سنة، وذلك علی اساس أنه قد بدأ عام ۲۵۰۰ ق.م وانتهی عام ۲۹۳۵ ق.م(۱)، وكذلك ویجل الذی قدر مدته بحوالی ۹۱۹ سنة(۱). ویتفق امری(۱) مع مانیتون فی تقدیره. اما بتری فقد قدر لعصر هاتین الاسرتین مدة حكم تبلغ ۲۸۲ سنة، وذلك علی اساس أنه قد بدأ عام ۲۳۲۰ ق.م وانتهی عام ۳۸۳۸ ق.م.(۷)

## ولكن تتجه معظم اراء المؤرخين إلى تقدير مدة هذا العصر بحوالي

<sup>(1)</sup> W.F. Albright., "Menes and Naram-sin" in. J.E.A., Vol, p. 89. ff. (۲) شارف (الكسندر): المرجع السابق، ص ۳۸ - ۱۹.

<sup>(3)</sup> W.B. Emery., op. cit., p. 29.

<sup>(4)</sup> H.R. Hall., op. cit., p. 267, p. 284.

<sup>(5)</sup> A. Weigall., op. cit. pp. 25 -28.

<sup>(</sup>٦) يري امري ان ذلك يتفق مع الادلة الاثرية، فهو يذكر ان المقابر الكبيرة بسقارة التي ترجع إلي اوائل الاسرة الثانية، فالمباني التي كان يبلغ ارتفاعها ستة أمتار علي الاقل فرق سطح الأرض تضاءلت إلى ما لا يزيد على متر واحد وبني على ما بقي منها المقابر المبكرة للاسرة الثالثة. ويري ان هذا التدمير لمباني هائلة الحجم والصلابة، وذات جدران رئيسية تفاوت عرضها ما بين مترين وخمسة أمتار يلزم لحدوثه فترة زمنية طويلة،... مدة الخمسمائة وخمسون عاما قد تكون فترة معقولة لتحقيق ذلك.

W.B. Emery. op. cit. p. 29.

<sup>(7)</sup> W.M.F. Petrie. op. cit., 80.

اربعمائه عام، مثل بربستد الذي يرى انه قد استغرق حوالي ۲۹۸۰ ق.م(۱). ويرى اساس أنه قد بدأ حوالي عام ۳٤٠٠ ق.م. وانتهى عام ۲۹۸۰ ق.م(۱). ويرى Hayes ان هذا العصر قد بدأ عام ۳۲۰۰ ق.م وانتهى حوالي ۲۷۸۰ ق.م. وبذلك يكون قد استغرق حوالي ۲۲۰ سنة(۲) اما فاندبيه ودريوتون فقدا لهذا العصر مدة ۲۱۹ سنة وذلك على اساس انه قد بدأ حوالي عام ۳۱۹۷ ق.م. وانتهى حوالي عام ۲۷۷۸ق.م(۲). وقسدر ادواردز Edwards مدة هذا العصر بحوالي ۲۱۶ سنة على اساس انه قد بدأ حوالي عام ۳۱۰۰ ق.م. وانتهى عام ۲۲۸۰ ق.م(۱). أما جون ويلسون فقد قدر لهذا العصر حوالي ٤٠٠ سنة وذلك على أساس انه قد بدأ حوالي عسام ۲۲۸۰ ق.م(۱). وقدر هنري حوالي عسام ۲۲۰ ق.م(۱) وقدر هنري حوالي عسام ۲۷۰ ق.م(۱) وقدر هنري خوالي عسام ۲۷۰ ق.م(۱) وقدر هنري فرانكفورت لهذا العصر مدة ۲۳۱ ق.م، وانتهى حوالي عسام ۲۷۰۰ ق.م(۱). ويري سليم حسن أن هذا العصر قد استغرق حوالي عام ۲۹۹۶ ق.م(۱). ويري سليم حسن أن هذا العصر قد استغرق حوالي ۲۹۸۰ ق.م.(۱)

أما Sewell فقد قدر مدة هذا العصر بحوالي ۲۷۳ سنة وذلك على اساس أما Sewell فقد قدر مدة هذا العصر بحوالي عام ۲۸۱۵ ق.م. (۹)

(2) W.C. Hayes., op. cit., p. 34.

<sup>(1)</sup> J.H., Breasted, op. cit., p. 21.

<sup>(</sup>٣) دريوتون (ايتين، (قاندييه)، (جاك): المرجع السابق، ص١٥٧.

<sup>(4)</sup> I.E.S., Edwards, "The Early Dynastic-Period in Egypt", In The Cambridge Ancient History, vol. I, Part. Cambridge, 1971.

<sup>(5)</sup> J. Wilson., op. cit., p: 319.

<sup>(6)</sup> A. Gardiner., op. cit., pp. 430 - 433.

<sup>(7)</sup> H, Frankfort., op. cit., p. 112.

<sup>(</sup>A) سليم حسن: مصر القديمة، الجزء الأول، القاهرة، ١٩٤٠، ص١٩٤٠. (9) J.W.S. Sewell., The Legacy of Egypt, Oxford, 1957, p.11.

وهناك رأى ثالث، يرى اصحابه أن هذا العصر لم يستغرق اكثر من ثلاثة قرون، مثل الكسندر شارف الذي يرى انه قد استغرق حوالي ٢٥٠ سنه، على اعتبار انه قد بدأ حوالي عام ٢٨٥٠ ق.م. وانتهى حوالي عام ٢٦٠٠ ق.م. (١١)

أما أحدث الآراء فتتجه إلى أن هذا العصر قد بدأ حوالي عام ٣١٠٠ ق.م وانتهى عام ٢٦٨٦ ق.م تقريباً.(٢)

<sup>(</sup>١) الكسندر شارف، المرجع السابق، ص٩٠

<sup>(2)</sup> I. Shaw, and P. Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, British Museum Press, 1995, p. 310.

## ثالثا: الكيان السياسي الداخلي في عصر الاسرتين الاولى والثانية

يتضمن هذا الكيان السياسى الداخلى لمصر القديمة فى عصر الاسرتين الأولى والثانية دراسة ثلاثة موضوعات رئيسية وهى توحيد البلاد، وبداية استقرار الكيان السياسى الداخلى، والوسائل التى اتبعها ملوك العصر لتدعيم الوحدة بين الجنوب والشمال.

وبالنسبة للموضوع الأول وهو توحيد البلاد، فيمكن ان ترجع بدايته إلى مرحلة عصر ما قبل الاسرات الاوسط حيث شهد هذا العصر ظهور المقاطعات المستقلة بحدودها وعواصمها وحكامها وآلهتها ورموزها الخاصة بها والتى تطورت إلى ادماج هذه المقاطعات إلى علكتين احداهما في الشمال والأخرى في الجنوب. ثم بدأت محاولات توحيد هاتين المملكتين في علكة واحدة وهو الأسر الذي يبدو أنه قد تحقق بصفة مؤقئة بزعامة الجنوب والتي انتهت إلى تحقيق هذا الاتحاد فعلا في بداية العصر التاريخي.

فيستدل من الاثار التي عشر عليها في نخن (هيراكونيوليس) وغيرها على وجود ملكين بذلا كل جهدهما في سبيل هذا الهدف الوطني، وهو تحقيق الوحدة السياسية لوادى النيل الادنى الذي هيأت له كل الظروف الطبيعية والبشرية سبل الوحدة، وهذان الملكان هما: الأول ما اصطلح على تسميته بالملك عقرب، والثاني هو الملك نعرمر.

وفيه التعلق بالملك الأول، فقد عثر على العديد من الاثار التي تحمل اسمه والذي كتب في هيئة حشرة العقرب ولم يتمكن العلماء من معرفة مدلول لها فسموه باسمها أي «عقرب» ولقد عثر على اسمه مكتوبا وبجواره العلامة الهيروغليفية التي تقرأ «كا» على العديد من الأواني، وعثر في نفس الموقع

كذلك على اوانى أخرى من نفس المادة صور عليها الصقر فوق ما يشبه الغصن وبجواره العلامة «كا». (١١)

واتجه بعض العلماء إلى الاعتقاد بأن هذه العلامة تعنى «العقرب المحروس» و«الصقر المحروس» وذلك على اساس ان صور الذراعين إلى كانت تعبر عن معنى الحماية في الكتابة المصرية القديمة وان كليهما يرمزان إلى الملك، وعشر كذلك في ابيدوس على طبعات اختام تحمل اسم الملك «كا» ومن اكمل هذه الطبعات التي عشر عليها في المقبرة رقم (٧) والتي كتب فيها الاسم «كا» في وضع معتدل فوق ما يشبه السرح أو واجهة القصر.

ويرى الباحث ان اسم الملك «كا» ما هو الا الإسم الحورى للملك عقرب.
ويؤكد ذلك أيضا دليل اخر ثانوى وهو انه تنسب للملك «كا» المقبرة رقم (٧)
في ابيدوس وذلك نتيجة لوجود اسمه مكتوبا على العديد من الاواني الاسطوانية
فيها. ونظرا لمجاورة هذه المقبرة للمقبرة التي تنسب للملك نعرمر بابيدوس، وما
اوضحته الادلة الاثرية من مواصلة نعرمر لجهود سلفه الملك عقرب في سبيل
توحيد البلاد، ومن وجود علاقة مباشرة بين كل من الملك عقرب ونعرمر وحور
عحا فان نسبة هذه المقبرة للملك عقرب تصبح مرجحة.

يتضع من هذه الادلة الاثرية ان توحيد الملك «كا» بالملك «عقرب» يصبح امرا مرجعا وفيما يتعلق بالاثار المكتشفة للملك عقرب والتي تشير إلى جهوده في عملية القيام بتوحيد البلاد فيمكن مناقشتها فيما يلى:

نقوش رووس الصولجانات (المقامع):

أ- رأس المقمعة التي عثر عليها في هيراكونبوليس(٢): (شكل ٥)

<sup>(1)</sup> J.E. Quibell, Hierakonpolis, I. London. 1990. pl xxxiv.

<sup>(2)</sup> Ibid., pl., xxiiv, pp. 9-10.



شكل (٥) رأس مقمعة الملك عقرب

صنع رأس هذا الصولجان من المعجر الجيرى، ويبلغ ارتفاعه ٣٧ سم وقطره ٢٥ سم، وغطى بنقوش موزعة على ثلاثة مناظر، يمثل المنظر العلوى منها موكب من الألوية الحربية تعلوها شعارات الأقاليم، وهى ابن أوى وست ومين ثم ست يليه علامة التل. وقد على طائر الزقزاق من عنقه بحبل يدور حوله وهو ميت أو ببدو كميت. ويواجه هذه الألوية من الناحية الأخرى، موكب من الالوية تتصل بها اقواس مربوطة بنفس طريقة ربط طائر الزقزاق، ويلاحظ وجود الصقر واقفا فوق ما يشبه الهلال على احد هذه الالوية، ويرى بعض العلماء أن طائر الزقزاق يرمز إلى سكان الدلتا، بينما يرى آخرون أنه يرمز إلى جهات من مصر الوسطى وترمز الاقواس إلى البدو من سكان الواحات والهضاب الصحراوية.

ويرى الباحث ان هذا المنظر يشير إلى هزيمة الملك عقرب لسكان الدلتا وانتصاره كذلك على القبائل الأخرى الموجودة على حدودها.

وصور الملك في المنظر الأوسط مرتديا تاج الجنوب الابيض ويمسك بكلتا يديه بفأس يهم بحفر الارض بها على شاطئ قناة ويوجد أمامه شخص قصير القامة يقوم بحمل التراب الذي يستخرجه الملك في سلة مصنوعة من اغصان الصفصاف يحملها بين يديه، ويرى بعض العلماء أن هذا المنظر يعبر عن حفل افتتاح مشروع للرى أو الزراعة بينما يرى آخرون يرون انه يمثل تحويل مجرى نهر النيل قهيدا لبناء مدينة منف.

ويوجد خلف الشخص الذي يحمل السلة رجل آخر يحمل مجموعة من سنابل القمح وقد صور فوقها مجموعة من حملة الاعلام لم يتبق منها سوى ما يمكن أن يكون لوا عي «مين» و «وبواوات».

وصور أمام رأس الملك علامتين عبارة عن زهرة وعقرب، ويرى بعض الباحثين ان علامة الزهرة ذات الورقات السبع تقرأ «ملك» اما علامة العقرب فهى تعنى «الملك عقرب» لتحدد شخصية الشخص المرسوم والذى صنعت المقمعة من أجله.

ويوجد خلف الملك اثنان من حملة المراوح، وصور بعد حملة المراوح مناظر لنبات البردى في صفين يعلو كل منهما الاخر، ويرى الباحثون انها تمثل البلاد التى فتحها الملك، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه البلاد المفتوحة تكون حينئذ هي الدلتا وذلك على اعتبار ان نبات البردى يشير إلى الدلتا.

ویأتی بعد نبات البردی منظرین یصور المنظر العلوی منها اشخاص جالسین فی محفات وصور ورا معم شخص یحمل عصا، ویحتمل ان یکون هؤلاء الاشخاص الجالسین فی المحفات امراء أسری، بینما یمیل فریق آخر إلی القول

بأنهن اميرات الوجه البحرى اللاتى ضمهن الملك إلى حريمه. ويؤكد ذلك الرأى وجود نبات البردى الذى يمثل هنا ارض الدلتا المفتوحة وكذلك انه ظهرت اسفل الاشخاص الجالسين فى المحفات صف من النسوة لهن شعور طويلة ويقمن بالرقص ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.

وتوضح نقوش الصف السفلى جزيرة يحيطها النهر ويعمل فيها عدد من الاشخاص وقد ظهر فيها منظر كوخ ونخله، وتظهر على حافة الصخر مقدمة مركب، وصور الفنان منظر معبدين متباعدين على حافة النهر.

يتضع مما سبق ان نقوش هذه المقمعة توضع قيام الملك عقرب بحروب فى الدلتا والصحراوات المحيطة بها بمساعدة الأقاليم الجنوبية ونجاحه فى هذا العمل. وتوضع أيضا اهتمامه بالاعمال التى تهدف إلى رخاء البلاد فتوضحه وهو يقوم بافتتاح قناة الرى، ولم ينس الفنان ان يعبر عن تقوى ملكه واهتمامه بتشيد المعابد فصور معبدين متباعدين على جانبى النهر.

ب- يوجد بالاضافة إلى رأس هذا الصولج رأسى صولجانين في مجموعة بترى(١)
ويوضح احداهما الملك جالسا على عرش وهو يرتدى تاج الشمال الأحمر تحت
محفة ترتفع بواسطة رمحين ويوجد أمام الملك صقر كبير يجذب رجلا ذا
ضفيرة طويلة من انفه بواسطة حبل. ويرى الباحث ان نقوش رأس هذا
الصولج تمثل انتصار الملك عقرب على الشعب ذا الضفيرة الطويلة وأنها
توضع الملك مرتديا تاج الشمال مما يدل على أن الملك عقرب وليس نعرمر هو
أول ملك وحد مصر العليا والسفلي.

وبالاضافة إلى نقوش رؤوس الصولجانات التي توضع امتداد نفوذ الملك عقرب شمالا، فقد عثر على العديد من النقوش والاواني التي تؤيد ذلك، ومن

<sup>(1)</sup> A. J. Arkel, "Varia Sudanica", in J.E.A. 36 (1950) PP. 31 - 35.

بين هذه الاوانى، نقوش آنية عشر عليها فى هيراكوبنوليس(١١). نقش سطحها الخارجى بنقوش بارزة تمثل فى اعلاها الصقر حور مكررا عدة مرات وهو واقف فوق ما يشبه الغصن وظهر تحته علامة العقرب. وعلى ذلك فقد قرئت هذه المجموعة «الحور عقرب» وظهر قوسين على جانبى الاناء يصل بينهما حبل غليظ يظهر ثلاثة طيور يتوسطها طائر الزقزاق.

ويبدو أن هذه المجموعة من العلامات تعبر عن انتصار الملك عقرب على سكان الصحراء الذين يحيطون بالدلتا والذين كانوا يرمز لهم بالاقواس. ورعا يرمز الحبل المصور هنا والذي يصل بين القوسين على تمكنه من اخضاعهم له قاما، ويحتمل أن طائر الزقزاق الممثل في الصف السغلي يشير إلى أن الدلتا كانت تابعة له وراضية بحكمه. فيرى هذا الطائر وقد مثل هنا حرا طليقا، ويرى بعض الباحثين أن هذه المجموعة من العلامات تعنى حور العقرب الذي اخضع الاجانب واخضع أهل الدلتا.

ولقد عثر على عديد من نقوش الأوانى كذلك تحمل الاسم الحورى للملك عقرب وذلك في كل من طرخان وحلوان، وبلاحظ أن هيئة الصقر متماثلة في نقوش الاوانى التي عثر عليها في ابيدوس وطرخان وحلوان مما يؤكد انتماءها لملك واحد وكتابتها في عصر واحد. يوضح ذلك امتداد نفوذ الملك عقرب شمالا حتى حلوان.

كذلك عثر أحد الباحثين في سقارة في المقبرة التي تنسب للملك حور عحا على شكل للعقرب محسك بغاس أو مذبه. ويشبه شكل العقرب هنا شكله الذي عشر عليه على قطعة عاجية أسطوانية في المقبرة التي تنسب للملك نعرمر في ابيدوس، ويشبه شكل العقرب في هذين الاثرين شكله الممثل في صلاية الحصون والغنائم، مما دعا بعض المؤرخين إلى نسبتهما إليه. ومن ثم نسب إليه القيام بحروب داخلية دمر فيها الحصون، وحروب خارجية في أرض التحنو التي غنم

<sup>(1)</sup> J.E. Quibell, Hierakonplis, II, PL XiX, I.

فيها الغنائم التى ظهرت على ظهر اللوحة، وأن كان البعض من الباحثين يقترح أن تكن هذه اللوحة احياء لذكرى انتصار الملك عقرب على بوتو.

وهكذا فقد خطا الملك عقرب خطوات كبيرة فى سبيل توحيد البلاد والدفاع عنها ضد البدو المغيرين عليها. ولكنه ترك مهمة النصر العسكرى الحاسم على الدلتا لخليفته نعرمر.

وهناك مجموعة من الاثار توضح الجهد الذي بذله الملك نعرمو في سبيل توحيد البلاد وتتمثل هذه الاثار في:

١- نقوش الصلاة الاردوازية(١): شكل (٦، ٧)

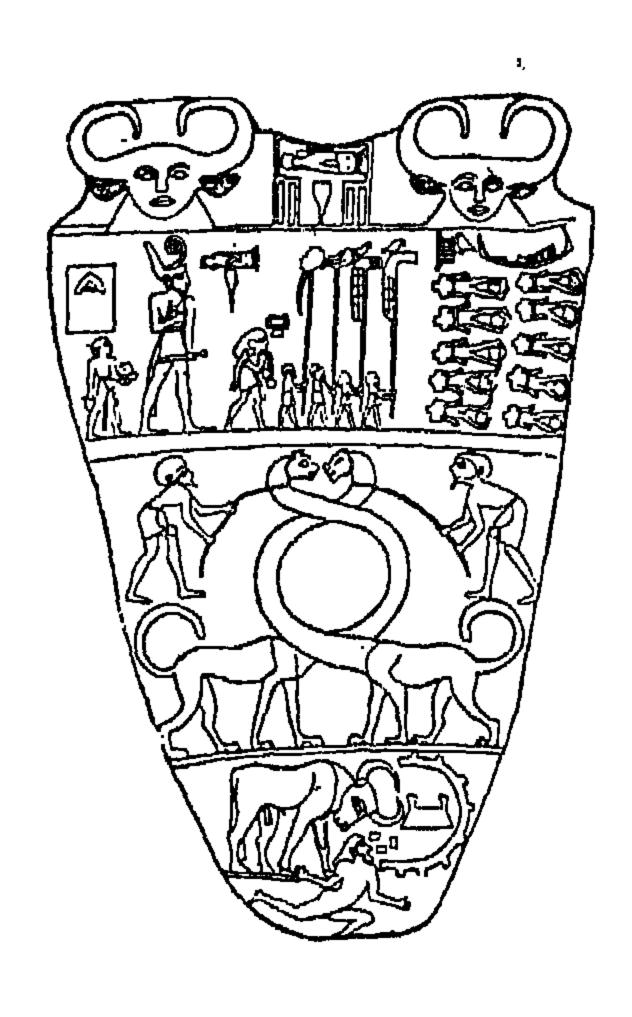

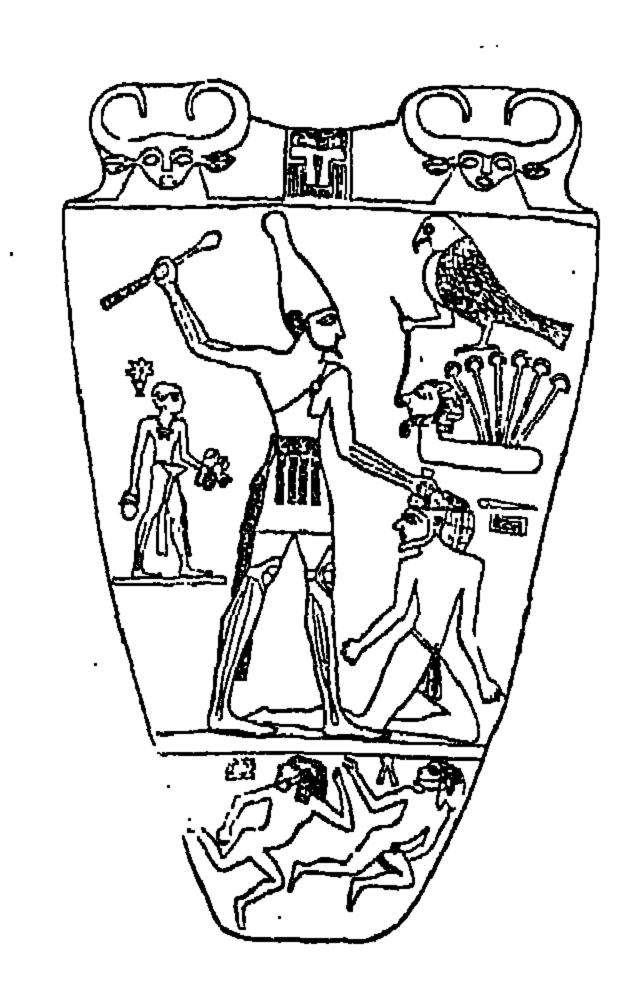

(شكل ٧) لوحة نعرمر (من الخلف)

(شكل ٦) لوحة نعرمر (من الوجه)

(1) J.E. Quibell, Hierakonpolis, 1, PL XXiX.

عشر على هذه الصلاية في معبد مدينة نخن وهي حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ويبلغ طولها ١٢سم ويتراوح سمكها ما بين ١٥مم في بعض الاجزاء الحافة إلى ٤سم في الوسط، ويوجد الاسم الحوري للملك في قمة وجه اللوحة داخل مستطيل يرمز إلى واجهة القصر (السرخ) وظهر على جانب الاسم رأسان للمعبودة حاتحور بوجه أنثى لها قرنى البقرة واذنيها. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يرمز فيها المصريون إلى آلهتهم بصورة تجمع بين الشكل البشرى والشكل الميواني.

وتجدر الاشارة إلى أن بعض الدراسات الحديثة ترى أن الشكل المصور هو الشور، ويدعم هذا الرأى أن الملك عندما تُوصف قوته كان يقال «الثور القوى»، ولقد صور الملك على هذه اللوحة في هيئة ثور ضخم يقتحم قلعة للاعداء، كما ظهر الملك أيضا وهو يرتدى ذيل ثور، وزين الحزام الذي يرتبه بأربعة رؤوس للثيران، ربما لتقابل الرؤوس الاربعة الموجودة على قمة اللوحة. (١)

وظهر في الصف الاوسط من اللوحة، الملك مرتديا تاج الجنوب ويمسك في يده اليمنى بمقمعة ويجذب بيده اليسرى شعر عدو راكع امامه ويوجد على يسار العدو المضروب ذا الرأس العارية والشعر الطويل والذقن والمجرد من الثباب عدا حزام ضيق يتصل به سياج صغير من لحاء الشجر علامتين هيروغليفيتين رأى عديد من العلماء أنها تدل على اسمه الذي ربا يعنى خادم البحيرة التي ربا تشير إلى بحيرة الفيوم، بينما يرى البعض الآخر أن هذه العلامة تشير إلى اقليم الأسير نظرا لعدم تسجيل المصريين لأسماء اعدائهم على آثارهم حتى لا يتركوا لهم فرصة للخلود، ورجحوا أن يكون هذا الاقليم منطقة الفيوم أو أن يكون اقليما في اقصى الاقاليم الشمالية الغربية للدلتا على حدود الصحراء الليبية.

وتوجد فوق الاسير مجموعة من العلامات تصور الصقر حور، وله قدم (1) W. Davis, Masking the Blow, Oxford, 1992, p. 165. طائر وذراع أدمية تمسك بحبل يمر خلال الشفة العليا لرأس انسان تحته مستطيل تخرج منه جزوع ستة نباتات بردى، ولقد رأى عديد من العلماء انها تدل على أن الالة حور قد احضر للملك ستة الاف اسير، بينما يرى البعض الآخر انها تمثل نباتات الشمال أى أن هذا المنظر يمثل انتصارا على الشماليين.

ويوجد خلف الملك شخص يحمل صندلا في يده اليسرى، وفي يده اليمنى اناء له صنبور ويد، ولهذا الشخص شعر قصير مغطى بطاقية سميكة، ويرتدى حول رقبته قلادة عريضة، اتجه بعض العلماء إلى الاعتقاد بأنها سير أو ياقة يرتبط بها الخدم. وظهر فوقه علامتين رأى أغلب العلماء انهما تشيران إلى لقبه، ويوجد بالصف السفلى عدوين مجردين من الثياب وظهر فوق كل منهما علامة هيروغليفية تدل على اسم مدينته.

وتكمل النقوش المسجلة على ظهر اللوحة الاحداث المسجلة على وجهها فظهر الملك مرتديا تاج الشمال الاحمر، ويمسك في احدى يديه بمقمعة وفي الاخرى مذيه. وظهر خلف الملك نفس الشخص الموجود وراء على وجه اللوحة وهو يحمل في احدى يديه نعل الملك، وفي اليد الأخرى الاناء ذا الصنبور واليد. وظهر أمام الملك شخص كتب اسمه فوقه، وسار امام هذا الشخص موكب مكون من اربعة من حملة الاعلام، يتقدمهم علمان عليهما الصقر حور والثالث عليه حيوان ابن آوى رمز الاله وبواوات فاتع الطريق، والرابع عليه شئ يشبه قطعة من اللحم.

ويرى بعض العلماء أن هذه الاقاليم الممثلة شعارتها في هذا الموكب انما تعبر عن اشتراكها الفعلى مع الملك نعرمر في حروبه الذي ادت إلى توحيد البلاد.

ويوجد أمام الموكب الملكى مجموعة من العلامات الهيروغليفية يرجح أنها

تعبر عن المكان الذى يتجه إلى الموكب. واسفل هذه العلامات توجد جثث عشرة اشخاص مقيدة ايديهم ومقطوعة رؤوسهم، وقد رتبوا في صفين، ووضعت رأس كل منهم بين قدميه، ولهم جميعا ذقون، عما يقربهم من هيئة البدو الاسيوبين والليبيين.

وفيما يتعلق بالغرض الذي هدف من ورائه الفنان أن يرمز إلى هذه الجثث العشرة (١) فيرى البعض انها تعبر عن تضحية بشرية تقدم للملك ويرى آخرون انها تمثل الاعداء الذين هزمهم الملك، ويرى البعض الثالث أنها تشير إلى مناسبة الزيارة وهي الاحتفال بذكرى نصر قديم انتصر الملك أو احد أسلافه فيه على عشرة احلاف من مناهضيه.

ويوجد في الصف التالى وحشين غريبي الخلقة التغت اعناقهما الطويلة حول حفرة الصلاية، وقد ربطت بحبال التغت حول اعناقها وامسك بكل حبل أحد الاتباع.

ويرى بعض الباحثين أن رأس هذين الشخصين تشبه تماما رأس الملك وعلى ذلك فهو يرى أن ذلك ربما يرمز إلى اخضاع بعض القبائل ويرى البعض الآخر أن هذا المنظر يرمز إلى اتحاد نصفى مصر. (٢)

وفى الصف السفلى مثل الملك كثور واقف على قاعدة ويحطم سور بقرنيه وقد كتب اسم المدينة داخلها، ويطأ الثور عدوا منبطحاً ذا شعر طويل.

وبعد هذه الدراسة التفصيلية لنقوش هذه اللوحة يرى الباحث أن الغرض

(١) انظر في ذلك:

F. Legge, in PSBA, 22 (1900). P. 128.,

A.H. Gardiner, Egypt to the Pharaohs, P. 404.

عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص٢٢٦.

(2) A.H. Gardiner. OP. Cit., P. 404.

ن هذه اللوحة هو تخليد لذكرى بعض الحروب التى ادت فى النهاية إلى ذلك لحدث التاريخى الهام فى حياة البلاد وهو اتحاد القطرين تحت لواء حاكم واحد، عما يدعوه إلى ذلك، الهيئة التى صور عليها الملك والتى يغلب عليها الهدوء المردة كما أن تصوير تابع الملك وآنية التطهير، ووجود كاهن امامه يدعو الباحث عى الاعتقاد بأن الملك كان يقوم باحتفال رمزى. كذلك فإن صور الاعداء الممثلين لمى هذه اللوحة تقربهم من هيئة البدو الآسيويين والليبيين عما يدعو إلى الاعتقاد ناه عن عدود البلاد وتخ ها من البدو المغيرين عليها فى الشرق والغرب.

سن ثانيا: نقوش مقمعة الملك نعرمر(١). (شكل ٨)



## (شكل ٨) نقوش رأس مقمعة الملك نعرمر

عشر عليها في معبد نخن وهي مصنوعة من الحجر الجيري الخفيف نوعا ما، وهي موجودة حالياً في متحف الأشموليان. والشكل الرئيسي في مناظر هذه المقمعة، هو الملك الذي كتب اسمه الحوري خلفه في اعلى المنظر. وقد جلس على عرشه الموجود في مقصورة يرتفع تسع درجات وقد ارتدى تاج الوجه البحري الاحمر وثوبا طويلا يصل حتى قدميه وقد أمسك في يده مذبه.

<sup>(1)</sup> J.E. Quibell, OP. Cit., PL. XXVI.

وتحلق فوق العرش الالهة الحامية نخبت ووقف أسفل الملك اثنين من حملة المراوح ويوجد خلف الملك صفين من الاشكال نقشت على نفس المستوى، ويحمل ثلاثة منهم هراوات طويلة ويوجد أمام عرش الملك ثلاث صفوف، ويوجد فى الصف العلوى اربعة من حملة الاعلام ويحتمل أن الفناء المواجه لهذه الألوية والتى يوجد فيها ثور وعجل يكون جزءا من المنظر الموجود فى اسفل اللوحة. ويوجد فى الصف الأوسط شخص يرتدى ثوباً طويلا وهو جالس فى محفة ويوجد فى الربكة، وخلفه ثلاثة رجال ملتمين يبدو أنهم يرقصون وأيديهم فوق صدورهم داخل سور لم يكتمل من أعلى واسفل.

ويسجل الصف الثالث اعداداً ضخمة من الثيران والماعز والاشخاص تبلغ اعدادها ١٢٠,٠٠٠ أسير.

واختلفت الآراء حول ما تدل عليه مناظر هذه المقمعة، فرأى البعض أنها عمل الحاكم المأسور وقد احضر امام نعرمر وتبعه رعاياه الذين اجبروا على القيام برقص مقدس. وأن الشكل الموجود في محفة يمثل الملك الأسير أو تضحية بشرية. وفيما بتعلق بالاشخاص الثلاثة الموجودين خلف الشخص الجالس في المحفة فيرجح أن يكون هذا المنظر معبر عن قيام الاسرى بالرقص في حضرة الملك، كذلك يرجح أن يكون الملك قد صور هنا وهو يحتفل بعيد زواجه من الاميرة الوارثة للارض التي هزمها. وأن الشخص الموجود في المحفة هي «نيت حتب».

ورأى بعض العلماء أن مناظر المقمعة قمل مرحلة من مراحل احتفال الملك بعيد سد وأن الشخصية الموجودة في المحفة قد قمثل ولى العهد نعرمر أو آحد كبار امراء الوجه البحرى الذين عفا عنهم وقربهم إليه بينما يرى البعض أنها تصور عبد ابتهاج بتعداد الغنائم.

ويرى الباحث أن مناظر هذه المقمعة تسجل أهم الأعمال التى تمت في عهد الملك نعرمر. وهي زواجه من الاميرة الشمالية نيت حتب التي عشر على مقبرتها في نقادة. وتعتبر تلك لفتة ذكية من الملك لارضاء أهل الدلتا، وحتى يصبح في نظرهم حاكما شرعيا للبلاد، لتحل المحبة والمودة مكان الحرب والبغضاء. ويلاحظ أن خلفاء الملك قد اتبعوه في هذا التقليد، أما عن الاعداد الضخمة من الماشية والماعز والاشخاص التي سجلتها رأس المقمعة فرعا تشير إلى الغنائم التي حصل عليه الملك في حروبه المختلفة التي خاضها في الشمال لإتمام وتدعيم وحدة البلاد، وفي الشرق والغرب لتطهير ارض الكنانة من البدو والمغيرين عليها.

ويوضح أقصى جزء من رأس المقمعة معبدا بدائيا بسيطا وضعت عند مدخله آنية فوق حامل مرتفع. وارتفع فوقه صار مرتفع كان يخصص لوضع علم المعبود الذي أقيم المعبد من أجله ويظهر في نهاية المعبد مقصورة الإله التي ظهر فوقها طائر يرمز إلى إله المعبد الذي ربما يكون تحوت في الاقليم الثالث من الدلتا، أو المعبود جبعوتي اله جبعوت القديمة التي سميت فيما بعد باسم «ب» (بوتو - تل الفراعين، بالقرب من دسوق) وربما يدل ذلك على محاولة الملك الجنوبي ارضاء الشماليين ببناء المعابد لالهة الشمال، ويظهر أسفل المعبد حظيرة كبيرة ظهرت فيها ثلاته غزلان، يرجح أنها غثل قرابين مقدمة للمعبد.

يتضع مما سبق أن نقوش هذه المقمع، نعبر عن استقرار الملك نعرمر في ملكه، وتوضع المحاولات الذكية التي قام بها لإرضاء الشماليين وهي زواجه من اميرة شمالية، وقيامه ببناء المعابد لآلهة الشمال.

أما بالنسبة للموضوع الشاني وهو: بداية استقرار الكيان السياسي الداخلي، فسنبدأ عناقشة الاراء المختلفة التي ابديث حول مؤسس العصر وهي

مشكلة اختلفت بشأنها آراء المؤرخين اختلافا بيناً، وارتبط ذلك بأربعة ملوك هم عقرب ونعرمر وعحا ومني.(١)

وبالنسبة للملك عقرب فقد عثر على اسمه مكتوبا على العديد من الاثار من اهمها كما اشرت تلك التى تشير إلى جهوده فى عملية توحيد البلاد، وهى رؤوس المقامع التى تسجل مراحل كفاحه والتى بظهر فى اثنين منها مرتديا تاج مصر السفلى، وعثر على مقبرة له فى ابيدوس عثر بها على آثار تحمل اسمه الحورى «كا» كما عثر على اسمه فى مقبرة حور عجا بسقارة، وذلك بالاضافة إلى العثور على آثار له فى كل من طرخان وطرة وحلوان.

أما الملك نعرمر فقد ظهر اسمه على عديد من الآثار من أهمها لوحته الاردوازية، ورأس المقمعة كما ظهر اسمه على ختم مع العلامة «من» ونسبت إليه مقبرة في ابيدوس أيضا.

وبالنسبة للملك حور عجا الذي يعنى اسمه «المحارب» أو «حسور المحارب» فقد عثر على هذا الإسم على بعض الآثار في مقبرة صغيرة بأبيدوس نسبها احد الباحثين إليه، وعثر كذلك على عديد من الآثار له في مقبرة «نيت حتب» بنقادة من أهمها بطاقة عاجية توجد حاليا في المتحف المصرى بالقاهرة تحمل الاسم الحورى للملك عجا جنبا إلى جنب مع هيكل بناء بداخله اللقب النبتى السيدتين وعلامة هيروغليفية مفردة تعنى «منى» والتي اعتبرها معظم الكتاب أنها تمثل اسم مينا، وعثر على اسمه على العديد من الآثار في مقبرة ضخمة بسقارة نسبت إليه.

أما الملك متى فلم يرد اسمه في القوائم الملكية إلا ابتداء من عصر الدولة

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك:

أحمد أمين سليم: دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة اثناء عصر الاسرتين الأولى والشانية، رسالة ماجستير، الاسكندرية، ١٩٧٧، ص٧٦ - ٩١.

الحديثة فهو لم يرد في حجر بالرمو الذي كتب في عصر الاسرة الخامسة، بينما وضعته قائمة ابيدوس وبردية تورين على رأس ملوكها، وكان قشاله يسبق كل التماثيل الملكية المحمولة في موكب الاحتفال بتنويج فراعنة الرعامسة، ووضعه المؤرخ المصرى مانيتون على رأس اسرته الأولى، وارتبط اسم «منى» في أذهان المصريين انفسهم ببداية العصرى التاريخي، وعشر على ختم يحمل اسمه في ابيدوس كما عشر على علامة «من» موضوعة على ظهر بطاقة خشبية في ابيدوس، وعثر كذلك على اختام تحمل اسمه مع اسم نعرمر بأبيدوس، وعثر ايضا على اسمه مع اسم الملك «حور عما » كما ذكرت على بطاقة نقادة.

ولقد اختلف أراء المؤرخين حول ترتيب هؤلاء الملوك وبيان تتابعهم على العرش، ومن منهم يوحد مع «منى» وبالتالى ينسب إليه فضل تأسيس الملكية المصرية.

وفيما يتعلق بالآراء التي تنادى بأن الملك عقرب هو منى فقد نادى بهذا الرأى اركل(١١)، واعتمد في تأييد رأيه على حقيقة عثوره على رأسى الصولجانين ولقد رأى أن الملك عقرب هو أول ملك قام بتوحيد مصر العليا والسفلى، وهو الذي عرف فيما بعد تحت اسم منى وخلفه على عرش البلاد نعرمر الذي أكمل الانتصار على الدلتا واستولى على ميناء آسيوى وصف بالباب الكبير.

ثم يؤيد رأيه بأن الملك عقرب قد نقش على رأسه صولجه الذى صور فيه مرتديا تاج الجنوب الأبيض، قيامه بتحويل مجرى النيل قبل قيامه بتأسيس مدينة منف، والتى ذكر هيروددت أن الكهنة قد اخبروه بأن مينيس أول ملوك مصر، قد قام بيناء سد ليفصل بين النيل وموقع مدينة محفيس، وعلى ذلك فهو يرى أن المادة الاثرية التى عشر عليها للملك عقرب توضع قيامه بتوحيد البلاد وانه أول من ارتدى تاج الشمال من الجنوبيين في تاريخ البلاد، وانه قام بتحويل مجرى النيل تهيدا لبناء مدينة منف لتكون عاصمة لمصر الموحدة، مما جعل توحيد هذا الملك بـ «منى» أمرا مؤكدا من وجهه نظره.

<sup>(1)</sup> A.J. Arkell, oP. cit., PP. 31 - 35.

ولكن يرى الباحث أن هذا الرأى يحتاج إلى تدعيم أكثر بالمادة الاثرية إذ أن الآثار التى عثر عليها لخليفته الملك «نعرمر» توضع أن التوحيد النهائى للبلاد قد تم على يدى «نعرمر»، وأن لم يمنع ذلك قيام الملك عقرب بدور أيجابى وكبير فى هذا المجال. وكذلك فإن محاولة تفسير نقرش المقمعة على أنها تشير إلى قيام الملك عقرب ببناء سد لتشييد مدينة منف هو تحميل للأمور فوق منا تطيق إذ أنه من الواضع أن الملك يقوم هنا بحفر قناة لتخدم الاغراض الزراعية، ويؤيد ذلك اهتمام الملوك فيما بعد بالإشراف على شئون الرى والزراعة.

أما فيما يتعلق بالآراء التى تنادى بأن الملك «نعرمر» هو «منى» فقد نادى بها عدد كبير من العلماء (۱)، وقد اعتمدوا في تأييد رأيهم على عدد من الافتراضات من بينها أن الآثار التى عثر عليها للملك نعرمر (الصلاية – رأس المقمعة) توضح أنه فاتح تمكن من السيطرة على الدلنا ووحد البلاد تحت لوائه كما يوضح ختم عاجى صغير عثر عليه في نخن «هيراكونبوليس» انتصار نعرمر على ارض التحنو الليبيين. وقد كتب اسم الملك في هذا الختم كسمكة كبيرة لها اذرع آدمية ممسكة بعصا تضرب بها عددا من الأسرى ربطت ايديهم خلفهم، وتوجد فوقها إلهة الكاب ناشرة جناحيها، ويوجد أمامها الصقر، ويوجد على يسار اسم الملك اسم منطقة ارض التحنو، ويرى انصار هذا الرأى أن ذلك يتغق مع ما دكره مانيتون من أن مينيس قد وحد البلاد وحارب الليبيين. ومن ثم اصبح أمر كون نعرمر ومنى شخصية واحدة شيئا واجبا.

ولكن يرد على ذلك، بأنه إذا كانت آثار نعرمر تظهره كقائد عسكرى همام تمكن من توحيد البلاد تحت لوائه، إلا أنه لا يتبع ذلك بالضرورة أن يكون قد اصبح الحاكم الشرعى لمصر الموحدة، كما أن زواجه من الاميرة الشمالية نيت

<sup>(</sup>١) من هؤلاء العلماء، انظر:

P.E. Newberry, Great Ones Of Ancient Egypt, London, 1929, PP 37-53.

حتب - والتى توضحها نقوش رأس المقمعة - ليكتسب الشرعية فى حكم الدلتا لا يجعل منه الحاكم المقبول للبلاد.

أما عن الاراء التى ترجح توحيد حور عحا به «منى» فقد رأى عديد من العلماء (۱) أن الملك حور عحا ومنى بمثلان شخصية واحدة. وقد اعتمدوا فى تأييد رأيهم هذا على بعض الادلة ومنها، ظهور الاسم الحورى عحا على بطاقة نقادة وبجواره الاسم النبتى «من» يوضح انهما اسمان لملك واحد (شكل ۹).



(شكل ٩) بطاقة جور عجا العاجية

(١) انظر في ذلك:

W.M.F. Petrie. The Royal Tombs, II, PI.X, 1; XI, 1-2., W.E. Emery. Hor Aha.

وكذلك وجود العلامة «من» على ظهر بطاقة للملك عجا عشر عليها في ابيدوس يدل على أن منى كان اسما للملك حور عجا، كما تعتبر مقبرة حور عجا الشمالية في سقارة اقدم مبنى منذ عصر الاسرات في سقارة، ولم يعثر على أي مخلفات أو بقايا للملك نعرمر، مما يوجى بأن العاصمة الجديدة منف لم تكن قد بنيت بعد، وبالتالي يصبح بناء هذه العاصمة الجديدة لمصر الموحدة من نصيب حور عجا الذي بني لنفسه مقبرة في جبانتها سقارة. وبما أن التقاليد تنسب بناء مدينة منف إلى «منى» فإن حور عجا في هذه الحالة يصبح هو «منى».

وبعد هذا العرض لآراء العلماء المختلفة - يمكن أن نرجح - اعتمادا على المادة الأثرية -أن الملك عقرب قد خطا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الرحدة السياسية للبلاد. وأن النصر العسكرى الحاسم على عملكة الشمال كان من نصيب الملك نعرمر الذي حاول اكساب حكمه للدلتا صبغة شرعية فتزوج من الاميرة الشمالية «نيت حتب». وأنه لم يتمكن من تنظيم نصره والتمتع بنتائج حروبه، فخلفه على عرش البلاد ابنه حور عحا، الذي وضع اللبنة الاخيرة للتوسيد النهائي وبني مدينة منف العاصمة المصرية الأولى وعلى ذلك يرجح أن يكون الملك حور عحا هو مني، وأول ملك في الاسرة الأولى وفي مصر الموحدة وإن كانت هناك بعض الاراء ترى أن نعرمر هو «مني» واتخذ أيضا التسمية «عحا» التي تعنى المقاتل بعد انتصاره على الشمال. وأن كان من الصعب الاخذ بهذا الرأي، ونرجع في النهاية أن يكون عحا هو مني.

ويمكن ترتيب ملوك الاسرة الأولى حسب المادة الاثرية التي عشر عليها على النحو التالى:

عما، جر، جت، دن، عج - ایب، سمرخت، قاعا.

ويلاحظ أن القوائم الملكية قد اختلفت فيما بينها اختلافا كبيرا في ذكر اسماء ملوك الاسرة الأولى، فقد ذكرتهم قائمة ابيدوس على النحو التالى:

منی، تتی، اتا، حسبتی، مربیابی، سمسم، قبح.

وبينما اتفقت بردية تورين مع بردية ابيدوس في عدد هؤلاء الملوك على اعتبار انهم ثمانية، إلا انها اختلفت عنها في بعض الأمور، وهي أنها لم تذكر الملك الثاني في قائمة أبيدوس وهو تتي واضافت ملكاً آخر في نهاية الاسرة لم تذكره قائمة أبيدوس وهو باونتر.

ويمكن توحيد ملوك الأسرة الأولى عند مانيتو مع ملوك هذه الأسرة التي ظهرت على آثارهم المعاصرة على النحو التالى:

عجا (مینیس)، جر (اثوثیس)، جت (یونیفیس)، دن (یوسافیس) عج ایب (مایبیس)، سمرخت (سمسم)، قاعا (بینفیس).

أما ملوك الأسرة الثانية فإنه يمكن ترتيبهم حسب الآثار المعاصرة التي عشر عليها على النحو التالي:

حتب سمخوی، رح تب، نی نشر ، ونج ، سند ، سخم ایب (پرایپ سن) خع سخم ، خع سخموی .

ولقد اختلفت القوائم الملكية فيما بينها اختلافا كبيرا بشأن عدد ملوك الأسرة الثانية وترتيب تتابعهم على عرش البلاد، ولم تتفق فيما بينها إلا فى ذكر خمسة ملوك فقط، بينما اختلفت فيما بينها بشأن الملوك الآخرين، والملوك الخمسة الذين اتفقت عليهم القوائم هم.

كاكاو، بانيترن، واد جناس، سندى، جاجاي.

أما مانيتون فقد ذكر أن عدد ملوك هذه الأسرة بلغ تسعة ملوك حكموا البلاد لمدة ٣٠٢ سنة على النحو التالي:

بویشوس، کایخوس، بنوثریس، تلاس، سشنیس، خایرس، نفرخریس، سیسو، خریس، خنیریس،

وفيما يتصل بالموضوع الثالث، وهو الخاص بالوسائل التى اتبعها ملوك العصر لتدعيم الوحدة بين الجنوب والشمال. فقد عمل ملوك عصر الاسرتين الأولى والثانية على تدعيم هذه الوحدة بعديد من الطرق والوسائل التى من بينها الالقاب الملكية، والزواج من اميرات شماليات، والسماح للرجه البحرى بشخصية متميزة في إدارته تحت ظل التاجين، وبناء معابد لآلهة الشمال وزيارة الاماكن المقدسة الشمالية والاهتمام بالاعياد الدينية والدنيوية.

وتتضع الوسيلة الأولى فى ظاهرة اتخاذ الالقاب الملكية، وهى من أهم الجوانب الحضارية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الملكى المصرى القديم، وعلى رأس تلك الالقاب اللقب الحورى(١) الذى يتكون من صقر جاسم فوق بناء يكتب على واجهته الاسم الخاص بالملك، ويرى أحد العلماء أن الصقر قد اضيف هنا لتوصيل فكرة أن هذا هو اسم الملك الأبدى ولم يتخذ كلقب اقليمى.

وبينما يرى آخرون أن هذا اللقب مرتبط بعبادة اوزير ويدل على أن الملك هو ابن اوزير وخليفته على الأرض. وبالنسبة لتفسير الاطار الذى يحتوى على الاسم، فقد اختلفت الآراء بصدده، فهناك من يرى أنه أما يمثل بواية المقبرة أو جدار المقبرة ذا الدخلات والخرجات، بينما يرى معظم المؤرخين أن الواجهة التى يكتب فوقها اسم الملك هى واجهة القصر وليست واجهة المقبرة، وظهر الصقر حور كلقب أول الامر على بعض الآثار التى عثر عليها للملك عقرب ثم ظهر بعد ذلك على آثار الملك نعرمر.

ولقد كان للإسم الحوري الأسبقية على كل الاسماء الأخرى عندما كان

<sup>(1)</sup> W.M.F. Petrie, The Royal Tombs, I, P. 36.

يذكر على الآثار، وهو يعتبر وسيلة تعريفنا الوحيدة المؤكدة لأسماء الملوك التى وجدت على الآثار التى اكتشفت في ابيدوس وسقارة والمناطق الاخرى التى عثر فيها على آثار ترجع لهذا العصر.

ويلى اللقب الحورى فى الظهور على الآثار، اللقب النبتى، الذى سمى كذلك بسبب قراءة اللقب السيدتان الممثلتان فى صورة رخمة التى تشير إلى الالهة نخبت الجنوبية وحية ترمز للإلهة وادجيت الشمالية ويدل ذلك على رغبة الملك فى التمتع بحماية الإلهة الشمالية والإلهة الجنوبية، كما يشير إلى كونه عثلا لقطرى الوادى.

ولقد ظهرت أول اشارة إلى هذا اللقب على بطاقة نقادة ويدل هذا اللقب على النظام السياسي في مظهره وتقاليده، كان يتمسك بالظواهر الحضارية المحلية ويحافظ عليها في إطار مصرى موحد، أما الأسم الثالث الذي ظهر في هذا العصر فهو ما يطلق عليه اللقب النسوييتي الذي يدل على انتساب الملك لنبات البوص أو الاسل شعار مملكة الصعيد والنحلة شعار الدلتا وبذلك يتضع أن هذا اللقب يمثل ملك الوجه القبلي والبحرى. وأن الغرض منه إظهار الفرعون عظهر الوارث الشرعي لكل من المملكتين القديمتين صاحبتي الشعارين، ويوضح ذلك مدى ارتباط الملكية المصرية القديمة بالمظاهر البيئية المحلية الموجودة في البلاد، وكان أول ظهور لهذا اللقب على الآثار في عهد الملك «دن»، ولكن لا يعنى ذلك بالضرورة أنه لم يكن مستعملا في عصر من سبقه من الملوك.

ويلاحظ في هذين الاسمين - النبتى والنسوبيتى - أن إلهة الصعيد وشعاره كانت تسبق تلك الخاصة بالدلتا، وربما يرجع ذلك إلى أن الملوك الذين قاموا بتوحيد البلاد كانوا من الجنوب، وبالتالى جعلوا إلهة قومهم وشعاره في المقدمة.

أما الوسيلة الثانية التى قام بها الملوك فى بداية عصر الاسرتين الأولى والثانية فكانت الزواج من اميرات شماليات، وذلك حتى يدعموا اواصر النسب بين الجنوب والشمال، بالاضافة إلى ما فى ذلك من ارضاء الشماليين وكان له اثره الكبير فى سرعة المزج الحضارى بين شقى الوادى وبلورته حتى ظهر خلال هذا العصر فى صورة مصرية صميمة.

وبدأ الملك نعرمر الزواج من اميرات الشمال، فتزوج من الاميرة الشمالية «نيت حتب» وخلد ذلك الحدث في نقوش رأس مقمعته كما سبق القول. وينسب معظم الباحثين لها المقبرة الضخمة التي عثر عليها في نقادة.

ويبرر الاثرى الانجليزى والتر امرى وجود مقبرة الملكة بعيدا في الجنوب إلى أنها قد ماتت قبل أن يتم اخضاع الشمال نهائيا، وأن الذي قام بدفنها هو أبنها حور عجا. (١)

ويعتمد في تأييد هذا الرأى على حقيقية العثور على بعض القطع الاثرية التي تحسمل اسم الملك حسور عبحا واسم الملك نعرمر واسم الملكة نيت حسب في المقبرة التي تنسب إليها.

وتبع نعرمر فى هذا التقليد الملك جر الذى تزوج من الملكة الشمالية «حرنيت» وكشفت الحفائر التى اجريت فى منطقة سقارة وجود مقبرة لها هناك وتؤيد الآثار المكتوبة عليها فى هذه المقبرة انها كانت زوجة للملك جر. (٢)

وكان يصحب الملكات الشماليات عدد من الوصيفات. اذ عثر في أبيدوس على بعض اسماء الإماء التي كان يدخل في تركيبها المقطع نيت مما كان له أثره الكبير في انتشار التزاوج بين الشماليات والجنوبيين وبالتالي تدعيم الروابط الاسرية والحضارية بين شطري البلاد.

<sup>(1)</sup> W.B. Emery. Archaic Egypt., Edinbargh, 1963, P. 49.

<sup>(2)</sup> Ibid. P. 69.

أما الوسيلة الفالفة التى اتبعها ملوك عصر الاسرتين الأولى والثانية فكانت السماح للوجه البحرى بشخصية متميزة فى ادارته تحت ظل التاجين فلقد كان للملكية فى هذا العصر كل خصائص الملكية فى العصور التالية. وأصبحت تنظيمات هذا العصر اساسا لكل التنظيمات التى اعقبتها فى الدولة القديمة، الا انه يلاحظ ان ادارة الوجهين احتفظت فى البداية بطابع ثنائى كان الغرض منه ارضاء الشماليين ولو من الناحية النظرية على الاقل.

وعلى ذلك فقد قام النظام الادارى في هذا العصر على اساس وجود فرع ادارى لكل افرع الادارة الهامة في الدلتا.

واعتبر الملك في هذا العصر حاكما مطلقا له صفة الألوهية وسلطته كاملة على كل الشئون الدنيوية والدينية واستمد ذلك من طبيعته المقدسة التي آمن بها اتباعه. وكان لقبول المبدأ القائل ان مصر لم تكن يحكمها شخص من الوجه القبلي أو شخص من الوجه البحري ولكن ينتمي لعالم الآلهة بجانب حمله للصفة الانسانية اثره الكبير في تدعيم الملكية المصرية إذ أنه كان لا ينتمي إلى منطقة اقليمية معينة.

ويبدو أن الملك كان يرأس الادارة المركزية مساشرة، أذ لا تكفى الادلة الاثرية التي عثر عليها لاثبات وجود وظيفة الوزير في هذا العصر.

وكان يعاونه مستشاران احداهما لشئون الوجه البحرى والاخر لشئون الوجه القبلى ويوضح ذلك رغبة ملوك هذا العصر في ارضاء أهل الدلتا. وربا كانت أعلى وظيفة ادارية في هذا العصر وظيفة «حامل الختم» التي تدل على الختام والخازن والامين، وكان اكبر حملة الاختام في اوائل هذا العصر هم حملة اختام ملك الوجه البحرى الذين كان لهم إشراف واسع على شئون الوجه البحرى ومصالحه.

ويرى بشرى أن أول ظهور لهذا اللقب في عهد الملك دن. وتوضح بطاقة ترجع إلى هذا العهد أن حامل هذا اللقب كان (حما كا). (١١)

وظهرت الشخصية المتميزة للشمال في تكوين الإدارة المالية في هذا العصر اذ تكونت من بيتين للمال احداهما للشمال والاخر للجنوب واعتمدت موارد بيتي المال على الضرائب المحصلة من المحاصيل الزراعية والحبوانات والمصايد وانتاج المصانع. واعتمدت كذلك على ما تنتجه المحاجر والمناجم وما تصود به التجارة وما تستولى عليه الدولة من اسلاب وغنائم في حروبها الخارجية. وكان يتولى كل بيت الانفاق على مشروعات الدولة ومرتبات الموظفين.

واوضع نظام الإدارة الاقليمية في هذا العصر اهتمام الملوك بالشمال وعملهم على تدعيم الاقتصاد القومي للبلاد عما كان له اثره على مظاهر الانتاج الحضاري.

فقد كان من أهم مهام حكام الاقاليم الاشراف على القنوات والمحافظة عليها وتطويرها وكان عليهم الحصول من الأرض بالطرق المكنة على كل ما يمكن الحصول عليه لزيادة الثروة العامة وبخاصة الخزانة الملكية وكان على حكام الاقاليم كذلك القيام بعمل احصاء عام، كان يجرى ابتداء من الأسرة الثانية كل عامين بانتظام. ويبدو كذلك أن حكام الاقاليم كانوا مسئولين كذلك عن تجهيز الجيوش وقت الحاجة إليها. وكان يقوم باعمال الرصد والتسجيل طائفة الكتبة الذي كان لهم دورهم الرئيسي في بيوت المال والقصور الملكية لكتابة الاوامر والرسائل ونسخها.

وساعد النظام الإدارى على تقدم البلاد الحضارى ومن ناحية أخرى فقط استلزم النظام الإدارى تدوين كل صغيرة وكبيرة مما ساعد على سرعة بلوغ الخط الهيروغليفي درجة كبيرة من الاتقان منذ هذا العصر.

<sup>(1)</sup> W.M.F. Petrie, The Royal Tombs, I, PL., XV, 16.

أما الوسيلة الرابعة التى اتبعها ملوك عصر الاسرتين الأولى والثانية فكانت الاهتمام باقامة المعابد في الشمال وزيارة الاماكن المقدسة الشمالية والاهتمام بالاحتفال بالاعباد الدينية والدنيوية وذلك كمحاولة منهم لتهدئة الشماليين وكسب رضاهم ومحبتهم.

ولقد أوضحت الاثار التي عثر عليها لملوك مصر الموحدة الاوائل اهتمامهم بهذا الامر. ويوضح ذلك نقوش بطاقة خشبية عشر عليها في ابيدوس وهي تخص الملك حور عحا<sup>(۱)</sup>. (شكل ۱۰) وتوضح نقوش هذه البطاقة قيام حور عحا بتأسيس معبد للالهة نيت آلهه مدينة سايس الشمالية وذلك رغبة منه في كسب رضا الشماليين ومحبتهم.



(شكل ١٠) بطاقة خشيبة من أبيدرس

<sup>(1)</sup> F. Legge, in PSBA, 29 (1907), PP. 19-22.

وتوضح نقوش بطاقة عاجية عثر عليها في ابيدوس قيام الملك جر بزيارة مدينتي بوتو وسايس المقدستان في الوجه البحري.

ويلاحظ أن الأحداث التي سجلها حجر بالرمو لعصر الأسرتين الأولى والثانية هي في معظمها احتفالات بأعياد دينية قام الملوك بها تجاه معظم الآلهة المعروفة في ذلك العصر والتي تمثل معظم مناطق البلاد، حتى يكسبوا محبتهم وولاعهم.

ومن هذه الاعباد عبد عبادة حور، وعبد ولادة انوبيس، وعبد سكر، وعبد مولد مين ، وعبد عبادة حور رب السماء.

ويسجل حجر بالرمو كذلك كثيرا من الأعياد الدنيوبة التى احتفل بها ملوك العصر ويتضح من اسماء كثير من الاعياد انها غيل إلى تأكيد الشخصية الذاتية للشمال، وذلك لإرضاء اهله.

ومن هذه الأعياد عيد تجلى ملك الوجه القبلى، وعيد تجلى ملك الوجه البحرى، والاحتفال بعيد التاج الاحمر والاحتفال بعيد اتحاد القطرين.

بالاضافة إلى تلك الوسائل السابقة التى اتبعها ملوك هذا العصر فإنه يستدل من الاحداث التى قامت فى أواخر الأسرة الأولى الفرعونية حدوث ميل نحو الشماليين وهو الامر الذى أكدته الآثار المعاصرة، وكذلك اللاحقة، وتتمثل هذه الاحداث فى قيام الملك سمرخت بمحو اسم سلفه الملك عدج ايب من على بعض الآثار وقام الملك قاعا خليفة سمرخت بمحو اسم الاخير من على بعض الاثار الخاصة به.

ويضاف إلى ذلك أن قائمة الملوك بسقارة قد بدأت بالملك عدج ايب واغفلت اسم خليفته سمرخت كما يلاحظ أن مقبرة عدج ايب في ابيدوس هي اقل مقابر الاسرة الأولى هناك في بنائها ومحتوياتها.

ويلاحظ كذلك أن الملك عدج ايب اتخذ لقبا جديدا عبارة عن صقرين فوق معطين يدلان على حور وست، ويرى أحد الباحثين انهما يرمزان لحور الدلتا وحور الصعيد وربا يشير إلى سيادة الاله حور على كل من الشمال والجنوب، مما يعنى الحد من نفوذ ست ولو بطريق غير مباشر، اذ كان الصقر رمزا لاحد اقاليم الجنوب وهو اقليم هيراكونبوليس الذي عبد هناك مما اثار حفيظة عبدة ست تجاه الملك.

وتفسس هذه الاحداث على اساس أنها تدل على ميل الملك عدج ايب للشماليين ميلا شديدا جعلهم يعتبرونه كأول ملك شرعى فى نظرهم وعلى ذلك فقد بدأو به قائمة ملوكهم.

رائم ترض هذه السياسة خليفته الملك سمرخت الذى شن عليها غارة هرجاء. مما اثار حفيظة الشماليين نحوه فلم يذكروه في قائمتهم.

ولكن خليفته الملك قاعا اعاد الامور إلى ما كانت عليه من ود وميل نحو الشماليين، واظهر سخطه بمحو اسم سلفه من على آثاره.

ويتضع مما سبق أن فراعنة مصر الأوائل لم يتركوا فرصة من الفرص لإرضاء الشماليين إلا وانتهزه ها، ويمكن القول أن محاولة ارضاء أهل الشمال يساعد المؤرخ في القول بأن هذه المرصه الهامة من تكوين الحسارة المصرية القديمة كانت تجمع فعلا بين حضارتي الشمال والجنوب مما يعطيها وحدة حضارية محلية إلا أنه يلاحظ من ناحية أخرى، أز الراعنة قد اضطروا في بعض الاحيان إلى القيام بعمليات قمع عسكرية تجاه الشماليين، وذلك عندما يستدعى الامر ذلك حتى يستتب الامن في ربوع البلاد، وتوضع الاثار التي عثر عليها لملوك هذا العصر قيام بعضهم ببعض العمليات العسكرية في الدلتا، ومنها قيام الملك خع سخم بحملة حربية في الشمال وذلك استنادا على ما ورد من نقوش على

بعض اوانى هذا الملك والتى فسرت «بعام محاربه الشماليين» وكذلك ما نقش على قاعدتى قشالية المصنوع احدهما من الاردواز والآخر من الحجر الجيرى الصلب من تصوير للاعداء المذبوحين فى مختلف الاتجاهات، وسجل فى المقدمة الاعداء الشماليين وعددهم ١٠٤٧٢٠٩)

وفى نهاية الحديث عن السياسة الداخلية فى عصر الاسرتين الأولى والثانية نتناول مسألة تصوير الملك برايب سن لحيوان ست فوق سرخه بدلا من الصقر حور.

فلقد اثار هذا الامر جدلا كبيرا بين علماء المصريات الذين رأى بعضهم أنه يمثل ثورة دينية قام بها برايب سن ضد حور، أو أنه يمثل نوعا من الصراع السياسي والديني بين الشمال والجنوب.

ويمكن القول - اعتسمادا على الادلة الاثرية - أنه لم يكن هناك فى الغالب خصومات سياسية أو دينية ونقترح ترتيب الاحداث فى هذه الفترة على النحو التالى:

لقد هاجم الليبيون الدلتا في عهد الملك ني نثر واحتلوها وانفصلوا بها عن الصعيد وحاول الملك ني نثر استرداد الدلتا فقام بالحروب هناك ولكنه لم يتمكن من استردادها ودحر الغزاة.

وما يشير إلى سوء الاحوال فى هذه الفترة أن الملكين الذين خلفا نى نشر على عرش البلاد لم يحكما لفترة طويلة، ولم يعشر على أثار تذكر لهما ولما اعتلى العرش برايب سن اتخذ الاسم الحورى سخم ايب الذى يعنى قوى القلب، وتلقب بلقب برن ماعت الذى قد يعنى «الذى خرج للعدالة» ويدل هذان الاسمان «سخم ايب» و «برن ماعت» على أن الملك كان شجاعا، وأن حرويه لم يكن

الغرض منها هو مجرد الحرب وسفك الدماء بل كان يبغى تحقيق العدالة المتمثلة في تطهير بلاده من المعتدى الاثيم.

وانتسب الملك لإله آخر من آلهة مصر الكبار هو الاله رع الذى ظهر على بعض اختام الملك مع اسمه المنتسب لست. ويتضح من ذلك أن الملك سخم ايب قد اراد خوض غمار هذه الحروب تحت رعاية بعض آلهة مصر الكبار حتى تمنحه تلك الآلهة النصر المؤزر على اعدائه.

ونستدل من نقش غير كامل عثر عليه مكتوبا على جزء من آنية مصنوعة من الديوريت تحت الهرم المدرج بسقارة على قيام الملك بغزو البلاد الاجنبية التى كان المقصود منها الارض التى يحتلها الاجانب أى الدلتا.

ولم تؤد الجهود التي بذلها الملك سخم ايب إلى دحر الغزاء وتطهير البلاد منهم فكان على خليفته الملك خع سخم مواصلة الجهاد لتحرير البلاد حتى تمكن من ذلك وطرد الغزاة، وعاد للبلاد أمنها وسلامها.

هذا موجز مختصر لترتيب الاحداث في هذه الفترة المضطربة، أما عن الادلة التي تعتمد عليها في عدم حدوث ثورة دينية أو قيام صراع سياسي بين الشمال والجنوب في هذه الفترة فتتمثل في حقيقة العثور على الاختام الخاصة بالملك والتي تحمل اسمه منتسبا لحور في المقبرة التي تنسب إليه بأبيدوس جنبا إلى جنب مع الاختام التي تحمل اسمه منتسبا لست(١) فلو كانت هناك ثورة دينية ضد حور لما احتفظ الملك باختامه التي يظهر فيها منتسبا إليه.

ويستدل من الالقاب التى ظهرت فى هذا العصر - أن الملوك كانوا مرتبطين دائما مع حور وست فكان من الالقاب التى اتخذتها الملكات فى هذا العصر لقب «التى ترى حور وست».

<sup>(1)</sup> W.M.F. Petrie, OP. Cit., P. 12.

كما ظهر على بعض الآثار لقب آخر يجمع بين الإلهين وهو لقب «ساق حور وذراع ست»(١) مما يوضح أنه لم يكن يوجد عداء بين حور وست في هذا العصر.

وقد ظهر فى احد اختام الملك التى كتب فيها اسمه منتسبا لست الاله رع إله مدينة اون (هليوبوليس - عين شمس) وهو من آلهة الشمال الكبرى، مما يشير إلى عدم وجود نزاع بين الملك وبين الوجه البحرى، وإلا لما انتسب إلى أحد آلهتهم.

ثم إذا كان قد حدث صراع سياسى بين الشمال والجنوب اقتصر على آثره حكم برايب سن للبلاد على الجنوب فقط، مما دعاه إلى نبذ الاله حور والاستئثار بالاله الجنوبي ست فِلم تمسك بإلهة الشمال وشعاره اللذان يدخلان في الاسم النبتي والاسم النسوبيتي الذي يتكون من النحلة ونبات البوص والاسم الذي يتكون من الإلهتين نخبت الالهة الحامية لمدينة نخب والالهة واجيت الهة مدينة دب في شمال الدلتا، ويؤكد ذلك أن الملك لم يتعصب للجنوب ولم ينقم على الشمال.

ويضاف إلى ما سبق، أن أهل الوجه البحرى لم يناصبوا ست العداء ولم يكنوا له ضغينة، بل يلاحظ أن مفكرى مدينة اون عندما كونوا تاسوعهم المقدس جعلوا من الإله ست أحد أفراد هذا التاسوع.

ويتضع مما سبق أنه لم توجد عداوة بين الشمال والجنوب فى ذلك العهد ولم يوجد عداء بين الجانبين، بل استمرت شعائر برايب سن تقام فى سقارة اكبر جبانات الوجه البحرى حتى عصر الاسرة الرابعة .

<sup>(1)</sup> Ibid., XXVII, 96, 129.

رابعا: سياسة مصر الخارجية في عصر الاسرتين الاولى والثانية:

يرى كثير من الباحثين أن وجود علاقات وثيقة ومنتظمة بين مصر والاقطار المجاورة لها في الفترة السابقة أو التالية لتوحيد البلاد مباشرة هو أمر بعيد الاحتمال(۱). إذ توضح الأدلة الأثرية وجود معاملات تجارية غير ثابتة، وحملات عسكرية مصرية للدفاع عن حدود البلاد ولتأمين الحصول على السلع غير المتوفرة في البلاد فلقد كانت علاقة مصر بالشعوب المحيطة بها يسودها السلام طالما لم تحاول تلك الشعوب غزو البلاد (۱) أما إذا حاولت احداها ذلك، فإنها كانت تلق جزاها سريعا من فراعنة مصر الذين ما فتئوا القيام بالحملات العسكرية لرد الغزاة الطامعين في خيرات البلاد.

وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن السياسة الخارجية في عهد الاسرتين الأولى والثانية لم تكن تقوم على اساس الغزو الخارجي بل كانت لمصر علاقات سليمة تجارية منذ عصر ما قبل الاسرات مع جيرانها وخاصة فلسطين ولقد اثبتت الادلة الاثرية المتمثلة في العثور على مقامع كمثرية واواني فخارية ذات ايدى عوجة عثر عليها في مصر، استيراد مصر لها من فلسطين(٣)، وازدادت هذه الصلات في عصر الاسرتين الأولى والثانية وامتدت حتى الساحل السورى بل ووصلت حتى جزيرة كريت.(١)

واستخدم المصريون في هذا العصر المناجم الموجودة في سيناء لاستخراج الذهب والفيروز واستغلوا المحاجر الموجودة في الصحراء الشرقية وعلى ذلك فقد كان لزاما على الفراعنة أن يحافظوا على سلامة هذه القوافل بين سورية (1) I.E.S., Edwards, op. cit., P. 40.

<sup>(</sup>٢) نجيب ميخائيل ابراهيم: المرجع السابق، ص١٤٢ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) رشيد الناضوري: جنوبي غربي آسيا وشمال افريقيا، الكتاب الأول بيروت، ١٩٦٨، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) نجيب ميخائيل ابراهيم: المرجع السابق، ص١٤٣.

ومصر. (١) ولذا تحدثنا الاثار عن قيام الفراعنة بشأديب البدو الموجود في تلك المناطق حينا بعد حين.

وسنتناول فيما يلى بالدراسة علاقة مصر بالدول المجاورة في هذا العصر، وهي فلسطين وسوريه والنوبة وليبيا وجزر شرقي البحر المتوسط. وجنوب العراق القديم في هذه الفترة.

## اولا: علاقة مصر مع فلسطين وسورية:

يقابل عصر الدولة القديمة في مصر (٢٦٨٦ – ٢٦٨١ ق.م) عصر البرونز المبكر الثالث في فلسطين وسوريا، وتجابه الباحث في دراسة علاقة مصر مع فلسطين وسورية خلال عصر الدولة القديمة عدم وجود نصوص أثرية تتصل بهذه العلاقات في منطقة فلسطين وسورية، وباستثناء المادة الاثرية النصية التي اكتشفت حديثا في حفائر إبلا(٢) فليس هناك نصوص مكتوبة في فلسطين وسورية يمكن أن تؤرخ بعصر البرونز المبكر، وعلى ذلك، فإن الاعتماد يكاد

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل ابراهيم: المرجع السابق، ص١٤٣.

<sup>(</sup>۲) تقع إبلا (تل مرديخ حاليا) جنوب مدينة حلب بحوالي ٥٥٥م، ولقد بدأت الحفائر العلمية بها منذ عمام ١٩٦٤ وذلك بواسطة بعشة الطالبة برئاسة الأثاري وباولو ماتييه»، وفي موسم ١٩٧٥م تمكنت البعثة من الكشف عن المكتبة الملكية في إبلا والتي احتوت على أعداد ضخمة من الألواح الطينية المكتبوبة بالخط المسماري، وقد رتبت الألواح على رفوف خشبية بصورة دقيقة، وقد صنفت بحسب مواضيعها، ويبلغ اجمالي عدد هذه الألواح ١٦٥٠٠ تقريبا أكثرها بحالة سليمة، وتتكون هذه النصوص من عدد كبير من النصوص المعجمية وعدد من النصوص الأدبية إلى جانب النصوص الإدارية والقضائية والوثائق المتصلة بشتون المال والاقتصاد، أما النصوص التي تعالج مسائل سياسية فهي نادرة جدا، واستمرت الحفائر بعد ذلك حيث أسفرت عن الكشف عن الكثير من الآثار الهامة التي أوضعت طبيعة الحياة في هذه المنطقة من سورية وكذلك طبيعة العلاقات الدولية والتبادل الحضاري بين هذه المنطقة ومناطق الشرق الأدني القديم، أنظر:

P. Matthiae, Ebla, An Empire Rediscovered, Translated by C. Holme, London 1980, p. 150 ff.

يكون كاملا على النصوص المصرية، مع ما يمثله من بعض الصعوبات المتمثلة في مطابقة أسماء سكان فلسطين وسورية التي وردت في النصوص المصرية على السكان الموجودين في هذه المنطقة، وكذلك تحديد الاماكن التي وردت في النصوص المصرية، فبعض اسماء الأماكن التي وردت في النصوص المصرية غامض أو مبهم بشكل كبير، مما أدى إلى اختلاف الباحثين حول تحديدها بشكل جدير بالاعتبار، كما أن غياب النصوص العلسطينية والسورية خلال هذه المرحلة لا يمكن الباحث من معرفة وجهة نظر حكام هذه المناطق في طبيعة هذه العلاقات خلال هذه المرحلة، إلا أننا سنحاول نرسم طبيعة هذه العلاقات من خلال المادة النصية المصرية وكذلك المادة الأثرية كلما كان ذلك متاحاً.

والمصادر المصريسة النصبية التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة العلاقة بين مصر وفلسطين وسورية تتكون بشكل أساسي من مصدريين رئيسيين: الأول، وهو السير الذاتية لكبار الموظفين والتي يتناولون فيها النشاط الذي فاموا به في فلسطين وسورية سيواء كان عسكريا أو تجاريا، وتتضمين هذه السير اشارات لمواقع في هذه المناطق، أما الآخر، فهو نصوص الأهرام التي وردت فيها العديد من الاشارات إلى فلسطين وسورية، إلا أنه نظراً لأن هذه النصوص ليست تاريخية في طبيعتها فلقد اختلف المؤرخون في شرح وتفسير الإشارات الواردة فيها، ورغم ذلك فان هذه الإشارات لها أهميتها في مجال علاقات مصر بفلسطين وسورية ولا يمكن تجاهلها. وبالاضافة إلى هذين المصدرين فهناك اشارات نصبة أخرى في كتب الحكمة التي ترجع إلى هذه المرحلة وكذلك النقوش الملكية التي تتضمن تسجيلات موجزة ترجع إلى هذه المرحلة وكذلك النقوش الملكية التي تتضمن تسجيلات موجزة لأحداث فردية ومراسيم وحوليات فيها بعض الإشارات عن هذه المناطق، وعلاوة على ذلك فإن جزءا كبيرا من المادة الأثرية النصية المصرية المتعلقة بسورية على ذلك فإن جزءا كبيرا من المادة الأثرية النصية المصرية المتعلقة بسورية

وفلسطين عبارة عن كلمات مفردة وأسماء وألقاب ملكية مسجلة على مصنوعات مصرية. (١)

ولقد وصفت الاراضى الواقعة شمال شرق مصر فى النصوص المصرية التى ترجع إلى عصر الدولة القديمة باسم  $C_{3m} = C_{3m}$  وكانت تطلق بشكل عام على الأسيويين (۱)، ويذكر D.B. Redford أن هذا الاسم يبدر أنه كان يقصد به أصلا شيئا من قبيل «شعب العصا المعقوفة» (۱).

كما إطلس عليها أيضا في عصر الدولة القديمة عليها إساء (1) وهي تعنى الأرض التي أطلق عليها المصريون «آسيا» (1) حيث وردت بهذا المعنى في متون الأهرام (1) ويرجع D.B. Redford أن تكون هذه التسمية مشتقة من هيئة سكان هذه المنطقة التي لاحظها المصريون ، حيث كانوا يعقدون رداهم على كتفهم، فأطلق عليهم المصريسون «أصحاب الأردية المعقدوة على اكتافهم» (1) ومن التسميات التي أطلقت على الفلسطينيين والسوريين أيضا التسمية من المحروبين أيضا التسمية من المحروبين أيضا التسمية من المحروبين أيضا التسمية من الشرطة» (1) وربما شعور رؤوسهم بشريط ، فأطلقوا عليهم «أصحاب الاشرطة» (٨).

<sup>(1)</sup> M. Wright, "Contacts between Egypt and Syro Palestine during the Old Kingdom", in Biblical Archaeologist, September, 1988, pp. 143 - 146.

<sup>(2)</sup> Wb. 1, 167, 19-20; Urk, I, 134.

<sup>(3)</sup> D.B. Redford "Egypt and western Asia in the Old Kingdom" in *JARCE*, vol. XXIII, 1986, p. 127.

<sup>(4)</sup> Wb. IV, 348, 3; H. Gauthier, DG, V, 95.

St. tyw النشارة إلى أند منذ عهد الأسرة الحادية عشر أطلق على سكان هذه البلاد Wb. IV, 348, 6.

<sup>(5) .</sup>O. Faulkner, op. cit., § 1837, p. 268.

<sup>(6)</sup> D.B. Redford, op. cit., p. 125.

<sup>(7)</sup> Wb. I, 577, 3.

<sup>(8)</sup> D.B. Redford, op. cit., p. 125.

وسنتناول فيما يلى تطور العلاقات بين مصر وفلسطين وسورية خلال عصر الأسرتين الأولى والثانية ونبدأ الدراسة بالعلاقة بين مصر وفلسطين .

### ١ - علاقة مصر بفلسطين :

اتجهت التجارة الخارجية لفلسطين منذ عصر ما قبل الاسرات وعصر الأسرتين الأولى والثانية بشكل رئيسى مع مصر ، وارتبط اقتصاد وتجارة فلسطين خلال هذه المرحلة بمصر ، واعتمدت تجارة مصر مع فلسطين على الطريق البرى حيث لم تظهر في فلسطين مدن بحرية لها موانى، وذلك قبل الألف الثانى ق .م (١١).

ولقد استورد المصريون من فلسطين الزيت والقار والنبيذ وعسل النحل ، وكانت تأتى هذه البضائع في أواني فخارية كبيرة ، ولقد عشر على العديد من هذه الأواني وهي تتميز بطابع صناعتها الفلسطيني (٢).

وتوضع الأدلة الأثرية المصرية اهتمام مصر بفلسطين منذ بداية الأسرة الأولى الفرعونية، فلقد عثر في منطقة تل جاث في وسط جنوب فلسطين بين مجموعة من الأواني الفخارية المصرية على قطعة أنية فخارية تحمل اسم الملك «نعرمر» في داخل السرخ (شكل ١١). وترجع أهمية هذا الكشف الى أنه يمدنا بأول صلة مؤكدة بين مصر وفلسطين عند نهاية الأليف الرابع ق.م. (٣) كما عشر علي اسم الملك نعرمس أيضا على قطعة فخارية في الحفائر التي أجريت في موقع «أراد» في منطقة النقب (وذلك في عام ١٩٧٣م). ولقد

<sup>(1)</sup> A. Ben- Tor, "The Trade Relations of Palestine in the Early Bronze Age" *JESHO*, vol., XXIX, part 1, February, 1986, p.9.

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>(3)</sup> M. Wright, "Contacts between Egypt and Syro - Palestine during the Protodynastic Period" in: *Biblical Archaeologist*, December, 1985, p. 245.

كان هذه القطعة مكدورة إلى اربعه أحراء وعده صد الى يعتصها طهر السرح الملكس الذي يوجد في قسيمية العلوي عبلامه هو وغل في تمكورة وبه يشكل ردىء ونعره وهي تعنى الجرء الأول من اسم الملك وبعرمره وبوحد فوق السرخ الصقر حور (شكل ١٢) (١١)



(شكل ۱۱) اسم الملك نعرمر على قطعة أنبة فخارية في تل جاث جنوب فلسطين

(1) Ibid., p. 240.



(شكل ١٢) اسم الملك نعرمر على قطعة آنية فخارية في آراد

وكشف في موقع «عين بيصور» في شمال النقب شرق اراد بخمسة وخمسين ميلا على قطع كثيرة لفخار مصرى، وعلى كتل غير منتظمة الشكل تحمل طبعات أختام، تؤرخ بعصر الأسرة الأولى، ومعظم هذه الاختام خاصة بوظفين وكهنه، ويبدو من الكميات الكبيرة لطبعات الاختام المكتشفة أنه كان يوجد مجموعة من الموظفين المصريين ذوى المهام المتعددة في هذه المنطقة، وعشر أيضيا بجانب طبعات الاختام الخاصة بالموظفين على بعض طبعات الاختام الملكية، ومن أقدم أسماء الملوك التي كشف عنها، طبعة ختم للملك «جت»، ورغم أن طبعة هذا الختم مدمرة، إلا أنه يمكن ملاحظة بقايا السرخ والعلامة ورغم أن طبعة هذا الختم مدمرة، إلا أنه يمكن ملاحظة بقايا السرخ والعلامة

الهيروغليفية الدالة على اسم الملك وهي الثعبان ، ووجد اسم خليفته الملك «دن» منقوشا (محزوزا) على قطعة آنية فخارية وكذلك على طبعة ختم ، ويرجح أيضا وجود طبعات أختام للملكين «عدج إيب» و «سمرخت» (١).

ويرجح من وجود طبعات الاختام والفخار أن المصريين قد استخدموا «عين بيصور» كمنطقة تجمع دائمة خلال عصر الاسرة الأولى ، كما يشير وجود بعض اسماء ملوك الأسرة في هذه المنطقة إلى أن «عين بيصور» كانت قاعدة ملكية على أحد الطرق التي تربط مصر بفلسطين وعكن أن تشبه في طبيعتها التواجد المصرى في «جاث» و «أراد» ، وعكن أن يشسير ذلك إلى أن المصريين قد سيطروا علي منطقة الحدود الجنوبية لفلسطين خلال عصر الأسسرة الأولى وذلك من أجل الأغراض الاقتصادية (١).

وبالاضافة إلى الأدلة الأثرية النصية المصرية التى عشر عليها فى بعض المواقع الفلسطينية ، فإنه توجد بعض الإشارات التى عشر عليها فى مصر ويتوضح اهتمام ملوك الاسرتين الأولى والثانية بفلسطين ، ومن هذه الاشارات ما ورد على حجر بالرمو وبرجع إلى عهد الملك «چر» حيث جاء: « عام ضرب ال Setjet (stt) » وهو تعبير جغرافى يشير إلى آسيا (") . ولقد ورد على بطاقة عاجية للملك «دن» عشر عليها فى المقبرة التى تنسب إليه بأبيدوس ، وصور فيها الملك وهو يهم بضرب عدو أسيوى، وقد ركع العدو فوق أرض ميزها الفنان بأنها أرض رملية بعكس الأرض المسطحة التى يقف عليها الملك ، وسجل علي البطاقة عبارة «أول مرة لضرب الشرقيين» (1) (شكل ١٣)).

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 249.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 249 - 250.

<sup>(3)</sup> A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1961, p. 414.

<sup>(4)</sup> P.E. Newberry, and G.A. Wainwright, "King Udy - mu (Den) and the Palermo Stone" in: Ancient Egypt, 1, 1914, p. 150, Fig. 3.



(شكل ١٣) بطاقة الملك «دن» العاجية

وتجدر الاشارة إلى أنه ورد على حجر بالرمو في السطر الثالث إشارة ترجع إلى عهد هذا الملك أيضا وجاء فيها : «ضرب Iwntiw » (١) وتعنى هذه الكلمة «الشرقيين» وهو تعبير غير واضع أو محدد فهو يشير بشكل عام إلي المناطق الواقعة إلى شمال شرق الدلتا (٢).

ولقد عثر في المقبرة التي تنسب للملك «قاعا» (آخر ملوك الأسرة الاولى) في أبيدوس على قطعة لعب مصنوعة من العاج نحت عليها كلمة \$\frac{1}{2}\$ وتحتها نحت شكل لأسير مقيد اليدين ذو هيئة أسيوية (شكل٤) ، ويرجح أن يكون في ذلك اشارة لحملة مصرية على فلسطين ، إلا أنه مما قد يضعف من هذا الرأي أن تعبير \$\frac{1}{2}\$ كان يطلق خلال هذه المرحمة على غرب آسيا وكذلك شبة جزيرة سيناء (٢) ، مما يجعل القول على أنها كانت موجهة إلى فلسطين أمراً غير مؤكداً فرها كانت موجهة إلى فلسطين أمراً غير مؤكداً فرها كانت موجهه أنه أديب البدو الموجودين في سيناء .

<sup>(1)</sup> I. E.S. Edwards, "The Early Dynastic Period in Eypt" in CAH, vol., I, Part 2, Cambridge, 1971, 1. 27.

<sup>(2)</sup> A. Gardiner, op. cit., p. 414

<sup>(3)</sup> M.Wright, op. cit., p. 250



(شكل ١٤) قطعة لعب عاجية من عصر الملك «قاعا»

ولقد عثر على طبعة ختم للملك «بر ايب سن» (سخم ايب - بران ماعت) أحد ملوك الأسرة الثانية في المقبرة التي تنسب اليه في أبيدوس (شكل ١٥) (١) ولقد كتب عليه ﴿ أَصْرُ لَمْ أَن الأشياء التي كانت ملحقة بالبطاقة قد أحضرت من آسيا » (٢) مما قد يشير إلى أن الأشياء التي كانت ملحقة بالبطاقة قد أحضرت من آسيا .



# (شكل ١٥) طبعة ختم للملك «برايب سن»

وبجانب الأدلة الأثرية النصية ، فلقد كشف عن العديد من المادة الأثرية المصرية المتنوعة في العديد من المواقع الفلسطينية والتي ترجع إلى هذه المرحلة ، وضمت البقايا المصرية التي كشف عنها المصنوعات الفخارية والحجرية والأدوات الظرانية والاختام الأسطوانية والخرز الذي صنع بعضه من الذهب (٣).

وتنتشر الآثار المصرية في العديد من المواقع في جنوب فلسطين مثل: تل أراد Tel Besor وتل مالحاتا Tel Malhata وعين بيصور Tel Arad وتل حلف

<sup>(1)</sup> W.M.F. Petrie, The Royal Tombs of the First Dynasty, Part, 2, London, 1901, pl. 22.

<sup>(2)</sup> J.R. Ogdon "Studies in Archaic Epigraphy III", in GM, 60, pp. 81-84.

<sup>(3)</sup> A. Ben -Tor, JESHO, XXIX, Part1, February, 1986, p. 14.

Tel Halif وتل ماعاحاز Tel Ma'ahaz وتل عيراني Tel Erani وافريدار -Af وافريدار (١١) ridar

ومن المواقع الفلسطينية التي عشر فيها على آثار مصرية ، موقع كفار موناش Kefar Monash حيث عشر على أدوات ولوحات نحاسية وخرز ترجع إلى بداية عصر الأسرة الأولى المصرية ، ويرجع من طبيعة هذه الأدوات أنها خاصة بقاطعى الأخشاب ، ونظراً لأن هذا الموقع يوجد في منطقة تكثر بها الأخشاب ، فإنه يرجع أن المصريين قد جلبوا الخشب من هذه المنطقة خلال هذه المرحلة (٢). ولقد أوضحت الدراسات الأنثروبولوجية لبقايا الهياكل العظمية التي كشف عنها في جبانة Azor أن بعض هذه الهياكل لمصريين .

وتتمثل الآثار الفلسطينية التي عثر عليها في مصر بشكل رئيسي في الأواني الفخارية التي تتميز بأياديها المموجه ، ولقد ظهرت أشكال هذه الأواني على بعض البطاقات الخشبية والعاجية التي ترجع إلي هذه المرحلة ، واستورد المصريون في هذه الأواني الزيوت والنبيذ والعسل .

أما عن طبيعة العلاقات بين مصر وفلسطين خلال هذه المرحلة ، فإنه يرجع أنها قامت على أساس العلاقات التجارية ، إذ لا يدل وجود أسماء الحكام دائما على حدوث غزو حربى ، بل ربما يدل ذلك على وجود صلات اقتصادية وحضارية بين البلدين (1) ، وأنه كان لمصر مراكز تجارية شغلها مجموعة من التجار المصريين الذين عملوا بالتجارة مع الفلسطينيين (1).

<sup>(1)</sup> R. Gophna, Egyptian Trading Posts in Southern Canaan at the Dawn of the Archaic Period, Edited by F. Rainey, Tel Aviv University, 1987, pp. 13-16., Fig.1.

<sup>(2)</sup> M. Wright, in Biblical Archaeologist, December, 1985, pp. 246-48.

<sup>(3)</sup> A. Ben Tor, *JESHO*, XXIX, (1986), p. 14.

<sup>(1)</sup> رشيد الناضرري: أقدم صلات حضارية بين مصر رلبنان، يجلة كلية الأداب، جامعة الاسكندرية، العدد ٢٢، ١٩٦٨، ص٦.

<sup>(5)</sup> R. Gophna, op. cu., p. 17.

ولقد أعطت علاقة مصر القوية بفلسطين خلال هذه المرحلة قوة دافعة لتطور نظام حكومة المدينة في فلسطين، ويستدل من تحصينات المدن التي ظهرت في فلسطين خلال عصر البرونز المبكر الثالث على وجود تنافس وصراع بين هذه المدن عما أدى إلى اضمحلالها (١).

وعند نهاية عصر البرونز المبكر الثاني الذي يقابل نهاية عصر الأسرتين الأولى والثانية هجرت بعض المراكز الفلسطينية ، وكان لانقطاع علاقات مصر التجارية معها أثره الحاسم في التعجيل بانهيار هذه المدن ، اذ اتجهت علاقات مصر التجارية نحو الساحل السوري وذلك نظراً لتغير وتطور الظروف السياسية والحضارية لمصر خلال عصر الدولة القديمة .

## ب - علاقة مصر مع سورية :

منذ بداية الدولة القديمة اتجهت تجارة مصر بشكل رئيسى من فلسطين إلى الساحل اللبنانى وبخاصة مدينة جبيل ، وقامت علاقة مصر معها ومع المدن الأخرى في سورية خلال عصر الدولة القديمة على أساس العلاقات التجارية القائمة على الاحترام المتبادل ، وظهر ذلك في سياسة تبادل الهدايا سواء كانت هدايا للمعايد أو الحكام ، وكانت المصالح ومحاولات ابقاء النفوذ هي العنصر الأساسي في تلك العلاقات .

فلقد أظهرت الدراسات الحديثة في مجال الاقتصاد الاجتماعي ما يسمى بنظام الاقتصاد البدائي، وأوضعت أن تبادل الهدايا على مستوى الملوك والحكام جزء لا يتجزأ من سياسة خلق نطاق من النفوذ عن طريق إرساء حدود من الالتزام المتبادل(٢).

<sup>(1)</sup> A. Mazar, Archaeology of the Land of Bible, 10.000 - 586 B.C.E., N.Y., 1992, pp. 140 - 141.

<sup>(2)</sup> M. Dunand, Egypt, Canaan, and Esriael, Biurut, 1993, pp. 40-41.

ومن أشهر الأسماء التى أطلقها المصريون على جبيل وأوسعها انتشارا فى على جبيل وأوسعها انتشارا فى على جبيل وأوسعها انتشارا فى عصر الدولة القديمة هى التسمية «كبن على له الدولة القديمة وأيضاً إلى المراكب المصنوعة من خشب الأرز التى استخدمت فى الرحلات البحرية إلى الساحل السورى، وأيضاً فى بعض الرحلات التى اتجهت إلى البحر الأحمر (٢)، حيث كتبت بالشكل على البحر الأحمر (٢)، حيث كتبت بالشكل على المحرورة المحر

وجبيل هي المدينة الرئيسية في أرض «نجاو» حيث تأتي الأخشاب ، وهي بالنسبة للمصربين البوابة المؤدية إلى منطقة الجبال التي تؤدى إلى الصحراء ، وهي المنطقة التي اشار إليها أصحابها باسم «قدم Qedem» (الشرق) وهي التسمية التي اتخذوها لمنطقتهم الجغرافية (1) ، وسكان هذه المنطقة هم الذين عرفوا باسم الد فنخو» وربما تعنى هذه الكلمة «قاطعوا الخشب» (٥) .

ولقد كانت مصر فى حاجة إلى الأخشاب الموجودة فى لبنان نظراً لأن الاشجار التى توجد فى مصر لا تصلح لأن يؤخذ منها عوارض خشبية طويلة ، وتشير المصادر المصرية إلى أنواع الخشب التى قاموا باستيرادها ، وهى : وهو خشب يميل لونه إلى الصفرة وهو يتطابق ليس فقط مع خشب الأرز ولكن أيضاً مع أنواع مختلفة من أشجار الصنوير التى تنمو اليوم فى جبال لبنان ، ويبدو أن المصريين قد أطلقوا التسمية ألى على أصناف عديدة من أخشاب الصنوير كانت مألوفة لديهم وذلك حسب شكل الزنود الخشبية أكثر من تصنيفهم للاخشاب حسب نوعية الشجرة نفسها (٧).

<sup>(1)</sup> Wb. I, 118.

<sup>(2)</sup> A. Ward., "Egypt and the Mediterrnean from Predynastic Time to the End of the Old Kingdom", in *JESHO*, 6, 1963 p. 55.

<sup>(3)</sup> Wb. I, 118, 3.

<sup>(4)</sup> D.B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Princeton, 1992, p. 43.

<sup>(5)</sup> M.S. Drower, op. cit., P. 347., Wb. I, p. 577.

<sup>(6)</sup> Wb. I, 228, 1-2.

<sup>(7)</sup> M.S. Drower, op.cit., p. 346.

والنوع الثانى من الاخشاب هو مسلم المسلم المسلم والنوع الثانى من الاخشاب هو مسلم والنوع الثانث فهو  $n \approx 200$  mr ولم اللون وهو خشب الصنوبر ، أما النوع الثالث فهو  $n \approx 200$  mr ولقد ذكر هذا النوع بشكل أقل فى عصر الدولة القديمة ، ولقد ذكرت ثماره فى وصفات طبية ، وربما كان نوعاً من الصنوبر وهو «العرعر» . ( $n \approx 100$ 

وبعد قطع وتحميل الاخشاب من الجبال ، كانت تنقل إلى ميناء جبيل ، ويحتمل أن ذلك كان يتم عن طريق نهر ابراهيم ، حيث عثر على فأس نحاسي في قاع النهر ، مكتوبا عليه بالهيروغليفية المصرية اسم فريق قاطعى الخشب الذين ينتمى إليهم هذا الفأس ، وقد يشير هذا إلى أن عملية قطع الأخشاب كان يقوم بها فريق عمل مصرى أو ربا فريقاً مختلطا من المصريين والسوريين تحت اشراف كبير عمال مصرى (1) .

واستورد المصريون أيضاً زيت أخشاب الأرز السميك الذي كان يتساقط من الاشجار نتيجة لشدة الحرارة في الصيف ، وكان لونه بني فاتح ، وكان يوضع هذا الزيت الذي يتمتع برائحة ذكية نفاذة في الأقمشة التي تلف بها الموميات الملكية (٥) ، واستورد المصريون كذلك الراتينج وهو من منتجات أخشاب الأرز والصنوبر، واستخدمه المصريون في عملية التحنيط ، وكان يصدر إلى مصر في أواني صغيرة مستديرة الشكل ، ولقد ظهر مرهم الأرز الجيد الذي يصنع من راتينج الصنوبر في قوائم قرابين عصر الدولة القديمة (١) .

<sup>(1)</sup> Wb. II, 108, 14.

<sup>(2)</sup> Wb. I, 285, 16.

<sup>(3)</sup> M.S. Drower, op. cit., 346.

<sup>(4)</sup> *Ibid.*, p. 347-348.

<sup>(5)</sup> G.Herm, The Phoenicians, The Purple Empire of the Ancient World, Translated by, C. Hillier, London, 1975, p. 35.

<sup>(6)</sup> M.S. Drower, op. cit., p. 347.

واستخدم المصريون في اتصالهم بالساحل السوري وسيلة الاتصال البحرية، وكان لاختيارهم هذه الوسيلة عدة أسباب منها آولاً: أن الاتصال البحري أقل تكلفة، وثانياً: أنه أسهل ، وثالثاً: وجود بعض الغابات التي يستمد منها الاخشاب قريبة من البحر والتي كانت توجد عند جبيل والمواني الأخرى، ورابعاً: ما كان يتعرض له الطريق البرى عبر جنوب فلسطين من خطر اغارات البدو الموجودين في هذه المناطق (۱)، كما أن هذا الطريق كان مناسبا لنقل السلع القابلة للكسر والتي كانت تحمل المواد السائلة من الزبوت والنبيذ والتي كانت تحفظ في الأواني الفخارية والحجرية .

وكانت الرحلة تسير بمحاذاه الساحل وتقطع حوالى ٥٠٠ ميل يحري حتى تصل إلى جبيل، وكانت السفن تعتمد على الشراع وقوة الرياح الشمالية الغربية في فصل الصيف (٢)، وتختلف آراء الباحثين حول من بدأ بالقيام بهذه الرحلات البحرية ، فيقترح الرأى التقليدى أن السفن المصرية هي التي بادرت بالذهاب إلى جبيل أولا ، بينما يلاحظ أن الصلات التجارية البحرية النشطة لجبيل مع رأس الشمرة وقبرص والأتاضول وشرقي البحر المتوسط ابتداء من عصر الحجر والنحاس إغا يذكي معرفتهم المبكرة بالملاحة البحرية في شرقي البحر المتوسط ، وعلى ذلك فلقد كانت جبيل بمثابة محطة مرور للتجارة والحضارة المصرية راشضارات السامية والأناضولية إلى العالم الخارجي . وعلى ذلك فستظل هذه المشرية والأرضرل وأيضا في الداخل في سهل البقاع وجبل الدوز . (٢)

<sup>(1)</sup> D. Baramki, Phoenicia and the Phoenicia, Beriut, 1961, p. 19.

<sup>(2)</sup> K. Prag, "Byblos and Egypt in the Fourth Millenium B.C., Levant, XVIII (1986), p. 59

<sup>(</sup>٣) رشيد الناضوري: أقدم صلات حطسارية بين مصر رازنار، مجلة كلية الأناب، جامعة الاسكندرية، العدد ٢٢، ١٩٦٨، ص١٢.

وتوضع الأدلة الأثرية والنصية وجود علاقات بين مصر وجبيل خلال عصر الاسرتين الأولى والثانية، حيث عشر في جبيل على قطعة من أنية حجرية تحمل السرخ، أخر ملوك الأسرة الشانية وهو الملك «خع سخموى» في داخل السرخ، ورجدت هذه القطعة على سطح كوم الرديم، ونظراً لعدم وجودها ضمن الطبقات الأثرية، فإنه لا يمكن تحديد عما إذا كانت هذه الآنية قد جاءت إلى هذه المنطقة خلال عهد الملك «خع سخموى»، أو أنها قد أحضرت في وقت متأخر عن عهده

# ثانياً: علاقة مصر مع النوبة :

أطلسق المصربون على النويسة خلال عصر الدولسة القديمة التسميسة المسربون على النويسة النويسة التسميسة المسربون على سكان النويسة التسميسة المسلح المام لسكان النوية (٣).

وترجع أهمية النوبة لمصر إلى حاجة مصر إلى مواد خام معينة تفتقر اليها أو يندر وجودها فيها، وفي مقدمتها الذهب الذي وجدت مناجمه في وادى حلفا ، هذا إلى جانب حاجة المصريين إلى الإبقاء على طريق الجنوب مفتوحاً ، فالبخور والصمغ والعاج والابنوس والفهود ألما كانت تأتى من وراء الجندل الثانى بمسافات طويلة في اتجاه الجنوب (ع) ، كما كان للنوبة دورها كممر تجارى في إقامة حلقة اتصال بين منتجات أفريقيا ودول البحر المتوسط وغربي آسيا منذ الألف الرابع ق.م على الأقل (ه).

<sup>(1)</sup> M. Saghieh, Byblos in the Third Millennium B., C., Warminster, England, 1983, p. 130-131.

<sup>(2)</sup> Wb. III, 488, 7.

<sup>(3)</sup> A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, vol. I, Oxford, 1947, 74\*.

<sup>(</sup>٤) محمد بيومي مهران: تاريخ السودان القديم، الاسكندرية، ١٩٩٤، ص١٩٦. (5) I, Shaw and P. Nicholson, op. cit., p. 204.

وكان لتطور الفنون والصناعات الحرفية في مصر وازدياد كمياتها بسفة دائمة أثره في زيادة الطلب على المواد الحام والسلع النعبسة التي كانت متوفرة في بلاد النوية ، هذا بالاضافة إلى حاجة بعض الطقوس الدينية المصرية للزبوت الدهنية والعطرية والبخور والتي كانت بلاد النوية تشته بها، ومن ناحية أخرى فلقد كانت بلاد النوية في حاجة إلى العديد من السلع المصرية وفي مقدمتها الفخار ونسيج الكتان والحبوب .

وفي تتبعنا للعلاقات المصرية النوبية في عصر الأسرين الأولى والثانية ، يلاحظ أن ملوك مصر قد اهتموا منذ عصر بداية الأسرات – الذي يقابل حضارة المجموعة الاولى في النوبة – بهذه البلاد ، وكان النشاط التجارى أهم مظهر للعلاقات بين البلدين ، فقد وجدت اعداد كبيرة من الفخار المصرى بلغ عددها في خورداور عند النهاية الشمالية لسهل إبكا بالنوبة السفلي حوالي ٠٠٠ إنا ، كبير ، وبعد هذا النوع من الفخار المصرى من الانواع الجيدة (١١). كما عشر في بوهن على أوانس حجرية مصرية الصنع شمال شرق نقش الملك «جر» بجبل الشيخ سليمان ويرجع تاريخها للعصر العتيق في مصر (٢).

وكان لنهر النيل دوراً في تدعيم هذا النشاط التجارى ، أذ كان أهم الطرق للاتصال واقدمها بين البلدين ، هذا إلى جانب بعض الطرق الصحرواية التي كانت تستخدم لخطورة الملاحة بين صخور الجنادل وايضا تفادياً للتعرض للمناوشات من قبل بعض القبائل النوبية والتي كانت تهاجم القوافل التجارية المتجهد إلى الجنوب رغبة في نهب خيراتها والاستبلاء عليها (٦).

وأشارت بعض النصوص الملكية من الأسرتين الأولى والثانية إلى ارسال

<sup>(1)</sup> B. Trigger, Nubia under pharaohs, London, 1976, p. 39.
(۲) وولتر إمري: مصر وبلاد النوية، ترجمة تحفة حندوسة، مراجعة عبد المنعم أبو بكر، القاهرة، ١٩٢٠، ص١٢٨.

<sup>(3)</sup> D. O'conner, Ancient Nubia, U.S.A, 1993, p.12.

بعض الملوك لحملات عسكرية إلى بلاد النوبة وذلك لتأمين التجارة المصرية وتأديب النبائل النوبية لتعرضها للقوافل التجارية المصرية ، ومن تلك الإشارات ما ورد على بطاقة من خشب الابنسوس للملك (عحا) (شكل ١٦) عثر عليها في ابيدوس ، ولم يتبقى منها سوى جزئها العلوى وأشار فيها إلى قيامه بحملة عسكرية في النوبة ، أحضر فيها العديد من الأسرى ، الذين سجلت اعدادهم في الجزء السفلى من البطاقة الذي لم يعثر عليه - كما يرى بترى (١) - أو أنها كانت تعبر عن الاحتفال بضم هذا الاقليم إلى مصر (١). وبذلك تمكن «عحا» من مد حدود مصر الجنوبية فيما وراء جبل السلسلة الذي يرجح أنه كان يمثل حدود مصر الجنوبية في تلك الفترة (٢).



#### (شكل ١٦) بطاقة ابنوسية للملك «حور عحا»

<sup>(1)</sup> W.M.F. Petrie, The Royal Tombs of the Earliest Dynasties, Part II, London. 1901, p. 20.

<sup>(2)</sup> I.E.S. Edwards, "The Early Dynastic Period in Egypt", in: CAH, vol. I, Part 2, Cambridge, 1971, p. 50.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 23.

وتمثل لوحة صخرية في جبل الشيخ سليمان جنوبى بوهن - وهى حاليا عتحف السودان الوطنى فى الخرطوم - قيام الملك جر بحملة عسكرية فى النوبة (شكل ١٧).



(شكل ١٧) نقش للملك «چر» علي جبل الشيخ سليمان

ويظهر في هذا النقش اسم الملك «جر» الذي صور امامه أحد الأسرى واقفأ وقد قيدت يداه خلف ظهره بحبل، وأمام الاسير رمز لما يشبه المياه ، الأمر الذي قد يشير إلى ان منطقة الجندل، ربما كانت هي ميدان القتال ، وربما يعني ان القتال دار على صفحة النهر، على مقربة من المكان الذي دون فيه الحدث، وصورت ايضاً مركبا مصريا صميماً من طراز الأسرة الأولى ، بمؤخرتها العمودية، ومقدمتها العالية ، وتطفو تحتها جثث كثيرة . (١)

ورغم اختلاف الآراء حول طبيعة هذا النقش وهل هو تسجيل لانتسار فعلى على النوية في عهد الملك «جر»، أم أنه مجرد حملة تأديبية قام بها ، فإنه يعبر على أية حال عن اتساع التبادل التجارى مع بلاد النوية وزيادة استغلال مناجم الذهب في وادى حلفا ، وقيام الجيش بحماية هذا التبادل أو ذلك الاستغلال (٢).

وفي عهد الأسرة الثانية ، قام الملك «خع سخم» بحملة عسكرية في النوبة وذلك اعتماداً على ما ورد من نقش على جزء من لوحة مصنوعة من الكوارتز وجدت في نخن (هيراقونبوليس) (٣) ، ولعل السبب في ذلك أن اصحاب حضارة المجموعة الأولى في النوبة قد حاولوا التوغل جنوبي مصر مضطرين إلى ذلك إما بسبب ضغط هجرات جديدة عليهم أو بسبب سوء الأحوال الطبيعية (١).

ويرى بعض المؤرخين ان حملة «خع سخم» قد قضت على إزدهار حضارة المجموعة الأولى ، وان كان هذا امر يصعب إثباته .

<sup>(1)</sup> A.J. Arkell, "Varia Sudanica" in: JEA, vol. 36 (1950) p. 27-29, Fig. I, p. 28.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالع: حضارة مصر القديمة وآثارها، جدا، القاهرة، ١٩٨٠، ص٢٩١.

<sup>(3)</sup> J.E. Quibell, and F.W. Green, Hierakonpolis, part, II, London, 1902, pp. 4, 7-8, pl. LVIII.

<sup>(</sup>٤) محمد ابراهيم بكر: تاريخ السودان القديم، القاهرة، ١٩٨٣، ص٣٣.

## ثالثاً: علاقة مصر مع ليبيا:

اثبتت الأدلسة الآثريسة والنصيسة وجود علاقات بين مصر وجبرانها الليبيين منذ اقدم العصور، ولقد ظهرت في المناظر والنصوص المصرية العديد من الأسماء التي تشير إلى القبائل التي تعيش إلى الغرب من مصر، ومن أقدم الأسماء التي ظهرت في النصوص المصرية التسمية: «تحنو  $Thnw = \frac{7}{6} \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$  هماء الأتي: كتبت بالعديد من الاشكال خلال عصر الدولة القديمة وذلك على النحو الآتي:  $\frac{1}{6}$   $\frac{7}{6}$   $\frac{7}{6}$   $\frac{7}{6}$   $\frac{7}{6}$   $\frac{7}{6}$   $\frac{7}{6}$ 

ومن الأسماء التى أطلقت أيضا فى عصر الدولة القديمة التسمية التسمية الأراد الأسماء التى أطلقت أيضا فى عصر الدولة القديمة النسم المراد السام مرتبطا بكلمسة أرض الله المرتبطا بكلمسة أرض الله المراد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المر

ولم يرد فى أثار عصر الاسرتين الأولى والشائية سوى سكان المنطقة التى تسمى تحنو tḥnw وظهر اسم هذه المنطقة على الاثار المصرية فى أول الامر فى لوحة الحصون والغنائم، ويرى نيو برى أنها تعنى «أرض الزيتون»، وذلك لان زيت الزيتون كان من أهم منتجات التحنو، ويذكر انه قد سمى فى قوائم قرابين الدولة القديمة ḥ3tt tḥnw التى تعنى «زيت التحنو» والذى يرتبط جيدا

<sup>(1)</sup> Wb. V, 394, 5.

<sup>(2)</sup> Wb. III, 26, 2; v, 394, 8.

<sup>(3)</sup> Wb. V, 394, 10.

<sup>(4)</sup> Wb. V, 368, 11.

<sup>(5)</sup> Wb. V, 368, 12.

بالزيتون، ويرى ان أرض التحنو انما كانت تتكون من بحيرة مربوط وكل المنطقة الواقعة غيرب الفسرع الكانوبس للنيل ويحتمل أيضا معظم الدلتا(١). ويرى أ. د. أحمد فخرى انه يحتمل أنها كانت ترجد في مريوط وواحات سيوة والبحرية وبرقة (۲)، أما جاردنر فيرى أن أرش التحنو اما أنها كانت تحتوى الحدود الغربية للدلتا أو أنها كانت تقع خارجها مباشرة(٣١). ويرى هولشر(٤) أن أرض التبحنو تضمنت أصلا منطقة الفيوم، على الرغم من عدم وجود دليل يؤيد ذلك وترى A. Nibbi أن اضافة مخصص الجزيرة وتل البلاد الاجنبية في كتابه كلمة التحنو يمكن تفسيرها بأن الجزيرة تمثل الامتداد المائي الرئيسي للتحنو وأن مخصص التل يشير إلى التلال التي تحيط بهذه المنطقة وإن الكلمة أصلا hnw وتفيد معنى وعاء أو آنية للمياة، ويمكن ان تشيس إلى منخفض طبيعي في الأرض حيث تأتى إليه المياه بعد الفيضان وهي كثيرة في غرب الدلتا، ثم الحق بـ hnw كلمة tt لتشير إلى اسم الشعب، ومن هنا فان الكلمة t. thnw إلى الما تشير إلى الشعب الذي يعيش في أرض المستنقعات أو الاراضي المنخفضة في غرب الدلتا، وهي تتطابق مع الاشارة إلى شعب المنطقة الجغرافية اكثر من اشارتها إلى الأرض، وطبقا لهذا فهي ترى أنه لا يوجد شئ يربط بين هذا الشعب والصحراء الغربية أو منطقة الصحراء (٥).

وفى نصوص عصر الدولة القديمة ظهر اصطلاح التحنو ولقد مثلوا فى مناظر عديدة ببشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر أحمر، ويرى جاردنر أنها كلمة تطلق على الأرض التى تقع إلى الشمال الغربى من الدلتا وربا تمتد غربا حتى

<sup>(1)</sup> P.E Newberry., "Ta-Tehenu - Olive Land" in: Ancient Egypt, 1951, pp. 97-99.

<sup>(2)</sup> A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, p.5.

<sup>(3)</sup> A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, vol., I. 119.\*

<sup>(4)</sup> W. Holscher, Libyer und Agypten, Hamburg, 1937, p. 20f.

<sup>(5)</sup> A. Nibbi, "A Geographical Note on the Libyans so-Called" in: DE 15, 1993, p. 47, 49.

اقليم "tripolitania" وان كل من اصطلاح التبحنو والتسمو يشبير إلى اسم الارض اكثر من اشارته لاسم شعب هذا المكان(١١).

أما A. Nibbi فترى أن كلمة التمحو استخدمت في عصر الدولة القديمة لتشير إلى هؤلاء الذين اطلق عليهم «الليبييين»، وإن الكلمة تتكون من 1.1 والله وأله وإلى وفرة أو امتداد المياه بعد الفيضان وإن 1.1 وأله، وإن مصطلح الله يشير إلى وفرة أو امتداد المياه بعد الفيضان وان 1.1 تشير إلى الشعب الذي يتجه إلى هذه المنطقة، وترى أن التحنو والتمحو مصطلحان متكافئان، وكل منهما يشير للشعوب التي تعيش في منطقة المياه الواقعة في مناطق شمال غرب الدلتا(٢).

وفى تتبعنا للعلاقات المصرية الليبية منذ اواخر عصور ما قبل الأسرات نلاحظ بصفة خاصة قلة المصادر النصية والاثرية المصرية ولا سيما حتى أواخر عصر الاسرة الثامنة عشرة من جهة، وعدم العثور على نصوص ليبية محليه حتى الوقت الحاضر من جهة أخرى،

واصطبغت العلاقات المصرية الليبية منذ أواخي عصر ما قبل الاسرات بصبغة عدائية، وذلك يرجع إلى الجفاف التدريجي المتزايد الذي اصاب المناطق الليبية بعد تقلص العصر المطير خلال فترة العصر الحجري الحديث إذ تحولت تلك المناطق من صحراء خضراء غنية بالنبات وفيرة الماء، غاصة بالحيوانات إلى مناطق جافة مما جعل سكانها يهجرونها إلى اطراف الدلتا الغرببة (٣). وذلك لان هذا الاتجاه كان السبيل الوحيد الذي بقي مفتوحا امامهم إذ انهم لم يكن بوسعهم ان يتجهوا إلى الغرب النبي الغرب النبيات الغربة الله المنافق ا

<sup>(1)</sup> A.H. Gardiner, op. cit., 116f\*.

<sup>(2)</sup> A, Nibbi, op. cit., p. 51.

<sup>(</sup>٣) نبيلة محمد عبد الحليم: نشأة وتطور العلاقات السياسية بين مصر وليبيا أثناء العصر الفرعوني، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، العدد ١٩٨٤/٣١، ص١٠.

بسبب وعورة جبال أطلس<sup>(۱)</sup>. ومن هنا فقد بدأوا يتطلعون إلى الاستقرار فى وادى النيل هرباً من قسوة الحياة فى بلادهم وطلبا للرزق والامن فى مصر، ولكن سرعان ما كان ملوك مصر منذ بداية العصر التاريخى يبادرون إلى التصدى لهذه الهسجرات ومسحاولات الغزو وتأمين حدودهم من تسللات قساطنى الأرض الصحراوية المتاخمة.

وتشير اللوحة التى يطلق عليها "لوحة الليبين" أو "لوحة الغنائم" والتى يرجح انها قد ترجع إلى عهد الملك العقرب الذى صور رمزه ضمن الرموز المقدسة المسجلة فوق الحصون، أو قد يكون نعرمر أو عحا<sup>(۲)</sup> حيث فقد الجزء العلوى من اللوحة، والذى كان من المفترض أن يسجل عليه اسم الملك، ولم يبق من هذا الجزء العلوى سوى الخط الذى يمثل سطع الأرض ويقايا اقدام فوقه تجاه اليمين<sup>(۲)</sup> (شكل ۱۸) وهى منقوشة من وجهيها وصور الفنان على أحد الوجهين سبعة حصون مسورة داخل كل حصن رمز يعبر عن اسمه، وعلى الوجه الآخر للصلاية غنائم الحرب التى شنها المدك، فصور صفوفا من الثيران والحمير والكباش وصور تحتها اشجار زيتيه ويجانبها علامة تدل على كلمة تحنو بمعنى أرض ليبيا أو على الاصح الاراضى الشمالية الشرقية من الصحراء الليبية المجاورة لحدود على الاصح الاراضى الشمالية الشرقية من الصحراء الليبية المجاورة لحدود الدلتا<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف البرغوتي: التاريخ الليبي القديم مئذ اقدم العصور وحتى الفتح الاسلامي، بيروت، ١٩٧١. ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٢٢٢.

<sup>(3)</sup> W. Davis, *Masking the Blow*, Oxford, 1992, pp. 229-231, p. 279, 232, Fig. 53.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٢٢٠ - ٢٢١.



(شكل ١٨) لوحة الحصون والغنائم

وعشر على ختم عاجى فى هيراكو نبوليس (شكل ١٩) للملك نعرمر ظهر عليه اسم الملك والعلامة التى تشير إلى ارض التحنو ﴿ ﷺ ، وثلاث صفوف من الاسرى قيدت أيديهم خلف ظهورهم (١١).



(شكل ١٩) ختم عاجي للملك «نعرمر»

وفى المقبرة رقم ٣٤٧١ والتي تنسب إلى الملك جر بسقارة عشر على لوحة من المرمر (شكل ٢٠) عليها نقش إصور الملك وهو فى وضع المنتصر يضرب اسيرا ليبيا(٢).

<sup>(1)</sup> J.E., Quibell, Hierakonpolis, part 1, London, 1900, pl. XV, p. 7.

<sup>(2)</sup> W. B. Emery, Archaic Egypt, Harmondswarth, 1961, p. 60, Fg. 23



(شكل ۲۰) الملك «جر» يضرب أسيرا ليبيا

ورغم تلك الاشارات المتكررة إلى قيام حملات ضد الليبيين، فانه يبدو ان الملك «دن» قد احضر زيت الزيتون من ارض التحنو بالطرق الودية أذ يظهر على احدى البطاقات(۱) التى عثر عليها فى ابيدوس علامات فسرها بترى انها تعنى زيت التحنو(۱) (شكل ۲۱) وذلك على اعتبار ان هذا الجزء من البطاقة يذكر العطايا التى اهداها الملك للمعبد عند التأسيس، ومن بينها الخشب والنبيذ وكذلك الزيت الذى احضره الملك من ارض التحنو، وعا يرجح أن هذا الزيت قد جلب بالطريق الودى عدم اشارة الآثار إلى قيام الملك دن بالحرب فى أرض التحنو.

<sup>(1)</sup> A.P. Largacha, The Liybia Pallette, VA, V, no 4, 1989.

<sup>(2)</sup> W.M.F. Petrie, The Royal Tombs of the first Dynasty, London, 1900, Pl. XV, p. 16.



(شكل ٢١) بطاقة عاجية للملك «دن» سجل عليها زيت التحنو

وفي اواخر عصر الاسرة الثانية في عهد الملك «ني نثر» هاجم الليبيون ارض الدلتا واحتلوها وانفصلوا بها عن الصعيد. وحاول خليفته الملك «بر إيب سن» استردادها ولكنه لم ينجح، وخلفه الملك «خع سخم» الذي هاجم الدلتا وقاتل الليبيين المسيطرين عليها وانتصر عليهم في نهاية عهده، وعندما أراد رجاله أن يعبروا عن انتصاره أشاروا إلى الدلتا باعتبارها الارض التي كان الليبيون يحتلونها وليس باعتبارها وطنهم الاصيل(۱۱)، وكان ذلك التفسير من جانب بعض المؤرخين اعتماداً على ما عثر عليه من نقش على لوحة حجرية للملك «خع سخم» اشتملت على تصوير لرأس ليبي ملتح تعلوه ريشه تشير بوضوح إلى الاعداء الليبيين(۱۱) (شكل ۲۲).

<sup>(</sup>١) عيد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٢٧٧.

<sup>(2)</sup> W.B. Emery, op. cit., p. 99-100.

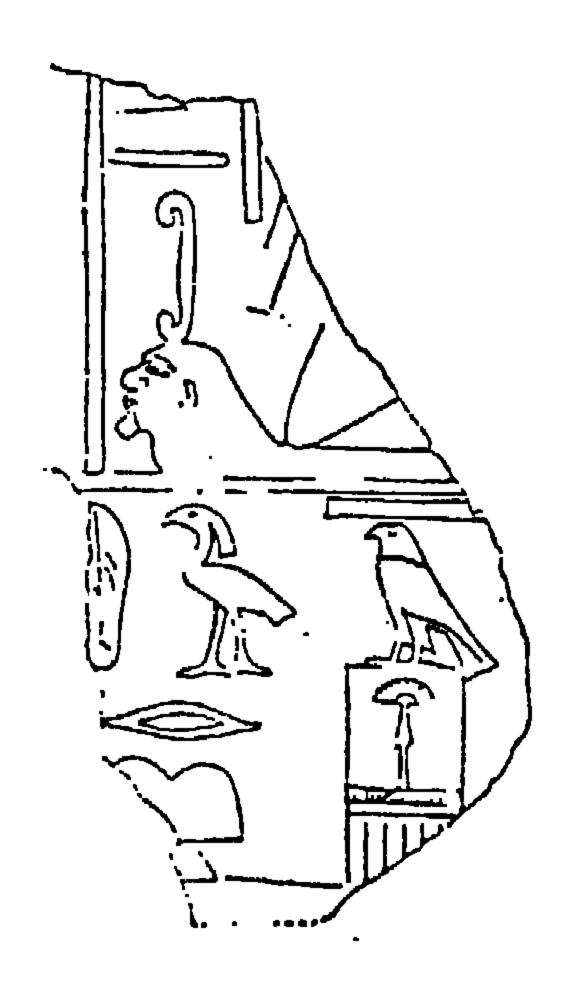

(شكل ٢٢) نقش للملك «خع سخم»

ومن ذلك أيضا نقوش بعض الاوانى التى عشر عليها فى هيراكونبوليس من عهد الملك خع سخم والتى جات عليها كلمة بش حيل والتى رأى البعض أنها قد تشير إلى أحد شعوب الليبيين القاطنين بجوار الكاب أو أنها تشير إلى قبيلة ليبية شمالية اتخذت مقرها بجوار الفيوم(١)، هذا بالاضافة إلى تصوير عدد من الاسري والقتلى على قاعدتى قثالين صغيرين للملك خع سخم وصور معهم نبات البردى اشارة إلى الشماليين(١). الذى رجح ارتباطه مع الليبيين اكثر من ارتباطه مع أهل الدلتا الاصليين.

ويرى أ. د. أحمد فخرى انه من المستبعد ان ملوك عصر ما قبيل الاسرات

<sup>(1)</sup> J.E.S. Edwards, "The Early dynastic Period in Egypt", in: CAH, 1, Part 2A, Cambridge, 1971, p. 33.

<sup>(2)</sup> J.E. Quibell, op. cit., pl. XXXIX-XLI.

أو عصر الاسرة الأولى والثانية قد غزوا مواطن التحنو الاصلية بقصد القهر أو جلب الغنائم، ولكن من المحتمل ان اعدادا كبيرة من هؤلاء القوم جاءت إلى حواف الدلتا عاشيتهم بغية الاستقرار في اراضي النيل الخصبة(١١).

### رابعة: علاقة مصر مع بحر ايجه:

يقابل عصر البرونز المبكر الكريتى فى مصر من الاسرة الأولى وحتى بداية عسصر الدولة الوسطى (٣٠٠٠ - ٣٠٠٠ ق.م)، ويختلف العلماء حول بداية الاتصال بين مصر وكريت، فهناك من يرجعه إلى عصر ما قبل الاسرات (٢) بينما نجد البعض الآخر من الباحثين يجعلها فى زمن الاسرتين الأولى والثانية (٣) وفريق ثالث يجعلها فى زمن الدولة القديمة (٤). وربا كان الخلاف بين الباحثين مرجعه إلى طبيعة العلاقات بين مصر وجزر ايجه، وهل كان هذا الاتصال مباشرا أو غير مباشر، وكذلك مكان الاتصال بين المنطقتين.

ومن المؤكد أنه كانت هناك علاقات بين مصر وبعض جزر بحر ايجه فرضتها الرغبة المشتركة بينهما في تبادل السلع سواء تم ذلك مباشرة أو عن طريق وسيط.

ولقد أطلق المصربون على هذه المنطقة منذ عبصر الدولة القديمة: المنطقة منذ عبصر الدولة القديمة: المنطقة التي تسكن الشمالية التي تسكن البحر(٥)، وهي تتطابق مع جزر بحر ابجه والابجيين، وان كان «فيركوتيه» يرى

<sup>(</sup>١) أحمد فخري: واحات مصر - المجلد الأول - واحة سيوة، ترجمة جاب الله على جاب الله، مراجعة جمال الدين مختار، ١٠٢، ١٠١.

A. Evans, The Palace of Minoas at Knossos, I, London, 1964, منهم: (۲) منهم: (۲)

J.C. Griffith, From Egypt to Greece via Crete A study in the بنهم: (٣) history of Religion Supplies, No. 52. Leiden, 1991, p. 280.

<sup>(</sup>٤) منهم: نيقولا جريمال: المرجع السابق، ١٩٩٠، ص٩٣.

<sup>(5)</sup> Wb. III, 11, 2.

أنها منطقة توجد في آسيا ، بينما يرى كل من زيته ونبى أنها على ساحل الدلتا (١).

ولقد ورد اسم «الحاونبو» في متون الاهرام في التعويذة رقم (٦٢٩)، حيث جاء فيها «إنك دائري ومحيط مثل الدائرة التي تحيط بالحاونبوت»(٢).

وتوضع الأدلة الاثرية اتصال مصر پجزر بحر ايجه وبخاصة جزيرة كربت منذ عصر ما قبل الأسرات، واختلف الباحثون حول كيفية هذا الاتصال، فرأى البعض أنه يحتمل أن المصربين هم الذين قاموا بهذه الرحلات(٢) خاصة وانهم قد وصلوا إلى سواحل فينيقيا، بينما برى ايفانز(٤) بأن كربت هى التى قامت بهذه الاتصالات وذلك عن طريق برقة بليبيا ثم تتجه شرقا إلى الساحل المصرى بغرب الدلتا، بينما برى الفريق الثالث، أن الاتصال بين مصر وكريت كان عن طريق جبيل(٥). والتى يرجح أنه كان لها دورا هاما في هذا المضمار طيلة عصر الدولة القديمة(٢)، بينما برى فريق رابع أن المصريين في تلك الفترة لم يذهبوا إلى كريت مباشرة بل استخدموا الطريق الشرقى عن طريق جبيل وأن الكريتيين قد استخدموا الطريق المباشرة الرياح الشمالية(٢).

ويرجع أن مصر قد استوردت من كريت النبيذ والزيت(٨) وصدرت اليها

<sup>(1)</sup> LA; 11, 1053.

<sup>(2)</sup> R.O. Faulkner, op. cit., p. 120.

<sup>(</sup>٣) الكسندر شارف: تاريخ مصر، ترجمة عبد المنعم أبو بكر، القاهرة، مجموعة الألف كتاب (٣) و ٢٥٢) ص ٤٨.

<sup>(4)</sup> A. Evans, op. cit., p.10.

<sup>(5)</sup> A.W. Ward, "Egypt and East Mediterranen from Predynastic Time to the End of the Oldkingdom" *JESHO*, 6, 1963, p. 5.

<sup>(6)</sup> A. W. Ward, Egypt and East Mediterranen World 2200 - 1900 B.C., Beirur, 1971, p. 120.

<sup>(7)</sup> W.S. Smith, Interconnections in the Ancient Near East, London, 1965, p. 133.

<sup>(8)</sup> W.B. Emery, Archaic Egypt, Edinburgh, 1963, p. 180.

سن الفيل والذهب والجمشت والاختام والاوانى، ولقد عشر على العديد من هذه الأوانى فى كنوسوس منذ عصر ما قبل الاسرات وحتى الاسرة السادسة، كما قلد أهل كريت أنفسهم الأوانى المصرية(١١). كما يرجع أن تكون قد صدرت اليهم النحاس(٢).

ولقد عثر في العديد من المواقع المصرية على أواني أرجعها الآثار يون إلى أصل إبجى، ومن هذه المواقع، أبيدوس التي عثر فيها في المقابر التي تنسب إلى كل من الملوك جر وسمرخت على أواني أجنبية نسبها بترى إلى أصل ايجى (شكل ٢٣)(٣)، وكذلك سقارة، حيث عثر في المقبرة التي تنسب للملك «جت» على آنيتين نسبهما ايمرى إلى طراز إيجى (شكل ٢٤)(١٤).

<sup>(1)</sup> P. Warren, "Minoan Crete and Pharaonic Egypt" in W.V. Davies and L. Schofield (ed.), Egypt, *The Aegean and the Le vant*, British Museum Press, 1995, pp. 1-2.

<sup>(2)</sup> W. B. Emery, op. cit., p. 18.

<sup>(3)</sup> W. M.F., Petrie, The Royal Tombs, II, Pl. LIV, pp, 46-47.

<sup>(4)</sup> W.B. Emery, Great Tombs of the First Pynasty, II, (Excavations at Saqqara). London, 1954, p. 65, fig. 88 (G.9, G.11).

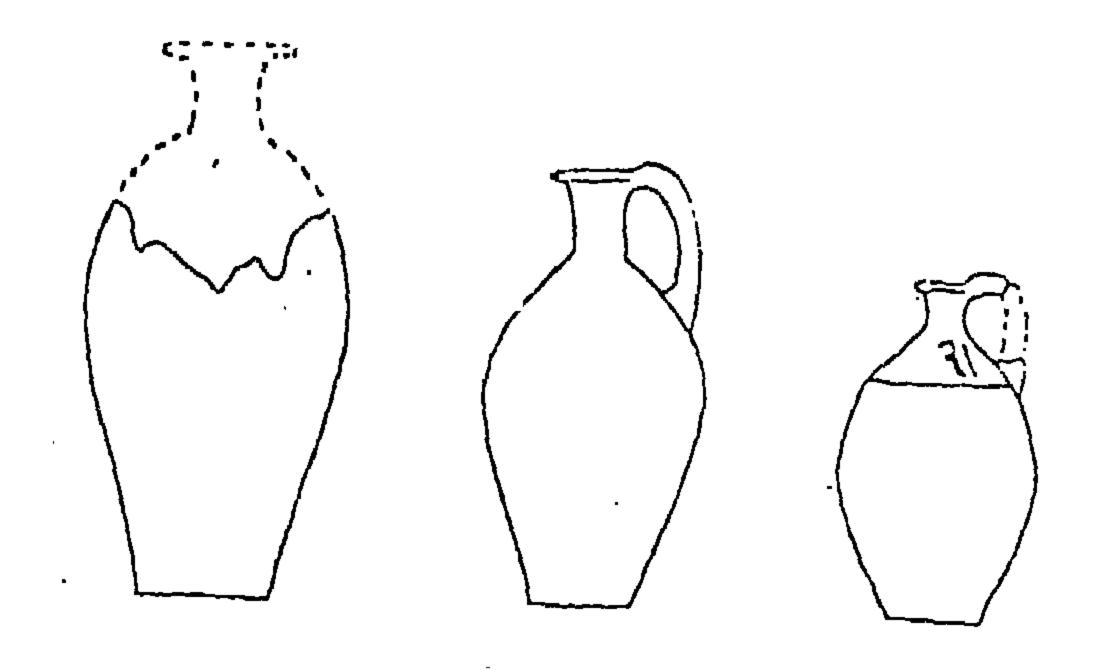

(شكل ٢٣) اواني فخارية ايجيه عثر عليها في أبيدوس

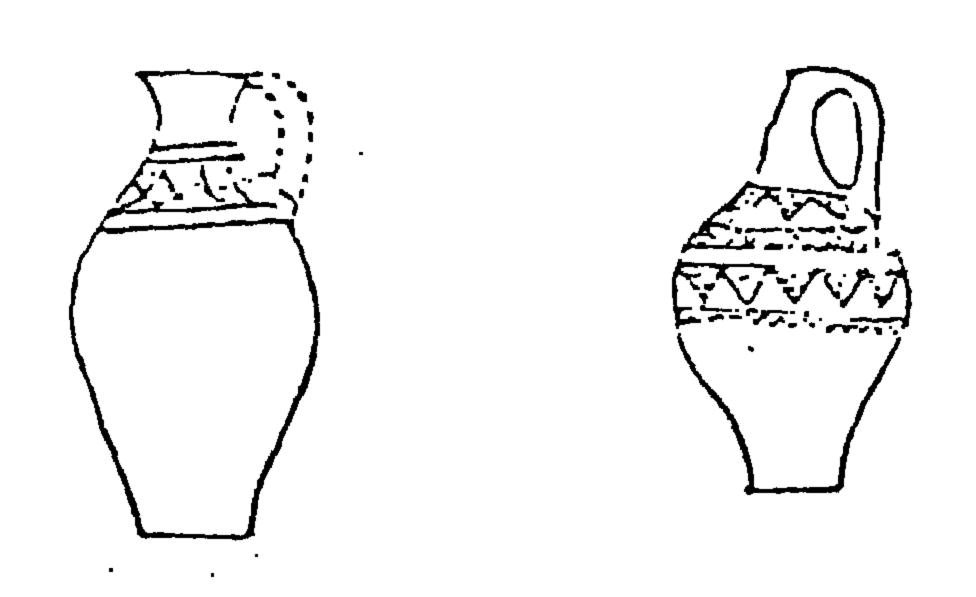

(شكل ٢٤) اواني فخارية ايجيه عثر عليها في سقاره

# خامسة: العلاقات بين مصر وجنوب العراق:

أما عن صلات مصر بجنوب العراق في عصر الاسرتين الأولى والثانية فيرى عديد من المؤرخين أنه وجدت صلات تجارية وحضارية بين مصر وجنوب العراق في الفترة المبكرة لعصر الاسرتين الأولى والثانية والفترة السابقة لها. وتوضع تلك الصلات حقيقة العشور على مجموعة من الاواني الفخارية ذات الصنابير المائلة وكذلك على بعض الاواني ذات الاذات المثلثة في مستجدة والبداري، وتنتمي تلك الاواني إلى العراق القديم في عصر حضارة جمدة نصر(۱) ويلاحظ أن نموذج تلك الاواني ذات الصنابير يظهر في لوحة نعرمر الاردرازية، مع اختلاف بسيط وهو أن الأناء الذي يحمله حامل نعلى الملك له يد يمسكه به. وعشر كذلك على اربعة اختام اسطوانية في كل من جرزه ونجع الدير وهي تنتمي إلى عصر حضارة الوركاء وعصر حضارة جمدة نصر(۱) في العراق القديم.

ويلاحظ أن الاسطوانة المحفورة قد استخدمت خارج مصر والعراق في عيلام والاناضول عند بداية التاريخ (٢). وتوضع المادة التي صنعت منها هذه الاختام الاربعة التي عشر عليها في مصر وكذلك الاشكال التي نقشت عليها بأنها قد صنعت في بلاد النهرين (٤). ويرى ادواردز (٥) أن الدلائل التي تشير إلى اصلها الميزوبوتامي هي اكثر تأكيدا من أي مناقشة يمكن أن تقدم لتفضيل أصل آخر لها.

ولم ينقل المصريون هذه الفكرة كما هي بل استخدموا الاسطوانات المحفورة

<sup>(</sup>١) رشيد الناضوري: جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا، الكتاب الأول، ص ٢١٠ - ٢١١، شكل هـ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص٢١١.

<sup>(3)</sup> Fdwards, I.E.S., op. cit., p. 42.

<sup>(4)</sup> Frankfort, H., Birth of Civilization in the Near East, London, 1951, p. 101.

<sup>(5)</sup> Edwards, I.E.S., op. cit., P. 43.

لغاية لا شبيه لها في بلاد النهرين<sup>(۱)</sup>. فاستخدمت كأختام تكتب عليها اسماء الموظفين والقابهم وكذلك بعض اسماء الملوك وهذا يظهر الاختلاف بينها وبين الاسطوانات العراقية التي كانت تحمل رسوما لا نقوشا. وزيادة على ذلك فان الاختام المصرية كانت تصنع عادة من الخشب، وهي المادة التي لم تستعمل في بلاد النهرين. (۲)

ويتضح من ذلك أن المصريين لم ينقلوا الفكرة كليا بل كيفوها وطوروها حسب تقاليدهم الحضارية، وحتى تلاثم حاجتهم الخاصة.

ويظهر التشابه الغنى بين مصر والعراق فى هذه الفترة المبكرة على بعض الاثار التى عثر عليها فى مصر والتى رسم عليها اشكال وعناصر زخرفية ظهرت بكثرة فى العراق وكانت من سمات الفن هناك وتأثرت مصر مؤقتا بهذا الاسلوب الفنى العراقى القديم بطريق مباشر أو غير مباشر، ويوضح ذلك أن اكشر هذه التأثيرات والمظاهر الفنية ظلت فى العراق القديم حتى آخر ايامه بينما اختفت من ميسر لحد كبير بعد الاسرة الأولى ومن هذه الاساليب الفنية ما نجده محفورا على يد سكين عثر عليها فى جبل العركى بالقرب من نجع حمادى، ويظهر فيها رجل يفصل بين اسدين ومثل هذا المنظر مألوف فى العراق ولكنه نادر فى الاثار المصرية. ويبدو من رداء وهيئة الشخص الذى يفصل بين اسدين انه سومرى، ولا يدع ذلك مجالا للشك فى اصلها العراقى، ويرى أ.د. عبد العزيز صالح انه إذا صح انه صورة هذا الشخص تشبه صور العراقيين أو الساميين الاوائل فلا بأس من افتراض ان الفنان المصرى قد استوحاها من أثر عراقى وصل إليه عن طريق من افتراض ان الفنان المصرى قد استوحاها من أثر عراقى وصل إليه عن طريق التجارة غير المباشرة وقلدها على مقبضة سكينه. (٣)

<sup>(1)</sup> Frankfort, H., op. cit., p. 101.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 101.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص١٨٢.

وسمة أخرى من سمات الفن العراقى تظهر على لوحة نعرمر الاردوازية، وهى نقش اسدين أو نمرين استطالت اعناقهما والتفت حول بعضها. ويتطابق ذلك بشكل ملفت للنظر مع اختام وطبعات اختام اكتشفت فى اورك، وعلى ختم اسطوانى يوجد حاليا فى اللوفر ويؤرخ بعصر اورك - جمدة نصر. وفى كل من لوحة نعرمر والاختام كانت رقاب الوحوش متشابكة، وهو الشكل الذى تقرر فى الفن العراقى. كما ظهرت التعابين الملتعة على ثلاثة ايدى سكاكين ترجع إلى عصر ما قبل الاسرات فى مصر. ويلاحظ أن ترتيب هذه الوحوش والثعابين هو نفس نموذج الانتاج العراقى. (١)

وتتميز هذه الاشكال بطابع الواقعية الواضع، واستخدمت الاشكال الحيوانية لانتاج رسمى زخرفى وهى خاضعة لغاية فنية محضة. ولم يستعمل المصربون هذا الاسلوب الفنى على هذا الشكل. (٢) وعلى ذلك فسانه يلاحظ ان المصربين سرعان ما المجهوا إلى اسلوبهم المصرى المتفق مع فكرهم الحضارى.

ويرى بعض العلماء (٢) ان مصر قد اقتبست من العراق القديم ظاهرة الفجوات المنتظمة في العمارة. وهي الظاهرة التي ظهرت في أول اصرها في مصطبة «نبت حتب» بنقادة. ويبنون رأيهم هذا على أساس انه يمكن تتبع أصل هذه الظاهرة المعمارية في العراق القديم بينما لا يمكن تتبعها في مصر.

ولكن يلاحظ أن الاجزاء العليا من مقابر عصر ما قبل الاسرات لم يبق منها شئ على الاطلاق بحيث أن نستدل عما إذا كانت قد اتبعت نظام المشكوات أم لا(١) ومن ناحية أخرى، فريما كانت مقبرة نقادة تطورا لمقابر عصور ما قبل

<sup>(1)</sup> Edwards, I.E.S., op. cit., p. 41.

<sup>(2)</sup> Frankfort, H., op. cit., p. 103.

<sup>(</sup>٣) من هؤلاء العلماء: ويلسون (جون): الحضارة المصرية، ترجمة أحمد فخري، القاهرة، ١٩٥٥، ص.٨٤.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٢٦٦، هامش ٦٥.

الاسرات فى مصر السغلى، خاصة وانها قد بنيت من أجل الملكة الشمالية نيت حتب، وتبنتها مصر بعد التوحيد، وعلى ذلك فانه لا يمكن الجزم برأى قاطع فى هذا الموضوع حتى تستكمل الحفائر ويلاحظ كذلك انه مع تشابه الفكرة المعمارية للمشكاوات فى مصر والعراق، الا أنها اختلفت فى طريقة التنفيذ وفى الاغراض التي استخدمت من اجلها فى كلا من البلدين فبنى المصربون السطوح الداخلية لمشكاواتهم على مستويات متعاقبة كثيرة لم تظهر فى مشكاوات العراق... اما عن استخدامها، فبقد استخدمت فى مصر فى واجهات القصر والاسوار والمصاطب. ولم تستخدم فى العراق الا فى تشييد المعابد فقط. (١)

ويود بعض العلماء كذلك. (٢) ان ينسب فيضل اختسراع الكتابة الهيروغليفية المصرية إلى تأثير عراقى وذلك على اعتبار ان مصر قد اتخذت من العراق القديم فكرة الكتابة ولكن يلاحظ انه لا يوجد أى دليل واضح على أن السومريين قد حثوا المصريين لاختراع الكتابة الهيروغليفية. ولا يمكن أن نعتبر اختراع الكتابة المصرية. إذ انه بالاضافة إلى اختراع الكتابة السومرية كان اسبق من الكتابة المصرية. إذ انه بالاضافة إلى حقيقة امكانية تتبع الكتابة الهيروغليفية المبكرة منذ عصر ما قبل وصول التأثير السومرى، فإن العلماء يتفقون على أن كتابة الهيروغليفية المصرية في مرحلتها التصورية قد عبرت عن مظاهر البيئة المصرية الصميمة (٢) ولم يظهر أي أصل سومرى.

Frankfort, H., op. cit., PP. 105 - 108. Edwards, I.E.S., op. cit., P. 44.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) من هؤلاء العلماء:

ويلسون (جون): المرجع السابق، ص٨٦.

<sup>(3)</sup> El- Nadoury, R., "Anote on the Idea of Writing in Egyptian Hieraglyphic and Sumerian Cuneiform" In Bulletin of the Faculty of Arts, Aleexandria University, Vol. XX., 1966. PP 41 - 43.

ولقد حافظت الكتابة المصرية على عناصرها التصويرية أكثر من ثلاثة الاف عام وبلغت بها غاية اكتمالها الفنى والتعبيرى. واضافت إلى مقاطعها الصوتية حروفا هجائية، في الوقت الذي لم تتطور فيه الكتابة العراقية إلى الحروف الهجائية ووقفت عند حد المقاطع الصوبية. (١)

ويلاحظ أن الاتصال بين مصر والعراق في أواخر الآف الرابع ق.م كأن لفترة محدودة ولم يستمر بعد الاسرة الأولى لانه لم يوافق الذوق المصرى، ولم تكن مصر في تلك الفترة بالذات أقل ثقافة أو حضارة من العراق بل أنها كانت تتفوق في بعض النواحي، وأن اقتباس المصريين لبعض الاساليب(٢) العراقيه لهو دليل على نضج الادراك الفني في مصر وتطلعه إلى أفاق جديدة أبعد من الافاق المحلية.

أما عن كيفية وصول تلك المؤثرات العراقية لمصر. فهناك طريقان يمكن الوصول بواسطتهما جغرافيا. الطريق الأول وهو طريق البحر الأحمر، ثم احد الاودية إلى وادى النيل مثل وادى الحمامات عن طريق القصير فقط، أو عن طريق وادى الطميلات الموصل بين جنوب شرق الدلتا والبحر الأحمر. أو أن يتصلوا بالمصربين في احد موانى البحر الاحمر مثل السويس أو القصير. (٣)

اما الطريق الاخر الذي من المحتمل ان تكون قد وصلت هذه المؤثرات بواسطته فهو عن طريق سوريا خلال الهلال الخصيب. (١)

أو أن يكون الاتصال قد تم في المناطق التي يجلب منها البخور في جنوب

Edwards, I. E.S., OP. Cit., P 44.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد فخري: المرجع السابق، ص٩.

<sup>(</sup>٣) ويلسون (جون): المرجع السابق، ص٠٩.

<sup>(</sup>٤) رشيد الناضوري: جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا، (الكتاب الأول) ص٢١٣.

الجزيرة العربية أو الشاطئ الصومالى، إذ عرف البخور فى مصر منذ زمن قديم وإذا صح ذلك بالنسبة لسومر، فإن ذلك المكان يصبح ملائما لالتقاء الطرفين، أو لعل العلم الوسطاء كانوا يطلعون المصربين على ما انجزه السومريون(١). ولعل هذه المؤثرات السومرية قد وصلت مصر عن طريق بعض الوسطاء الذين كانوا يقومون بهسمة نقل السلع بين اقطارالشرق الأدنى القديم، وبالتسالى ينقلون الافكار السائدة فى كل مجتمع من هذه المجتمعات.

<sup>(1)</sup> Engelbach, R., "The A dvent of the Dynastic Race" In An, Serv., Tome X III, (1943), P. 208., Frankfort, H., op. cit., PP. 110 - 111.

الفصل الرابع الدولة القديمة (عصر بناة الاهرام) ٢٧٨٠ ق.م - ٢٢٣٠ ق.م

تعرف عصور الدولة القديمة عادة بتعريفين اصطلاحين وهما: العصور المنفية للدلالة على استقرار فراعنتها وحكوماتها المركزية في مدينة منف، وعصر بناة الاهرام، نظراً لما يتميز به هذا العصر من تشييد الاهرامات الضخمة التي عند على طول الصحراء الغربية، وتعتبر مفخرة لهذا العصر دليلا على ما وصلوا إليه من تقدم وكفاية. وتتكون الدولة القديمة من الاسرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. وسنقوم فيما يلى بدراسة السياسة الداخلية لكل أسرة من هذه الأسرات الأربع، أما السياسة الخارجية فسوف نجمل سياستها مع العالم الخارجي عند نهاية عصر الدولة القديمة.

#### الاسرة الثالثة

تبدأ عصور الدولة القديمة بعصر الأسرة الثالثة وتجابه المؤرخ فى دراسة عصر هذه الأسرة أمور رئيسية تتصل بنشأتها وترتيب ملوكها وسياستهم الداخلية والخارجية وسنحاول دراسة هذه الموضوعات فيما يلى:

### أولا: نشاء الاسرة الثالثة:

يرتبط تأسيس الأسرة الشالشة بشلائة ملوك هم: سانخت ونب كما ونثررخت(١) وفيسما يتصل بالملك الأول وهو سانخت فإن اسمه يفيد معنى والحساية القوية» ولقد عشر على العديد من الادلة الاثرية التي تحمل اسمه الحورى سانخت ومنها العديد من طبعات الاختام التي عثر عليها في المصطبة الضخفة المبنية من الطوب اللبن وهي المقبرة التي تنسب إليه في بيت خلاف.

<sup>(</sup>١) انظر عن هذه الاراء: أحمد أمين سليم: دراسة تاريخية لنشأة الأسرة الثالثة وتطورها السياسي والحضاري، رسالة دكتوراه، الاسكندرية.

وعثر على طبعتى ختمين له أسفل مجموعة من الأوانى فى شمال معبد الملك شررخت الجنزى. بالاضافة إلى ذلك فقد ترك نقشين فى وادى مغارة بسيناء بجوار نقوش الملك نثررخت، وسخم خت، ويوجد أحد هذين النقشين فى المتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم ٣٨٥٦٥، ويوجد النقش الآخر فى المتحف البريطانى بلندن(١).

أما بالنسبة للملك نب كا، فقد ظهر اسمه على العديد من الاثار التى ترجع إلى عصر الأسرة الثالث والعصور التالية لها. تنبشل الاثار التى ترجع إلى عصر الاسرة الثالثة فى انطباع ختم طينى عثر عليه فى المقبرة التى تنسب إلى الملك سانخت فى بيت خلاف ويظهر فى الختم بقايا خرطوش ملكى ظهر عليه جزء من العلامة الاخيرة من الاسم الملكى المكتوب عليه. وتوصل عالم المصريات الالمانى الجنسية «كورت زيته» بعد فحصه لانطباع هذا الختم الطينى إلى الاعتقاد بأن هذا الجزء من الخرطوش الملكى خاص بالملك نب كا، وهو الأمر الذى نرجعه. وظهر اسم الملك نب كا كذلك على قطعتين من الحجر عثر عليهما فى أبى صير وتوجدان حاليا فى متحف مدينة برلين ويرجح انهما قد جاءتا من مقبرة الكاهن اخت عا الذى كان يقوم بالخدمة الكهنوتية فى عهد الملك نب كا. (١٢)

بالاضافة إلى تلك الآثار المعاصرة، فقد ظهر اسم الملك نب كا على العديد من الادلة الاثرية والنصية التى ترجع إلى العصور التالية لعصر الاسرة الثالثة، عما قد يوضع أن ذكرى الملك نب كا ظلت عائمة في اذهان المصريين لفترة طويلة بعد عهده. ومن تلك الادلة الاثرية التي عشر عليها العديد من الجعارين التي عشر عليها في ابيدوس والتي توجد في بعض المجموعات الخاصة مثل مجموعة

<sup>(1)</sup> A.H. Gardiner., T.E. Peet., The Inscripitions Of Sinai Vol, 1, London, 1955, PI. I.

<sup>(2)</sup> W.S. Smith., in J. E. A., Vol. 46 (1942), PP. 518 - 520, Fig 9.

سایس ولوفتی (۱) وبالاضافة إلى تلك الجعارین فلقد سجلت بردیة وستكار التى ترجع إلى نهایة عصر الدولة الوسطى اسم الملك نب كا من بین الملوك الذین جاء ذكرهم فى ثنایا احداثها وهى تضع الملك نب كا بین نثر رخت وسنفرو. ووضعته قائمة ملوك ابیدوس بین ملوكها الستة والسبعین وكان ترتیبه فیها الخامس عشر وجاء ترتیبه قبل الملك نشررخت ووضعته بردیة تورین كذلك قبل الملك نشررخت. (۱)

ولقد عشر على العديد من الادلة الاثرية التي تحمل اسم الملك نصر رخت والتي ترجع إلى عصر الأسرة الثالثة، ومن هذه الأدلة العديد من طبعات الاختام التي عشر عليها في مصطبة مبنية بالطوب اللبن في بيت خلاف (٣) تقع جنوب المصطبة التي تنسب إلى الملك سانخت وعشر كذلك على العديد من طبعات الاختام الخاصة به في عدد من المقابر بنفس الموقع.

وبالاضافة إلى ذلك فقد ترك لنا نقشا يحمل اسمه فى وادى مغارة بسيناء كما ظهر اسمه فى نقوش معبده الذى شيده فى مدينة أون، والذى توجد بقاياه فى متحف مدينة تورين. وظهر مرات عديدة على الاثار الموجودة فى مجموعته الجنزية التى شيدها فى سقارة ومن بينها لوحات الحدود التى حددت حدود منطقة بناء مجموعته والحجرات المزينة الموجودة اسفل الهرم، فى بعض دهاليز هرمه المدرج، واسفل المقبرة الجنوبية.

وبجانب هذه الاثار المعاصرة، فقد ظهر اسمه على العديد من الادلة الاثرية

<sup>(1)</sup> M:A. Gauthier, Le livre des Rois D' Egypte, T. 1, le Caire, 1907, P. 49.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> J. Garstang, K., Sethe. Mahasna and Bet kallaf, London, 1903 -, PP. 8-11.

اللاحقة لعصر الاسرة الثالثة، ومن بينها لوحة في السيرابيوم ترجع إلى عصر الاسرة الثانية والعشرين.

كما ظهر اسمه الذي عرف به بعد عهده وهو «جسر» على العديد من الاثار منذ عهد الدولة الوسطى، ومنها نقش على تمثال إقامة الملك سنوسرت الثانى لسلفه الملك جسر كما جاء هذا الاسم فى ثنايا بردية وستكار وقائمة ملوك ابيدوس وسقارة وتورين. وورد هذا الاسم أيضا على العديد من الادلة الاثرية التي ترجع إلى العصر المتأخر ومنها تايوت حجرى خاص بكاهن يقوم بالكهانة فى عصر الاسرة السادسة والعشرين وظهر على نقش فى وادى الحمامات، كما ظهر كذلك على لوحة فى جزيرة سهيل جنوبى اسوان ترجع إلى العصر البلطمى.

واختلفت آراء المؤرخين حول ترتيب هؤلاء الملوك وبيان تتابعهم على العرش ومن منهم ينسب إليه فضل تأسيس الاسرة الثالثة. ويمكن تحديد تلك الاراء في اتجاهين، يرى اصحاب الاتجاه الأول أن الملك نثر رخت هو أول ملوك الاسرة الثالثة، بينما يرى اصحاب الاتجاه لثاني أن الملك سانخت هو أول ملوك الاسرة الثالثة، ويوجد اصحاب هذا الرأى الملك سانخت مع الملك نب كا.

يعتمد اصحاب الانجاه الأول في تأييد رأيهم على بعض الادلة الاثرية ومنها طبعات الاختام التي عشر عليها في كل من ابيدوس وبيت خلاف التي توضع الصلة المباشرة بين الملك نشر رخت والملك خع سخمري ومنها انطباع ختم طيني عشر عليه في مقبرة الملك خع سخمري بأبيدوس كتب عليه اسم الملكة مرتبط بعبارة وأم ابناء الملك» (۱۱) وعثر على انطباع ختم في المقبرة التي تنسب إلى الملك نشر رخت في بيت خلاف والتي عشر فيها على طبعات اختام خاصة به - كتب عليه اسم الملكة ثلاث مرات وفي كل مرة كان يذكر بعد اسمها لقب

<sup>(1)</sup> W.M.F., Petrie. The Royal Tombs, 11, P. 210.

من القابها. وأول الالقاب التي ذكرت «أم ملك مصر العليا والسفلي» وهو الامر الذي برجح كون الملكة «ني ماعت» زوج خع سخموى وام نثر رخت.

ومن بين الادلة التى يسوقها اصحاب هذا الرأى كذلك ما ذكره كورت زيته عن وجود وجه شبه قوى بين طبعات اختام الملك خع سخموى التى عشر عليها فى ابيدوس وبين طبعات اختام الملك نشررخت التى عشر عليها فى بيت خلاف. مما يرجع وجهة نظره فى كون عهود هذين الملكين متقاربة وان احدهما قد خلف الآخر.

ويرى اصحاب هذا الرأى أيضا أن تسجيل بردية تورين لاسم الملك جسر بالمداد الاحمر دليل على أهميته كمؤسس لعصر جديد. (١)

أما أصحاب الاتجاه الاخر الذي يذهب إلى القول بأن الملك سانخت هو مؤسس الأسرة الثالثة، فيرون أن الملك سانخت هو الأخ الأكبر للملك نثررخت وأنه لم يقدر له الجلوس على عرش البلاد لفترة طويلة، وعند وفاته لم يكن قد انجب سوى بنت كانت عند وفاة والدها في سن صغيرة، فخلفه على العرش اخوه نثررخت.

وبناء على الادلة الاثرية والنصيه فأننى ارجح الرأى الاخير وهو كون الملك سانخت أول ملوك الاسرة الثالث، وذلك على اعتبار أن الملك خع سخموى قد تزوج من ثلاث سيدات انجب من زوجه الرئيسية الاميرة حتب حرنبتى ومن زوجته الثانية سانخت ومن زوجته الثالثة نى ماعت حب ابنه الملك نثررخت وكان الملك سانخت الابن الاكبر للملك خع سخموى واكتسب الشرعية فى حكم البلاد نتيجة زواجه من الأميرة حتب حرنبتى الوراثة الشرعية للعرش، واثمر زواجهما عن انجاب الاميرة انت كا اس وعندما وافى الاجل الملك سانخت خلفه على العرش

<sup>(1)</sup> J., Garstang, K., Sethe, OP. Cit., PP. 22 -23.

اخره الملك نثررخت الذى اعترف فى بداية عهده بمكانه هاتين السيدتين - زوج الحيه وابنتهما - وعلو قدرهما فنقش اسميهما مع اسمه على العديد من لوحات الحدود، كما ظهر كذلك على العديد من القطع الاثرية التى عثر عليها فى بقايا معبده الذى شيده فى مدينة اونو.

ومن الادلة الاثرية النصية التي ترجع هذا الرأى حقيقة العثور على طبعة الحتم الخاص بالملكة ني ماعت حب في المقبرة التي تنسب إلى الملك نثر رخت في بيت خلاف مع طبعات الاختيام الخاصة بالملك نشررخت مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بينهما، بينما لا توجد أية ادلة نصية أو اثرية تشير إلى وجود اية صلة بين الملك سيانخت وبين ني ماعت حب، مما يدل على أنه كيان ابنا للملك خع سخموى من زوجة أخرى.

بالاضافة إلى ذلك فقد عثر على العديد من الادلة الاثرية التى تميز الملكة حتب حرنيتى بإتخاذها لألقاب الملكات وظهورها على الآثار وهى ترتدى رداء الملكات عما يشير إلى وضعها المميز كوريثة لعرش البلاد، وهو الامر الذى اعترف بداية عهده، فاظهرها هى وابنتها انت كا إس على العديد من آثاره التى شيدها في مستهل حكمه للبلاد.

ويضاف إلى تلك الادلة النصية دليل اثرى آخر يتصل بالتطور المعمارى للمقابر التى تنسب إلى الأسرة الثالثة في بيت خلاف، فالجزء المتبقى من البناء العلوى للمقبرة التي تنسب إلى الملك سانخت يوضع أنه قد بنى اصلا في هيئة درجات تشبه شكل الهرم المدرج. ويمكن أن يستدل من ذلك على اسبقية طراز مقبرة سانخت لهذا الشكل من البناء الذي اخذ نثررخت فكرته وعدلها في بناء هرمه، مما يشبر إلى اسبقية سانخت لاخيه الملك نثررخت في حكم البلاد.

وبلاحظ من ناحبة أخرى أن تطور مستوى بناء المقابر الملكية في عصر

الاسرة الشالشة على هيئة اهرام مدرجة قد ادى إلى وجود خط متواصل يمكن اثباته للترتيب الزمنى لتشيداتهم بدءا من الملك نشررخت. ونظرا لعدم العشور حتى الآن على بناء هرمى يمكن نسبته إلى الملا سانخت غير المقبرة التي تنسب إليه في بيت خلاف فإن وضعه على رأس الاسرة قبل الملك نشرخت يصبح مرجحا.

ویتجه العدید من المؤرخین إلی توحید الملك سانخت بالملك نب كا. ولقد كان كورت زیته هو أول من اقترح امكانیة توحید الملك سانخت بالملك نب كا وذلك من واقع فحصه لطبعات الاختام التی عثر علیها فی المقبرة التی تنسب إلی سانخت فی بیت خلاف ویعتمد اصحاب هذا الرأی علی ما ذكرته قائمة ملوك ابیدوس وبردیة تورین من أن الملك نب كا قد سبق نثررخت فی الجلوس علی عرش البلاد، وهو الرأی الذی نرجحه ونأخذ به - فعلی ذلك یصبح توحید الملك الذی ذكرته آثار عصره بالاسم الحوری - سانخت بالملك الذی ذكرته القوائم باسم نب كا امرا مرجحا.

### ترتيب ملوك الاسرة الثالثة:

تعتبر مشكلة ترتيب وتتابع ملوك الاسرة الثالثة على عرش البلاد من أهم الموضوعات الحيوية المتصلة بهذا العصر، نظرا لما يحيط بها من غموض شديد ناجم عن نقص الادلة المتبقية من هذا العصر بشكل كبير، واختلاف قوائم الملوك فيما بينها في ذكر ملوك هذا العصر وترتيبهم وكذلك الاختلاف بين الروايات المنقولة عن مانيتو.

وسنكتفى فى مجال هذه الدراسة بمناقشة ترتيب ملوك الاسرة الثالثة حسب المادة الاثرية التى عثر عليها لهم. ويلاحظ أن محاولة ترتيب هؤلاء الملوك حسب اسمائهم التى ظهرت على اثارهم المعاصرة يكتنفها المصاعب نظرا لقلة النصوص التاريخية المتبقية من هذا العصر وندرتها بشكل كبير.

وعلى ذلك فإن محاولة ترتيبهم تعتمد بشكل كبير على أسس أثرية من أهمها تتبع خط التطور المعمارى الذى تم خلال عصر هذه الاسرة وتمثل فى تشيد المقابر الملكية على هيئة اهرامات مدرجة.

# ويمكن ترتيبهم على أساس ذلك على النحر الاتى:

۱- سانخت (نب کا)
 ۲- نب کارع
 ۲- حو (حونی)

واوضحنا من قبل الادلة التي تؤيد اسبقية سانخت كمؤسس للأسرة جاء بعده الملك نشررخت وفيما يتصل بالملك الشالث وهو «سخم خت» فإن اسمه يفيد معنى قوى الجسد ولقد بدأ تشييد هرم مدرج له إلى الجنوب الغربي من هرم نشررخت إلا أنه لم يتمكن من اقام بنائه(۱)، وعثر في دهاليز هذا الهرم على العديد من انطباعات الاختام التي تحمل اسمه الحوري، كما ترك نقشا في وادي مغارة بسيناء. ويعتمد ترتيب الملك سخم خت كخلف للملك نشررخت على بعض الادلة ومنها أن البناء الرئيسي في مجموعة الملك سخم خت عبارة عن بناء مربع له صفة الاهرامات المدرجة، وقد اتخذ هذه الهيئة من أول مرة بعكس هرم الملك نشررخت الذي تعدل تصميمه أكثر من مرة اثناء بنائه ومن ثم فقد استفاد المعمارين الذي شيدوا هرم سخت خت من المحاولات المتتالية التي بذلت في هرم سلفه نشررخت، عما يبرهن على اسبقية الاخير، ومن هذه الادلة كذلك العثور على سلفه نشررخت، عما يبرهن على اسبقية الاخير، ومن هذه الادلة كذلك العثور على قطعة من احدى لوحات الحدود الخاصة بالملك نشررخت والتي تحمل اسمه الحوري في جدار هرم سخم خت وقد اعيد استخدامها كمادة بناء عما يؤكد على اسبقية عهد الملك نشررخت لعهد الملك سخم خت، ويتصل بذلك ايضا العشور على اسم احد رجال القصر في عهد الملك نشررخت مكتوبا على بعض قطع الاواني في

<sup>(1)</sup> M. Z. Ghoneim, The Buried Pyramid, London, 1956.

دهاليز هرم الملك سخم خت، ويرجح ذلك أن هذا الموظف قد خدم في عهدى كلا الملكين، ويستدل على ذلك انهما قد خلفا بعضهما على عرش البلاد.

ومن هذه الادلة كذلك العثور على قطعة من احدى لوحات الحدود الخاصة بالملك نثررخت والتى تحمل اسمه الحورى في جدار هرم سخم خت وقد اعيد استخدامها كمادة بناد مما يؤكد اسبقية عهد الملك نثررخت لعهد الملك سخم خت.

وفيما يتصل بالملك وخع با» فقد عثر على اسمه منقوشا على ثمانية أوان مصنوعة من المرمر في احدى المصاطب المشيدة من اللبن بجوار الهرم الذي ينسب إليه في زاوية العريان<sup>(۱)</sup>، ويتشابه هرم هذا الملك مع هرم سخم خت بشكل كبير عا دعا إلى القول بأنه شيد بعد هرم سخم خت مباشرة. ونظرا لعدم الكشف حتى الآن عن أي آثار ملكية أخرى يمكن نسبتها إلى الأسرة الثالثة وتوضع بين هذين الملكين، فإن خع با يكون هو خليفة الملك سخم خت مباشرة، ومن ناحية أخرى فإنه يلاحظ وجود شبه بين هؤلاء الملوك الاربعة (سانخت - نثررخت - سخم خت خع با) يتمثل في التشابه في نقوش اختام الاواني التي تحمل الاسماء الحورية لهؤلاء الملوك على العرش وعدم وجود فترات زمنية متباعدة تفصل بينهم.

أما خامس ملوك الاسرة وهو ونب كارع» فينسب إليه هرم إلى الشمال من هرم خع با في زاوية العربان<sup>(۱)</sup> ويستدل من تخطيطه وابعاده وقطاعاته أنه أكثر تطورا من أهرام اسلافه.

<sup>(1)</sup> A. Barsanti. "Ouverture de la Pyramide de Zaouiet - et - Aryan". in ASAE. Vol II. 1901. PP. 92 - 4.

<sup>(2)</sup> A. Barsanti, "Foilles de Zaouiet -el - Aryan" in ASAE, tom - 7 (1906) PP. 260 - 286. Tom. 8 (1907) PP? 201 - 210., Tom. 12 (1912). PP. 57 - 63.

أما آخر ملوك الاسرة وهو الملك «حونى» فقد ورد اسمه فى كل من قائمتى تورين وسقارة كآخر ملوك الاسرة الثالثة، وقد شيد لنفسه هرما فى ميدوم (١) ويعتبر تصميمه المعمارى مرحلة انتقال بين الهرم المدرج والهرم الحقيقى والذى ظهر فى عصر الاسرة الرابعة، ويكون الجزء الواقع فوق سطح الارض نواة البناء أضيفت إليها ثمانى درجات من طراز الهرم ذى الطبقات وكسيت كل درجة بكساء من الحجر المنحوت ثم ملئ ما بين المدرجات ثم كسيت بالحجر الجيرى الناعم ليصبح شكله كهرم حقيقى ويحيط به اقدم مجموعة هرمية كاملة تم الكشف عنها حتى الآن، ومن ثم فإن هذا الهرم يمثل المرحلة النهائية فى نظور الهرم المدرج وأنه يكاد يكون من المؤكد أنه يسبق اهرام سنفرو أول ملوك الاسرة الرابعة مباشرة، وتقدر مدة حكم الملك حونى بحوالى اربعة وعشرين عاما.

ثانيا: السياسة الداخلية في عصر الاسرة الثالثة:

سنناقش في هذا الموضوع امرين رئيسين:

يتبصل الأول منها بمدة حكم الاسرة الشالشة وتحديدها الزمني. ويتبصل الثاني منهما باحوال السياسة الداخلية التي انتهجتها مصر في هذا العصر.

أ- فيما يتصل بمدة حكم الاسرة الثالثة وتحديدها الزمني:

فقد اختلفت آراء المؤرخين اختلافا بينا حول التحديد الزمنى لبداية ونهاية عصر الاسرة الثالثة، والفترة الزمنية التى اسغرقها هذا العصر ويمكن اجمأل هذه الأراء في ثلاثة آراء: الرأى الأول، ويمكن تسمية اصحابه بأصحاب التاريخ بعيد اللدى، ومن أوائل الذين اتجهوا هذا الاتجاه المؤرخ المصرى مانيتون الذى ذكر أن مدة حكم الاسرة الثالثة قد بلغ ٢١٤ سنة وذلك حسب رواية افركانوس، أو ١٩٨ سنة حسب رواية يوزيبيوس في النسخة التي ترجع إلى سينكليوس أو ١٩٨ سنة في النسخة الأرمينيه، ونهج نهجه من المؤرخين المحدثين وليم فلندرز

<sup>(</sup>١) محمد أنور شكري: العمارة في مصر القديمة، ١٩٧٠، ص٢٩٦ - ٢٩٧.

بترى الذى اتجه إلى القول بأن عصر الاسرة الثالثة قد استغرق حوالى ٢١٤ سنة وذلك على أساس أنه قد بدأ حوالى ٤٩٩١ ق.م. وانتهى حوالى عام ٤٧٧٧ ق.م. (١).

أما أصحاب الرأى الثانى، والذين يمكن تسميتهم بأصحاب التاريخ الوسط فيجعلون مدة حكم الاسرة الثالثة تتراوح بين ثلاثة وسبعين عاما إلى مائة عام وذلك في الفترة من ٢٦٨٦ – ٢٦١٣ ق.م(٢). ووما هو جدير بالذكر بالملاحظة أن بردية تورين التي ترجع إلى عهد الفرعون رعمسيس الثاني ثالث ملوك الاسرة التاسعة عشرة قد قررت مدة أربعة وسبعين عاما لعصر ملوك الاسرة الثالثة.

أما اصحاب الرأى الثالث، والذين يمكن تسميتهم بأصحاب التاريخ القصير المدى، فيجعلون مدة حكم الاسرة الثالثة تتراوح من تسعة واربعين عاما إلى خمسة وخمسين عاما، ومن هؤلاء العلماء كيس الذى قدر مدة حكم الاسرة الثالثة بتسع واربعين عاما، وذلك على اعتبار انه قد بدأ حوالى عام ٢٦٧٦ ق.م وانجه الكسندر شارف إلى تقدير هذه المدة بحوالى ق.م وانتهى عام ٢٦٢٧ ق.م وانجه الكسندر شارف إلى تقدير هذه المدة بحوالى خمسين عاما، وذلك على اساس انها تبدأ حوالى عام ٢٦٥٠ ق.م وتنتهى حوالى عام ٢٦٠٠ ق.م بينما انجه بعض العلماء إلى تقدير مدة حكم الاسرة الثالثة بخمسة وخمسين عاما، ومن بين العلماء ابتين دريوتون وجاك فاند بيه وذلك على اساس أنها تبدأ حوالى عام ٢٧٧٨ ق.م وتنتهى حوالى عام ٢٧٢٧ ق.م وتنتهى حوالى عام ٢٨٢٠ ق.م وتنتهى حوالى عام ٢٨٤٠ ق.م وتنتهى حوالى عام ٢٨٤٠ ق.م وتنتهى

<sup>(1)</sup> W.M.F., Petrie, A History of Egypt, Vol. I, P. 39.

<sup>(2)</sup> I. Shaw, P. Nicholson, op. cit., p. 310.

<sup>(3)</sup> A., Moret, Histoire de La Nation Egyptienne, t. II, paris, 1932, P.90.

ويتجه الباحث إلى تأييد اصحاب الرأى الثانى الذين يتجهون إلى تقدير مدة حكم الاسرة الثالثة من ثلاثة وسبعين عاما إلى مائة عام، حيث توضع الادلة الاثرية والنصية المعاصرة التى كشف عنها امكانية ملائمة هذا التقدير لمدة حكم ملوك هذا العصر.

### ب- سياسة مصر الداخلية في عصر الاسرة الثالثة:

فيما يتعلق بأمور السياسة الداخلية في هذا العصر، فتوضع المادة الاثرية المتبقية من هذه الفترة والمتمثلة في مقابر ملوك هذا العصر التي شيدت على هيئة اهرامات مدرجة مبنية بكتل الحجر الجيري المحلي، ومكسوه بالاحجار الجيرية الجيدة، المجلوبة من محاجر طره على شاطئ النيل المقابل وجود تنظيم ادارى قوى ومنظم تمكن من تشييد هذه العمائر الضخمة لأول مرة في تاريخ البشرية، بما يتطلب مثل هذا العمل من حشد لاعداد ضخمة من العمال نظمت في مجموعات عمل لكل منها عملها المنوط به، وبالاضافة إلى ذلك فقد كان على الجهاز الادارى كذلك مسئولية تنظيم احوال البلاد الداخلية وحفظ الامن والنظام في الداخل والدفاع عن حدود البلاد في الخارج.

وكان الملك على رأس الجهاز الإدارى الذى اتخذ من منف عاصمة له ومقرا. واتخذت الملكية في هذا العصر القابا جديدة تتمشى مع تطور النظام الملكي في هذا العصر، وترتبط بالعقائد الفكرية المصرية ارتباطا وثيقا ويتمثل في اتخاذ اللقب درع نبه الذى يفيد معنى الشمس الذهبية ويشير إلى انتساب الملك إلى رب الشمس الذهبية وهو المعبود رع ولقد اثبتت الادلة الاثرية المتصلة بالملك نشررخت اتخاذه لهذا اللقب الذى ظهر على العديد من آثاره. وقد يشير اتخاذ الملك تثررخت لهذا اللقب الذى يرتبط بالاله رع الذى تأسست عبادته في مدينة أون (هليويوليس – عين شمس) إلى انجاه الفرعون نحو هذا الاله وارتباطه به.

ویالاضافة إلى هذا اللقب، فأنه یستدل من بعض الادلة الاثریة على احتمال اتخاذ الملك نشردخت للقب ملكی آخر وهو لقب «حورنب» الذي یفید معنی حور الذهبی والذی یشیر إلی ارتباط الملك بهذا المعبود وأنه كان وصفا حوریا جدیدا للملك، ویشیر هنری فرانكفورت(۱) إلی أن استخدام علامة الذهب فی الالقاب الملكیة فی عصر الاسرات الثلاث الأولی یدل علی أن هذا اللقب یعبر عن الوهیة الملك بتجسیده لحور الذی لا یفقد لمعانه و تلك خاصیة من خصائص الذهب و كذلك الشمس، فالذهب – كما یقول – جسد الالهة وقال رع عند بدایة كلماته: أن جسدی من الذهب الخالص.

ويستدل من الادلة الاثرية السابقة اتخاذ الملك نثررخت للقب حورنوب ضمن القابه وبذلك يكون قد جمع في القابه الملكية اربعة القاب من الالقاب الخمسة التي اتخذها ملوك مصر وهي:

اللقب الحورى واللقب النبستى، واللقب النسسوييستى، والحيسرا لقب حور الذهبى، ويشير ذلك إلى تطور النظام الملكى في عصر الاسرة الثالثة.

وتوضع الشواهد الاثرية والنصيه التى ترجع إلى الأسرة الثالثة أن طريقة تركيز السلطة في يد الملك واسرته عن يرتبطون به برابطة الدم كما ظهرت فيما بعد في بلاط الملك خوفو لم تكن قد اكتسلت بعد في عصر الاسرة الثالثة. واظهرت الادلة الاثرية التي كشف عنها في هذا العصر عدداً كبيراً من رجال الدولة الاكفاء الذين تمكنوا من تنفيذ المشاريع المعمارية الضخصة التي تم تشييدها وتمكنوا من تحقيق تطور حضاري ضخم وملموس ووضعوا بذلك الاساس القوى الصلد للتطور الحضاري الذي شهدته مصر خلال عصر الاسرة الرابعة. وكان لجهدهم الضخم، وما استطاعوا تحقيقه من دعم للاقتصاد الداخلي والدفاع عن حدود البلاد، وما وصلوا إليه من تقدم حضاري اكبر الاثر في التقدم الذي

<sup>(1)</sup> H., Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago, 1945, P. 46.

حققته الاسرة الرابعة. وتوضع الالقاب التي اتخذها هؤلاء الرجال انهم كانوا مرتبطين بالحرف والاعمال العامة، وكان الطريق ممهدا امام الأكفاء منهم لتولى الوظائف الكبرى في الدولة (١١) فقد كانت الحاجة ماسة إلى هذه النوعية من الرجال الذي يتولون المناصب حسب كفاءتهم ومهارتهم وامكانياتهم، وكان لهذه السياسة اثرها الكبير في تحقيق هذه الطفرة الكبيرة من التطور التي شهدها عصر الاسرة الثالثة.

وفيما يتعلق بمنصب الوزير فإنه يلاحظ من الادلة الاثرية التى عثر عنيها حتى الآن أنه لم يلقب احد من كبار رجال الدولة فى عصر الاسرة الثالثة بلقد، «ثاتى» الذى يعنى (وزير) وإن كان قد تقلد بعضهم من الوظائف والمهام ما يصل به إلى هذه الدرجة ولا يعنى ذلك أن هذه الوظيفة لم تكن قد عرفت إذ يبدو أنها قد وجدت على الاقل منذ عصر الاسرة الثالثة، ويستدل على ذلك من العشور على عدد الاوانى يبلغ عددها احدى وعشرين آنية أسفل هرم الملك نشررخت المدرج وتحمل اسم شخص بدعى «من كا» (١) تلقب بلقب الوزير ولقد عشر على هذه الأوانى فى بهوين اسفل الهرم، ويلاحظ أن الكتابات التى عشر على هذه الأوانى فى بهوين اسفل الهرم، ويلاحظ أن الكتابات التى عشر على هذه الأوانى فى بهوين اسفل الهرم، ويلاحظ أن الكتابات التى عشر على هذه الأوانى فى بهوين تؤرخ بعصر الاسرتين الأولى والثانية ولم يعثر فيها على أية نقوش تخص الملك نشررخت نفسه، ومن ثم فإن هذا الشخص «من كا» يكون سابقا لعصر الأسرة الثالثة.

وحفظت الادلة الاثرية المتعددة التي ترجع إلى عصر الاسرة الثالثة اسماء العمديد من كبار رجال الدولة والوظائف التي كانوا يتقلدونها ومن هؤلاء: العمديد من كبار وجسى رع، خع باوسكر، مذن، آى ان خنم، وغيرهم.

<sup>(1)</sup> W.S., Smith. in CAH., Vol. 1, Part 11, Cambridge, 1971, P. 160.

<sup>(2)</sup> P., Lacau, J.P.H. Lauer, La Pyrmide a Degres, t. V., PP. 1-3, Figs

ولعل ابرز هؤلاء جميعا المهندس المعمارى ايمحوتب الذى يفيد اسمه معنى «الذى يأتى فى سلام» أو «المجئ فى سلام» ولقد وصل ايمحوتب إلى درجة رفيعة فى البلاط الملكى، بلغت إلى الدرجة التى سجل فيها اسمه وألقابه على قاعدة تمثال الملك نشررخت، وهو أمر نادر الحدوث على الاثار المصرية بشكل عام.

وحمل ايمحوتب العديد من الالقاب والتي من بينها: حامل ختم ملك مصر السغلي، الأول بعد الملك (ملك مصر العليا) ومدير البيت الكبير، الامير الوراثي، كبير الرائين، ونعم ايمحوتب بسمعة طيبة كواحد من أكبر الحكماء المصريين، واعطت شهرته كحكيم انطباعا عميقا حتى أنها أصبحت تقليدا وعنيا لعدة قرون، وتناولت الاجبال جيلا بعد جيل حكمته المتضمنة فلسفة الحياة التي علمتها اياه التجارب التي عاشها. وجعله المتعلمون في عصر الدولة الحديثة على رأس أهل الحكمة والتعليم واعبتروه من رعاة المثقفين، واعتبر ايمحوتب في العصور المتأخرة كابن للاله بتاح قد شيد له معبدا على هذا الاساس بالقرب من السرابيوم اطلق عليه معبد ايمحوتب بن بتاح، ومنذ عصر الاسرة الرابعة اعتبر ايمحوتب كطبيب نصف مؤله، ثم عبد في العصر الفارسي كالد الطب. ويذكر مانيتون الذي اطلق عليه اسم اموثيس أن اليونان قد اعتبروه كاسكليبيوس لمهارته في الطب وبالاضافة إلى ذلك فقد ارتبط اسم ايمحوتب بعدد من المعابد التي شيدها البطالة في مصر مثل معبد ادفو وفيله ودير

وكان حسى رع الذى يفيد اسمه معنى «المفضل عند رع»، أو «الممدوح من رع» من كبار رجال الدولة الذين عاشوا في عهد الملك نثر وضبحل حسى رع الالقاب التي لقب لها على الاطارات الخشبية الخمس التي تركها في مقبرته

<sup>(1)</sup> J.B., Hurry, Imhothep, the Vizier and Physiian of King Zosr, Oxford, 1928.

خلف الابراب الوهمية، والتي تعد نموذجا رائعا لفن النحت في هذا العصر، وهي توجد حالبا في المتحف المصرى بالقاهرة. ومن أهم الالقاب التي اتخذها لقب والكاتب الملكي، ومثل حسى رع في هذه اللوحات الخشبية في هيئة تتصل بهذه الوظيفة. إذ مئل إما وهو يمسك بأدوات الكتابة في يده أو يحملها فوق كتفد. (١)

ويعتبر مثن من آخر الشخصيات الكبيرة التى عاشت فى الاسرة الثالثة فقد امتد به العمر، إلى أن توفى فى عهد الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة وسجل على جدران مقبرته التى شيدها فى سقارة تاريخ حياته والوظائف التى تقلدها والهدايا والمنح التى حصل عليها. ويعتبر ذلك اقدم سجل حتى الآن عشر عليه يعدوى تاريخ حياة انسان وترجع أهمية هذا السبجل إلى ذكره للإدارة الحكومية فى الدلتا، والتى لا نعرف شيئا عن كيفية ادارتها فى هذا العصر، وذلك من خلال نشاط مئن فى الدلتا والوظائف التى تقلدها ويذكر فى هذه النقوش ترقيه فى الوظائف بدءاً من وظيفة الكاتب، ثم مشرف على مخزن المؤن، النقوش ترقيه فى الوظائف بدءاً من وظيفة الكاتب، ثم مشرف على مخزن المؤن، حتى وصل إلى درجة حاكم لعدد كبير من المدن والمقاطعات فى الدلتا كما كان أيضا حاكما على بعض المناطق فى مصر العليا مثل، الجزء الشرقى من الفيوم واقليم انوبيس. (۱)

## وقيما يتصل بالتشييدات المعمارية في عصر الاسرة الثالثة:

فلقد كان لظروف البيئة المصرية الصميمة، والتي يتميز مناخها بالاستقرار والثبات وقلة الامطار، كما تتميز مصر من الناحية الجغرافية بكون الظاهرة الفالية فيها تتمثل في خطوط متوازية متعامدة. كان لذلك اثره الكبير في شكل الطرز المعمارية التي اتخذها المعماري المصري ومن أهمها جعل استف المباني

<sup>(1)</sup> J.E., Quibell, The Tomb Of Hesy, le Caire: 1913.

<sup>(2)</sup> J.H., Breasted, ARE, 1, 17() - 175.

الحجرية على هيئة مستوية، ووجود الافنية، كعنصر هام في العمارية المصرية وهي تتعاقب مع الابها، والقاعات على مع دور مستقيم. ومن ناحية أخرى كان لتوفر الاحجار الجيدة اللازمة للبناء على طول الوادى، اثره الكبير والفعال في امكانية تشييد عمائر ضخمة على طول الوادى الخصيب.

وكان الاستقرار السياسي الذي نعمت به مصر خلال هذا العصر ووجود رحال أكفاء تولوا المناصب الادارية العليا في الدولة اثره الكبير في هذا التطور المعماري. وكان للتطور الذي تم خلال هذا العصر والذي تمثل في اتجاه الملوك نعو الدالشمس رع اثره الكبير الفعال كذلك في التطور المعماري الذي تمثل في نسيد المقابر الملكية على هيئة احرامات مدرجة وهو الامر الذي قد يشير إلى كونها كسلم يرمز لصعود الملك إلى السماء.

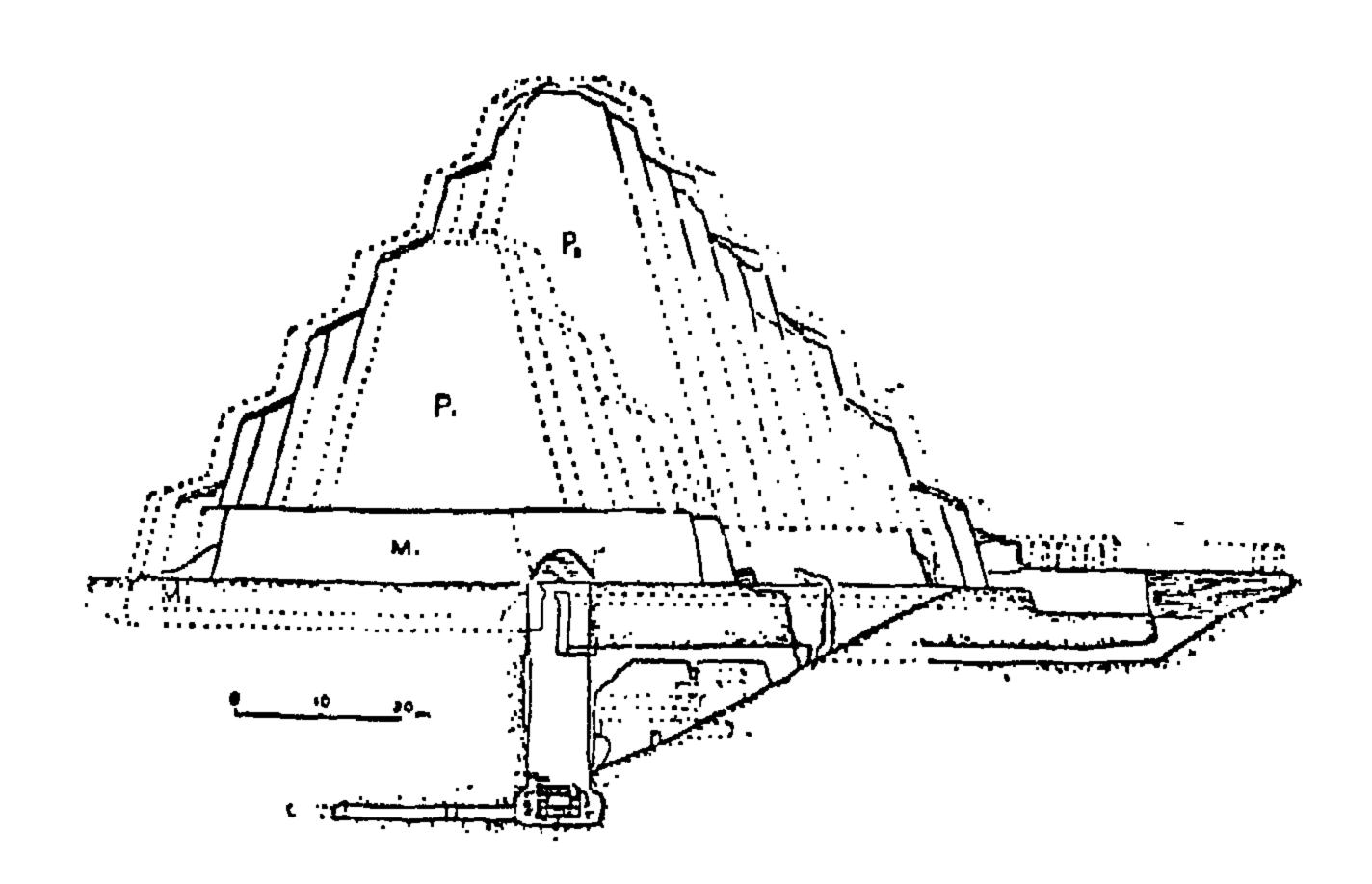

(شكل ٢٥) هرم الملك نثررخت المدرج في سقارة

<sup>(1)</sup> C.M., Firth, T.E., Quibell, The Step Pyramd, Vols. I, II, Caire, 1935.

يعتبر الهرم المدرج الذي شيده الملك نشردخت في سقارة (۱۱ (شكل ۲۰) من أول الاهرامات المدرجة التي شيدت في تاريخ العمارة المصرية، وتم الوصول إلى الشكل النهائي لهذا الهرم بعد عدة تعديلات اجريت على التصميم الاصلى للبناء واخق بالهرم عدة مباني أخرى تتمشل في وجود معبد جنزى إلى الشمال من الهرم، ويوجد بجوار المعبد فناء السرداب الذي يحوى تمثالا حجريا لمشيد الهرم اللك نشرخت. وإلى الشرق من الهرم توجد مجموعة من المباني تتمثل في وجود بنائي الشيال والجنوب، ويقع إلى الجنوب منها فناء المقاصير الذي يوجد إلى الغرب منه بناء صغيرا كان يستخدمه الملك لتغيير ملابسه وشاراته اثناء الاحتفال بطقوس عيد سد. ويوجد إلى الجنوب من الهرم الفناء الكبير الذي يوجد عند نهايته الجنوبية وفي داخل سور المجموعة الجنوبي المقبرة الجنوبية. وكان يحبط بالمجموعة سور ضخم لا يوجد فيه سوى مدخل واحد عند الركن الجنوبي الشرقي، وكان يؤدي هذا المدخل إلى صالة الاسلوس التي تفضى بدورها إلى النناء الكبير الراقع جنوب الهرم. (شكل ۲۲)



(شكل ٢٦) المجموعة الهرمية للملك «نثررخت» في سقارة

واحتون مجموعة نشروخت على العديد من المظاهر المعمارية التي قيزت بها. ويتضح ذلك في تقليدها العمارة اللبنية بحذق ومهارة فائقين وظهر ذلك في الابواب التي اتخذت هيئتين، اما شكل الابواب المنفرجة أو المفتوحة، وكذلك في اسقف المبانى التي نحتت اسطحها الداخلية ولونت باللون الاحمر بحيث تعاكى هيئة فلوق النخيل ذات القطع نصف المستدير وظهر ذلك ايضا في ناحية اخرى، وهي الاساطين التي استخدمت في مباني هذه المجموعة، والتي لم توضع مستقلة بل شيدت بحيث تستند إلى حوائط ويرجع ذلك إلى أن المعماري في ذلك الوقت لم يكن قد تعود على وجود الاساطين المستقلة في المباني. ولقد ظهرت اربعة أنواع من الاساطين في مباني هذه المجموعة، وهي الاساطين التي خاكي البردي، والاساطين التي تحاكي سيقان نبات اللوتس.

وعبرت مبانى هذه المجموعة من ناحية أخرى عن بعض المفاهيم السياسية للمجتمع المصرى، وهى أن مصر تتكون من اقليمين: مصر العليا ومصر السفلى وانعكست هذه الثنائية في بعض مبان هذه المجموعة، بحيث كان هناك بناء خاص باجنوب وآحر خاص بالشمال.

من ناحية ثالثة، فقد عبرت بعض مبانى هذه المجموعة عن بعض النواحى الفكرية التى ظهرت فى المجتمع المصرى القديم خلال هذا العصر مثل ظاهرة الاحتفال بعيد تجديد شباب الفرعون وهو العيد الذى اطلق عليه المصريين حب سد.

وكان للجهود المعمارية التي بذلها المعماريون في تشييد هرم الملك نشررخت إثرها الكبير والفعال في التشييدات المعمارية التي شيدها خلفاء الملك نشررخت الذين شيدوا مقابرهم جميعا على هيئة اهرامات مدرجة وهو الامر الذي يمكن على اساسه اطلاق تعبير عصر الاهرامات المدرجة على عصر الاسرة الثالثة، وذلك من الناحية المعمارية.

واست. فاد المعماري الذين قاموا بتشييد هرم الملك سخم خت خليفة الملك نشررخت من التجارب التي مر بها ايمحوب في تصميم هرم الملك شررخت المدرج، فقاموا بتشييد هرمه إلى الجنوب الغربي من هرم سلفه لتكون بهرم مدرج من أول الأمر(١)، ولم يتبق من البناء العلوي لهذا الهرم سوى ما نرب من سد هة امتار، ويتضح من دراستها انه قصد ان يتكون هذا الهرم من بع درجات يصل ارتفاعها إلى سبعين مترا، حيث أن نواة هذا الهرم تتكون من بقد مربعة من البناء تضم اربعة عشرة طبقة غيل نحو المحور المركزي للهرم الرية تتراون بين ٧١، ٧٥ ويفترض أن كل زوج من هذه الطبقات قد صمم كون درجة واحدة.

وشيد سخم خت معبده الجنزى إلى الشمال من هرمه وذلك جريا على سنة سلفه نشررخت، ولكن نظرا لاستخدامه فى العصور التالية كمحجر فأنه لم يتبق إلا بعض احبجار قليلة لا تمكننا من معرفة التخطيط المعمارى الذى اتبع فى تشييده. ومثله مثل سلفه ايضا فقد شيد مصطبة إلى الجنوب من هرمه بحوالى عدرين مترا، ولكنه لم يشيدها فى لب السور الجنوبى مثل سلفه ولكنها شيدت فى منته ف المسافة بين الهرم وبين السور الجنوبى واحاط بجموعة سخم خت سور ضخم مشيد من الاحجار الجيرية المحلية ومكسو من الخارج بالحجر الجيرى الجيد المنحوت، وانتظم واجهة السور الخارجية فجوات منتظمة وابراج بارزة.

وكان للكشف عن هرم الملك سخم خت اثره الكبيس والفعال في القاء الضوء على هرم خلفه الملك خع با(٢) الذي شيده في زاوية العربان فيما بين اهرام الجيزة وابوصير، والذي يطلق عليه الهرم ذي الطبقات وتوضع الاجزاء المتبقية من هذا الهرم أنه قد سلك في بنائه التقاليد المعمارية التي اتخذا الملك سخم خت في

<sup>(1)</sup> J.P.H., Lauer, in BIE, t. XXXVi (1953 - 1954), p. 357.

<sup>(2)</sup> M.A., Barsanti, in ASAE., t., II, (1901), PP 29-94.

تشبيد هرمه. ويتضع من دراسة الاجزاء المتبقية منه أن النبة كانت تتجه إلى أن يرتفع بنيان هذا الهرم إلى سبع درجات وذلك مثل هرم سخم خت ويتضع من ذلك أن المعمارين الذبن قاموا بتشبيد هذا الهرم قد نرسموا الخطى التى اتبعت فى تصميم هرم الملك سخم خت من حيث وجود الطبقات الجانبية، وبناء المداميك فى وضع مائل ولبس افقى، كما أن زاوية ميل الهرم تتقارب مع زاوية ميل هرم الملك سخم خت، وإلى الشمال من هرم الملك خع با بحوالى كيلو متر ونصف، يوجد هر خلفه الملك نب كارع (۱) وهولم يكتمل بناؤه كذلك مثل اهرام اسلاقه سخم خت وضع با ولقد وضع تصميم هذا الهرم ليضارع فى حجمه هرم الملك نشررخت، مقايبس هذا الهرم، وطريقة عمل المسر الموصل إلى الحفرة الكبيرة، تظهر وجود أوجه شبه بينه وبين هرم نشروخت المدرج. وأنه قصد أن يكون هرما مدرجا مثله. ولقد عشر فى الجهة الغربية من حجرة الدفن على تابوت مصنوع من الجرانيت، وهو على شكل بيضاوى، وهو من الاشكال الفريدة فى التوابيت المصرية، وقد وهو له فى ارضية حجرة الدفن على تابوت مصنوع من الجرانيت، وهو على شكل بيضاوى، وهو من الاشكال الفريدة فى التوابيت المصرية، وقد ولكن لم يعشر فى التابوت على أى شئ يشير إلى وجود دفنه فيه.

ويعتبر الهرم الذي شيده الملك حوني في ميدوم (٢) آخر الاهرامات الملكية المدرجة في عصر الاسرة الثالثة، ويشبه هذا الهرم هرم سلفه نثررخت في أنه لم يبن من أول الأمر حسب تخطيط سابق وتصميم واحد، بل ظهر هذا الهرم في شكله النهائي بعد ثلاثة تعديلات رئيسية اجريت على بنائه العلوي، الذي كان يتكون في أول الأمر من نواة على هيئة سبع درجات ثم اضيفت إليها كسوة سيكة كانت تقل في الارتفاع عن الدرجات القديمة وشيدت احجار الكسوة من

<sup>(1)</sup> M.A., Barsanti, in AŞAE., t., Vii (1906), PP 262.

<sup>(2)</sup> G.A. Reisner, The Development of the Egyptian Tomb Down to the Accession of Cheopes, Cambridge, 1936, P. 153.

<sup>(3)</sup> I.E.S., Edwards, op. cit., P. 64. FF.

الاحجار الجيرية الموجودة في المنطقة ثم غطيت باحجار جيرية بيضاء. وعندما تم بناء الهرم ذي الدرجات السبع ثم زيادة ارتفاع القمة وزادت كل درجة تليها إلى ستوى على من الدرجة التي قوقها في التصميم السابق، واضيفت درجة حذيدة إلى القادة فأصبح الهرم يتكون من ثماني درجات. أما التعديل الاخير، فقد كان المقدر منه أن يتحول الهرم ذو الدرجات الثمانية إلى هرم حامل، وتوصلوا إلى ذلك عن طريق ملء ما بين الدرجات بالاحجار الحلة، ثم كسى البناء كله بالحجر الجيري الجيد واصبح طول ضلع الهرم بعد الرحلة الثالثة 0 ، ١٤٤ مترا. وكان ارتفاع الهرم يصل إلى ٩٢ مترا. واكن لم يتبق منه حاليا سوى اجزاء من الدرجة الثالثة والرابعة من مرم لك الأولى. وكل من الدرجتين الخامسة والسادس وجزء من الدرجة السابعة من مرم لك الأولى. وكل من الدرجتين الخامسة والسادس وجزء من الدرجة السابعة من المرحلة الثانية، وبذلك يظهر الهرم في شكله 14 مي كهرم له ثلاث ربات. (شكل ٢٧)

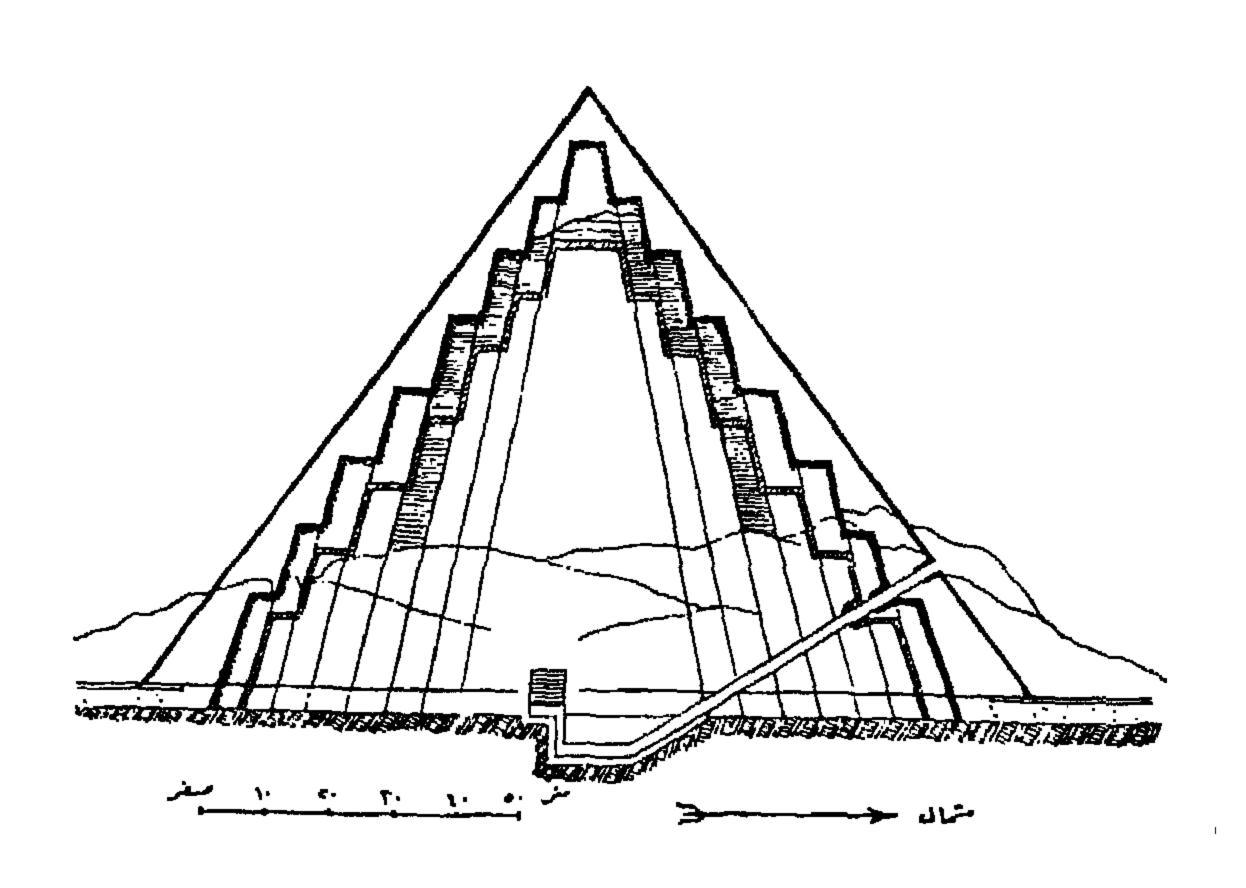

(شكل ۲۷) هرم الملك «حوني» في ميدوم

ويرجح أن الاسباب التي ترجع وراء انهيار البناء العلوى تكمن في كونه قد احتىرى عددا من نقاط الضعف التي امكن تجنبها عند تشييد هرم الملك نشررخت المدرج، ومن هذه العوامل أن الاحجار التي شيد بها كانت صغيرة نسبيا ولم تشذب، وكانت توجد فجوات كبيرة غير منتظمة بينها، ومن ثم فإن وقوع هذا النوع من البناء تحت ضغط ثقل كبير يعرضه للتحطم بسهولة ويؤدى إلى كارثة تهدد بتغيير البنيان كله، ومن هذه العوامل كذلك أن عدد الجدران المدعمة فيها كانت قليلة العدد، رمن ثم كانت المسافات بينها بعيدة، وبالاضافة إلى ذلك نقد احترى هذا الهرم مجموعتين من المباني الضعيفة تتصل ببعضها بعدة تعديلات في تخطيط البناء الأصلى كما أن الاسطح الخارجية للهرم قد سويت وصقلت في مرحلته الأولى، وبعد أن اجريت الزيادة الثانية تم تسوية اسطح الهرم الخارجية وصلقها مرة أخرى، وكان لهذه الاسطح خطورتها الكبيرة على بناء الهرم الداخلي، حيث أن الكتل الحجرية الموجودة فوقها كانت تنزلق بسهولة نظرا لأنها غير مثبتة في طبقات البناء الموجود تحتها، أما آخر هذه الاسباب وأهمها فيرجع إلى التعديل الذي أجرى على تصميم الهرم ليكون كهرم كامل ويرجع ذلك إلى كون هذا التعديل قد تحقق بواسطة وضع طبقات من الكتل الحجرية الضخمة في وضع افقى على درجات الهرم، ثم كسيت بغطاء حجرى يصل سمكه إلى سبعة امتار ولم يكن لهذا الغطاء أي اساس يرتكز عليه بل كان يستقر مباشرة على الرمال ومن ثم فإن الانهيار قد حدث في هذا الغطاء مع السطح الخارجي للتعديل الثاني في الهرم.

وبالاضافة إلى هذه الاهرامات التى أمكن نسبتها إلى بعض ملوك الاسرة الثالثة، فإنه ينسب إلى الأسرة الثالثة كذلك اربعة اهرامات اخرى في كل من سيلا(١) بمحافظة الفيوم وزاوية الاموات بمحافظة المنيا(١) ونوبت بمحافظة قنا(٦) والكولة بمحافظة اسوان(١).

<sup>(1)</sup> L. Borchardt, in ASAE., t. 1, (1900), P. 212.

<sup>(2)</sup> R. Weill, in C. R - Ac. Insce., 1912, P, 488 - 490.

<sup>(3)</sup> W.M.F. Petrie, T.E. Quibell, Op. Cit., P. 65.

<sup>(4)</sup> T. Stienon, in Chronique de Egypt, no. 49 (1950), P 42.

ولا تعتمد هذه النسبة على اسس نصية أو اثرية محققة، إذ لم بعثر في أي هرم من هذه الأهرامات على أية نقوش أو كتابات يمكن أن يستدل منها على مشيديها، كما أنه يستحيل القول على وجه التأكد أن تكون هذه الاهرامات خاصة بملوك. وقد نسبت هذه الاهرامات إلى الأسرة الثالثة بناء على وجهة النظر التي ابداها علماء الآثار الذين قاموا بالعمل فيها. وذلك على اساس أنها قد شيدت لن كون اهرامات مدرجة، ونظرا لكون هذا الطراز من المقابر الملكية قد ظهر في عصر الاسرة الثالثة الذي يمكن أن يطلق في هذه اصالة تكون قد شيدت في عصر الاسرة الثالثة الذي يمكن أن يطلق عليه من لناحية المعمارية اسم عصر الاهرامات المدرجة ولكن بالاحظ من ناحية أخرى أن خذه الاهرامات الاربع لم تدرس دراسة علمية منظمة بشكل كامل، ومن أخرى أن خذه الاهرامات الاربع لم تدرس دراسة علمية منظمة بشكل كامل، ومن ثم قانه لا بمكن تحديد تاريخها تحديدا مؤكدا، وهو الأمر الذي لا يمكن الوصول حتى يمكن تحديد تاريخها بدقة اكبر.

### الاسرة الرابعة

قد يبدو للوهلة الأولى ان عصر الاسرة الرابعة من أكثر الاسرات المعروفة في مصر القديمة، نظرا لكونها أسرة بناة الاهرام الكبرى. ولكن الحقيقة غير ذلك فليس لدينا إلا الشئ القليل عن تاريخ هذه الاسرة والملك الذي لدينا معلومات أكثر في عهده، هو الملك وسنفرو، مؤسس الاسرة، أما عن بقية الملوك فلا غلك عنهم الشئ الكثير سوى نشاطهم المعمارى. وسنقوم فيما يلى بعرض لنشأة الاسرة وترتيب ملوكها وسياستهم الداخلية والخارجية.

### اولاً: نشاءُ الاسرة الرابعة:

يمكن حصر وجهات النظر حول نشأة الاسرة الرابعة في وجهتين: يرى أصحاب الرأى الأول أن انتقال السلطة من الاسرة الثالثة إلى الأسرة الرابعة قد تم بطريقة طبيعية (۱۱)، وأن أم سنفرو مؤسس الاسرة كانت تدعى «مرس عنخ» وأنها قد دفنت في ميدوم وهي ملكة ذكرتها قائمة بالرمو واحتفظ المصريون بذكراها حتى أوائل الدولة الحديثة، فسجل كاتب من عصر الاسرة الثامنة عشر اسمها داخل خرطوش على جانب من معبد حوني في ميدوم، ويتجه اصحاب هذا الرأى إلى القول بأن «مرس عنخ» أم سنفرو كانت زوجة الملك «حوني» آخر ملوك الاسرة الثالثة، ولكنها لم تكن الزوجة الرئيسية فتقدمت عليها زوجة أخرى تتمتع بالدم الملكي الخالص انجبت منه ولذا وبنتا ولم يعرف حتى الان اسم الولد الذي كان وليا للعهد، ويرجع أنه مات في آواخر عهد ابيه وانه دفن في المصطبة رقم ۱۷ في ميدوم على مقربة من هرم والده هناك، أما الابنة فقد سميت حتب حرس وانحصرت وراثة العرش فيها بعد وفاة اخبها، ولما كان المصريون حينئذ لم يكرنوا قد الفوا حكم الاناث منفردات، فقد زوخ حوني ابنته «حتب حرس» وريثة

<sup>(1)</sup> G.A., Reisner, W.S., Smith, A History of Giza Necropolis, II. The Tomb of Hetep Heres Cambridge, 1955.

العرش من ولده سنفرو الذى انجبه من زوجه مرس عنخ تجنبا للخلاف بين فروع زوجتيه وحتى تنتقل إلى ابنه سنفرو الصبغة الشرعية الكاملة في اعتلاء العرش، ولقد احتفظ سنفرو لزوجته حتب حرس بمكانتها فسمح لها بأن تتلقب بلقب بنت الاله (سات نتر).

أما أصحاب الرأى الآخر فيرون أن الأسرة الرابعة كانت بداية لوحدة سياسية جديدة للبلاد، حيث يتجهون إلى القول بأن انقساما قد حدث بين عملكة الوجه القبلى وعملكة الوجه البحرى، ويرون أن الانقسام ظل موجوداً حتى تدخل حكام الاشمونين في مصر الوسطى وكانوا يمتون بصلة القرابة إلى بيت الملك نشررخت، وناصروا الملك حوني واعتبروه الوريث الشرعي لعرش نشررخت، ولكنه لم يتمكن من استعادة وحدة البلاد كاملة، فلما مات انتهت الاسرة الشالشة، وورثت المرش بعده ابنته حتب حرس التي تزوجت من سنفرو الذي يعتبرونه من غير ابناء الاسرة المالكة وبذلك نقلت حق الحكم إلى زوج من غير اسرتها أو بمعني آخر بقلت إليه الحق الاوزيري المقدس التي استندت إليه اسرتها الشالشة القديمة أخر بقلت إليه الحق الاوزيري المقدس التي استندت إليه اسرتها الشالشة القديمة في الحكم. واعتمد اصحاب هذا الرأى على تفسير خاص بالجانب السباسي والاسطوري مستمد من المذهب المنفي المدون على لوحة شباكا. (١)

وقد ورد فى ثنايا هذا المذهب احداثا سياسية قديمة فى عبارات اسطورية جاء فيها أن نزاعا عنيفا شب بين الملكين حور وست بعد موت اوزير صاحب العرش غرقا فى انب حج التى تمتع فيها بمكانة عظيمة جب رب الأرض ووالد أوزير واستطاع أن يفصل بينهما فقسم المملكة بينهما إلى قسمين فجعل ست ملكا على الصعيد ويمتد حكمه شمالا حتى بلدة سو قرب الفيوم، وجعل حور ملكا على الوجه البحرى إلا أن جب إدرك أنه اجحف بحق حور فرجع فى حكمه واعلنه ملكا على مصر كلها وتوجه بالتاجين فى مدينة انب حج، واضطر ست

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص٣٢١ - ٣٢٢.

إلى قبول هذا الحكم. وهكذا استقر اوزير مرة ثانية فى ارض المملكة وتجلى ولده حور ملكا على الصعيد والدلتا بين ذراعى ابيه شأنه شأن الارباب والملوك الذين من قبله والذين من بعده.

وحاول اصحاب هذا الاتجاه تأبيد رأيهم بالقول بأن هذا الانشقاق السياسى الذى اشير إليه قد حدث خلال الاسرة الثالثة وذلك على اساس أن تأليف المذهب المنفى لم يسبق اوائل الدولة القديمة.

ويلاحظ ان هذا الرأى الأخير، قد اعتمد على أن مصر قد فقدت وحدتها في الأسرة الثالثة، وهو امر لا نوافق عليه ولا نأخذ به. والأمر هنا أن أم سنفرو الحاكانت تسمى مرس عنخ وان زوجته كانت حتب حرس وهي التي قامت بالدور الرئيسي في انتقال العرش إليه، فهي حامله الدم الملكي النقي. الذي يمثل الفرع المباشر للوراثة، على أساس أنها ابنه حوني آخر ملوك الاسرة الثالثة.

وهناك من الادلة ما يشير إلى أن زواج سنفرو من حتب حرس انما تم ابان عصر سلفه حونى ولم يكن قبيل أو بعد ارتقائه العرش ذلك لأن ولدها خوفو كان لابد أن يكون زاد عن العشرين عاما. عندما اعتلى العرش ليصبح له ولدان اكتملت رجولتهما عند نهاية الثلاثة والعشرين عاما. فقد شوهسد الامير وخونو خغ اف، في منظرين على احدى حوائط قبر انتهى العمل فيه في نهاية حكم والذه. مرة كشاب ومعه أمه، واخرى كرجل بدين أما الامير «كاوعب»، الذي يبدو مرجعا أنه توفى في فترة معاصرة لوفاة ابيه فقد صور وعليه الوقار ومكتمل الرجولة وذلك على احدى حوائط قبر ابنته الملكة مرسى عنخ الثالثة، وإذا قدرنا أن سنفرو قد تزوج من حتب حرس في سن الثامنة عشرة لينجب منها ولده البكر، عند ذلك لابد أن يكون قد تزوجها في منتصف عصر سلفه حونى لكى يدعم حقه في ورائة العرش المصرى.

أما عن صلة سنفرو بحوني، فهناك من يجعله ابنا له، ومن يجعله زوجا

لابنته وفى الواقع فأننا لا بعرف غاما على وجه البيفين صلة الواحد منهما بالاخر، فيرى الدكتور مهران أنه لا يميل إلى اعتبار سنفرو ابنا لحونى ولما كان هناك ما يدعو إلى قيام اسرة جديدة، اللهم إلا إذا كان ذلك يعنى أن فترة حكمه انحا غثل بداية عهد جديد من تاريخ مصر أبان عصر الدولة القديمة، تتميز يتركيز الحكم فى الشمال فضلا عن وجود اهرامات فى الجنوب ومهما يكن من أمر فإن سنفرو انما يدين بعرشه إلى الرابطة التى تربطه بحونى واسرته. (١)

ولقد مات «حونى» بعد أن حكم اربعة وعشرين عاما وتولى العرش بعده سنفرو الذى ظل وفياً لذكرى ابيه وعمل بمعاونة مهندسيه على الاستفادة من خبرات عهده فى اتمام هرمه ومعبده فى ميدوم. وعندما اراد أحد الادباء فى عصر الدولة الوسطى أن يعبر عن انتقال العرش من حونى إلى سنفرو قال:

«وبعد أن توفى جلالة الملك حونى، نصب جلالة الملك سنفرو باعتباره ملكا فاضلا في هذه الدنيا كلها».

ثانيا: ترتيب ملوك الاسرة الرابعة:

### ۱- سنفرو:

مؤسس الاسرة الرابعة اطلق عليه مانيتون التسمية سوريس وسماه أبوه «بتاح سنفرو» بعنى (الاله بتاح جملنى) وعثر على اسمه داخل خرطوش فيما اصطلح على تسميته بالهرم المنكسر فى دهشور (أو الهرم الجنوبى) وذلك بين العلامات التى تركها العمال على بعض الحجارة التى بنى بها الهرم، وكتب اسمه الحورى ونب ماعت» فى تاريخ للتعداد الخاص عبي عليه فى مبانى الهرم الشمالى للملك بناحية دهشور وذلك فى الزاوية الجنوبية الغربية للهرم. كما ظهر اسمه على حوائط معبد الوادى للهرم المنكسر، وعلى لوحات مقوسة اعلاها (١) محد بيرمى مهران: الرجع الهرم، صهران.

انيست في المقصورة عند قباعدة الهرم الجنوبي. وكشف كذلك عن لوحتين مستديرة اعلاهما خاصتين كانتا مقامتان عند مقدمة الطريق الصاعد من ناحية معبد الوادي. وعثر على اسمه على كتلتين حجريتين في فناء المعبد الصغير عند قاعدة ميدوم.

لقد كان سنفرو بناء عظيماً وسنناقش منشآته المعمارية في الجزء الخاص بسياسة الاسرة الرابعة الداخلية، وكان محبوبا من الشعب فظلت ذكراه عالقة في اذهان المصريين قرون عديدة، وكانوا يشيرون إليه بقولهم الملك المحسن والملك الرحيم والملك المحبوب والملك الفاضل وتلقب سنفرور بلقب حورى معبر وهو «نب ماعت» أي (رب العدالة.)(۱)

واحتفظ الادب الشعبى لسنفرو بذكرى عطره قلما احتفظ بها لملوك سواه وتضمنت هذه الذكرى ثلاث روايات ادبية صورته جميعا على وتيرة واحدة فوصفته بأنه ملك فاضل، وصورته متواضعا عبل إلى المعرفة ويكرم العلماء ويحسن الاستماع ويكتب بنفسه ولا يأبى أن يسأل عما لا يعرفه كما صورته يميل إلى المرح والاستمتاع.

واقدم هذه الروايات ورد في بردية وستكار التي كانت قد احضرتها الانسة وستكار من مصر وسلمتها إلى ليبسيوس حينما كان مقيما في انجلترا عام المحمد مصر وسلمتها إلى ليبسيوس حينما كان مقيما في انجلترا عام ١٨٣٨ – ١٨٣٩ ثم أودعت في متحف برلين بعد وفاة ليبسيوس ويرجع أن تكون هذه البردية ترجع إلى عصر الهكسوس وأن موضوعها قد كتب ايام امنمحات الأول مؤسس الاسرة الثانية عشرة الذي قام بكتابة بعض التنبؤات والقصص، وتشير مقدمة القصة إلى أن الملك خوفو اراد أن يسرى عن نفسه فنادى ابناءه الثلاثة وطلب منهم أن يقصوا عليه بعض القصص، فنظر هؤلاء إلى الماضي وبدأوا في سرد ما أذهب عنه الملل.

<sup>(1)</sup> B., Gunn, Concerning King Sneferu, J. E.A., 12 (1926) PP. 250 - 251.

فلما جاء دور الامير «جدف رع». وقف يتكلم وقال لوالده: سوف أقص عليك اعجوبة حدثت في عهد والدك سنفرو وهي من الاعمال العظيمة التي قام بها كبير الكهنة المرتلين جاجا حم - عنخ وذلك أنه ذات يوم كان الملك سنفرو حزينا، ومن أجل ذلك جمع رجال القصر ليجد لنفسه تسلية ولكنه لم يجد شيئا، وحينئذ استدعى جاجا - م - عنخ، الذي اشار على الملك أن يلتمس التسرية في الحيضرة والماء والوجه الحسن، وأن يستقل قاربا ويصطحب معه عددا من العذاري، فإن قلبه سوف ينشرح حينما يراهن يجد فن جيئة وروحه، وحينما يرى الاماكن التي على البحيرة وينظر إلى ما حولها وشاطئيها الجميلة.

وعمل سنفرو بالنصيحة واصطحب في قاربه الكبير عشرين عذراء واحضر عشرين مجدافا من الابنوس مرصعه بالذهب، وعهد اليهن بالتجديف والغناء، ماصطففن على جانبي القارب، واخذن في التجديف والغناء وكانت كل منهن تحلى جبينها بإكليل تزينة حلية على هيئة السمكة ولما تدلى شعر رئيستهن على وجهها فازاحته بيدها، وعندئذ سقطت حليتها في الماء فسكتت عن الغناء وسكتت بعدها الباقيات، ولما سألها عن سبب سكوتها، فاخبرته بما حدث، فرعدها أن يعوضها عن حليتها بما هو خير منها ولكنها أبت إلا حليتها، فاسقط في بد سنفرو واستدعى كبير الكهنة المرتلين، وقال له يا جاجا - عنخ باأأخي لقد فعلت كما قلت ولكن حدث كذا وكذا وقص عليه ما حدث وعندئذ تلا كبير الكهنة المرتلين عزيمة سحرية، وجعل ماء أحد جانبي البحيرة على الجانب الآخر، أي أنه طوى الماء في البحيرة، كما تطوى الملابس، ووجد الحلية موضوعة على قطعة خزف في قاع البحيرة فاحضرها واعطاها صاحبتها، وعند ذلك تلا تعويذه سحرية فرد ماء البحيرة ثانية إلى مكانه وذلك كما زعمت القصة. (١)

وسواء كانت القصة صحيحة أو اسطورية فقد اظهرت سنفرو ملكأ أليفا

<sup>(1)</sup> A. Erman, The Literature of Ancient Egypt, P. 33 FF.

يحسن المجالسة عذب الحديث يحب المداعبة محدث لبق. وترمز هذه القصة إلى حياة الرفاهية التى عاشها سنفرو، ومن ناحية أخرى فإنها توضع أن قصاصها لم يتخيل ملكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا، كما تعودت النصوص الرسمية أن تصف ملوكها، ولم يجد بأسا فى أن يصوره عاجزا عن أن يفعل بعض ما يستطيع كاهن من رعيته أن يفعله، وأن هذا الملك وأن خاطبه رعاياه بلقب الربوبية إلا أنه لم يكن يعتقد فى نفسه الربوبية الفعلية ولم يكن من المستبعد عليه فى هذه الحالة تبعا لذلك أن يخاطب أهل العلم فى عصره بلفظ الاخوة، كما خاطب كاهنه المرتل.

والرواية الادبية الثانية التى اشارت إلى ذكرى سنفرو فقد وردت فى التعاليم المرجهة إلى الوزير كاجمنى (١)، وعثر على جزئها الاخير فى بردية بريس التى توجد فى المكتبة الاهلية فى باريس منذ عام ١٨٤٧ حينما اشتراها العالم الفرنسى بريس من احد الفلاحين فى الأقصر. ويبدو أن هذه النسخة قد نقلت فى عصر الدولة الوسطى عن اصل قديم. وقد اراد كاتب هذه التعاليم أن يؤرخها فذكر أن وقت كتابتها بعد أن توفى جلالة الملك حونى نصب جلالة الملك سنفرو ملكا فاضلا فى هذه الدنيا كلها ويذلك فقد شهد له بنفس الشهادة التى ذكرتها له القصة السابقة.

أما الرواية الثالثة، فهى تؤكد ما جاء فى الرواية الأولى من تواضع سنفرو وشغفه بجالسه العلماء. ونعرف هذه الرواية باسم نبؤة نفر رهو<sup>(۲)</sup> وهى مكتوبة على بردية توجد حاليا بمتحف لننجراد واول من تعرف عليها الاستاذ جولينشف وتبتدئ هذه النبؤة بعبارة والآن اتفق فى عهد جلالة الملك سنفرو وهو الملك

<sup>(1)</sup> F. Grifftith., "Notes on Egyptian Texts of the Middle Kingdom", in PSBA, Vol. XIII.

<sup>(2)</sup> J.H. Breasted., The Dawn Of Conscience, P. 200 FF.

المحسن في كل هذه الأرض، ثم تأخذ في سرد ما حدث من أن الملك أمر حامل اختامه بأن يستدعى إليه أهل بلاطه وقال لهم:

یا آخوتی. لقد امرت بطلبکم لتبحثوا لی عن ابن من ابنائکم یجید الفهم أو أخ من أخوتکم بارع، أو صدیق من أصدقائکم أدی اعمالا باهرة، أی فرد بشحدت إلی بکلمات جمیلة والفاظ مختارة عندما یسمعها جلالتی یجد فیها نسلیة. فسجد الرجال امامه وأشاروا علیه بکاهن مرتل من تل بسطه یدعی نفر - رهو، وصفوه له بأنه طویل الباع شدید الایدی کاتب طلق الاصابع، ذو منام یزید عن ثرا، اقرائه، فامرهم بأن یستدعوه الیه. وعندما وفد الحکیم علی سنفرو سجد امامه فقال له الفرعون. تعال الان یا نفر رهو یا صاحبی، وحدثنی عواعظ مختصرة سدیدة أو احادیث طریفة استمتع بسماعها وسأله نفر رهو: هل عا حدث أو مما سیحدث یا مولای فقال له سنفرو بل ما سوف بحدث فإن ما حدث تم وانقضی وعندما تهیأ نفر رهو للروایة مد الملك یده إلی صندوق ادوات الکتابة وسحب منه لفافه بردی ولوحة وتهیأ للکتابة، فی جلال الحکام وتواضع العلماء.

وبلاحظ في هذه الرواية أن كاتبها قد نعت سنفرو بصفة الملك المحسن وأن الملك عندما بخاطب احد رجال رعيته يقول له: «يا صاحبي» وحينما يوجه الكلام إلى رجال حاشيته يخاطبهم بقوله «يا أخوتي» ثم نراه ينزل من عليائه الإلهبة ويقوم بعمل كاتب، ويكتب هو ما يمليه عليه أحد صغار رعيته. وأن ملكا يتصف بهذه الصفات ويتحدث إلى رجال شعبه بهذه الوداعة والالفة ليليق به بأن يعد أول ملك شعبى في العالم.

ولا غرابة إذن أن نرى الشعب المصرى قد قابل هذه الروح الديمقراطية بطاعة واخلاص فبادل سنفرو الحب بالحب والاعتراف بالجميل، واصبح هذا الحب لذلك الفرعون العظيم ينتقل من جيل إلى جيل طوال التاريخ المصرى، ولا ادل

على ذلك من اننا لا نجد فرعونا من فراعنة الدولة القديمة قد استمرت عبادته باقية منتشرة اكثر من الملك سنفرو الذي استمرت عبادته في أكثر من مدينة مصرية حتى عهد البطالمة هذا بالاضافة إلى دخول اسمه في اسم كثير من المدن المصرية لتعظيم تقديسه واحترامه وتجاوز عدد هذه الاماكن العشرين.

وورد ذكره على صخور سيناء على انه من الاسلاف المبجلين وعد عهده من العهود التى تقدمت فيها شئون التعدين. ومن أجل ذلك قدسه الناس، وترجع إلى عهد الاسرة الثانية عشر العديد من النقوش الخاصة به ويبدو أن شعبيته قد وضحت فى هذا العهد، فاتخذ بعض ملوك الاسرة الثانية عشرة اهراماتهم بجوار هرميه، كما احبه الناس فى هذا العهد فتسموا باسمه مما يشير إلى مكانته بين الناس وتقديرهم له.

وتبدو مظاهر الرفاهية والغنى والحياة الرغدة واضحة فى مقابر اسرة سنفرو فى ميدوم ودهشور والجيزة، وبصفة خاصة مقبرة زوجته حتب حرس التى نهبت اغلب محتوياتها فى عهد ابنها الملك خوفو، ولكن توضح البقايا المتبقية منها مدى الذوق الفنى الرفيع الذى اتبع فى صناعتها. ولم تقتصر مظاهر الرخاء فى سنفرو على آثاره وآثار اسرته وحدها، والما كان مجال الثراء ومجال الترقى فى المناصب الحكومية متاحين للنابهين من افراد الشعب.

### ٢- خونو:

خلف خوفو (خنوم خو - اف - وی) اباه سنفرو بعد أن جلس علی عرش الكنانة قرابة اربعة وعشرين عاما حسبما ذكرت بردية تورين. وتزوج من اخته «مريت ايتس» فكانت زوجته الرئيسية وقد وجد اسمها منقوشا على حجر في مزار قبر الامير «كاوعب»، ويحتمل أنها دفنت في الهرم الصغير الواقع إلى أقصى الشمال من الثلاثة اهرام الموجودة إلى الشرق من هرم خوفو. ولكن لم يعتز على أي إسم لها هناك، كما أنها كرمت في عهد «خفرع» رغم ما يرجح من أنها ليست أمه.

واستفاد خوفو من خبرات رجال ابيه وجهود عهده، وعلى ذلك فقد خطت البلاد في عهده بيه من النواحي البلاد في عهده خطوات كبيرة اكثر مما وصلت إليه في عهد ابيه من النواحي الفنية والامكانيات المادية، ورغم كل ذلك فليس لدينا عن اخبار عهده سوى القليل.

وعش على اسمه منقوشا على محاجر في الصحراء الغربية شمال شرقي ابو النبل وشمال غرب توشكا على مقربة من طريق القوافل الذي يربط اسوان بدرب الاربعين حيث قطعوا من هذه المحاجر حجر الديوريت. وظهر اسمه على آثار معبد في جبيل (اطلق عليها المصريون عليها كبني، وسماها الاغريق بيبلوس اسان الحالية) وظهر مع اسمه بعض فراعنة الدولة القديمة ممن جاءوا قبله أو جاءوا بعده على العرش.

وعشر على خرطوشة الذى يحمل اسمه «خنوم خواف وى» فى محاجر متعددة وفى مقابر اقربائه ونبلائه، وكذلك فى عدد من الكتابات من العصر المتأخر.

وقد عثر على اسمه مكتوبا على بقايا عدة اوان في معبد حور في نخن كما عثر له على تمثال صغير بصوره جالسا في معبد خنتي امنتيو في ابيدوس وهو محفوظ الآن بمتحف القاهرة(١١)، ولا يتعدى طوله بضعة سنتيمترات ويمثله جالسا على كرسى متوجا بالتاج الاحمر، هذا وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن خوفو ليس منفى الاصل، والما من بنى حسن بالمنيا مقر عبادة خنوم، ومن ثم فقد سمى المصريون هذه الناحية «منعت خوفو» أي (مرضعة خوفو)، وهناك عدة افتراضات منها أن منعت خوفو قد يكون مسقط رأسه، ومنها، أن مرضعه خوفو قد تكون من بنى حسن.

<sup>(1)</sup> J. Vandier., Manuel d' Archeologie Egyptienne, III, Paris, 1958, P. 15.

واعتبر اسم خوفو في العصور التالية قيمة قوية لمن يحملها. ومن ثم فإننا نرى اسمه مذكورا على جعارين كثيرة كان يحملها المصريون القدماء. كان الاسم الكامل لخوفو «خنوم خواف وى» وهو اسم يفيد معنى (خنوم هو الذي يحميني) ويدل على الايمان بحاجة خوفو إلى معبود أكثر قدرة منه يرعاه ويحميه ويحتمل أن يكون الاله خنوم الذي انتسب إليه خوفو رب منابع الفيضان الذي قدسه أهل اسوان، أو خنوم الفخراني الذي يشكل الانسان من الصلصال على عجلة الفخار وهو الاله الذي عبده اهل بلده «هو» في المنيا، أو ان يكون خنوم المنفي الذي لقبه اتباعه لقب من يتصدر وظلت صلة خنوم بالملكية باقية بعد خوفو، فنسبت متون الاهرام ملكها إليه واعتبرته ابنه، وتلقبت بعض الملكات بلقب حبيبه الكبش على اساس تشبيه الملك بالكبش (إلى جانب تشبيهه بحيوانات أخرى مثل الفحل السبع) وكان الكبش رمزا حيوانيا للمعبود خنوم باعتباره ربا من ارباب الاخصاب.

واطلق على نفسه بعد اعتلائه العرش لقباً صعبت قراءته قراءة سليمة حتى الان ويحتمل قراءته «حور مجرو» والذى قد يعنى حور سديد المرمى أو حور الحصين، وانتسب بنفس الكلمة مجرو أو جرو إلى الربتين نخبت إلهة الصعيد ووادچيت إلهة الدلتا بعنى المهتدى بهما أو ما يشبه ذلك من صفات طيبة. ولقبه رجال بلاطه بلقب آخر تحتمل قراءته «حور نب رخو» ربا يعنى الملك الحورى رب المعرفة أو حورى نب رخو، بعنى رب العلماء المنتسب إلى الصقرين (حوروست) أو حورى نب رخيتيو، بعنى رب الشعب المنتسب إلى الصقرين، وايا ما صح من أو حورى نب رخيتيو، بعنى رب الشعب المنتسب إلى الصقرين، وايا ما صح من طيبة يحبونها فيه. (۱)

 خوفو ويظهر ذلك في بردية وستكار التي اشرنا إليها من قبل وأثناء حديثنا عن الملك سنفرو، وجاء في هذه البردية انه بعد ان انتهى الامير جدف رع من ذكر القصة التي اشرنا إليها وحدثت في ايام والده سنفرو.

قام ابنه حور ددف ليتكلم فقال لوالده يوجد في زمنك ساحر اسمه جندي يعيش في بلده تسمى جد سنفرو (مدينة بالقرب من ميدوم الحالية شمالي مدخل الفيوم) بلغ من العمر مائة وعشرة اعوام ويأكل خمسمائة وخمسين رغيفا من الخبز وفخذ ثور من صنف اللحم ويشرب مائة ابريق من الجعة.

وهو يستطيع أن يجبر اسداً على أن يسير اليفا طائعا خلفه، وأنه يستطيع أن يقطع الرقبة ثم يتلوا عليها تعاويذه فتعود إلى مكانها من الجسم وتسترد حيويتها، كما أنه يعرف عدد الاقفال التي يحتوى عليها معبد تحوت، وكان خوفو دائم البحث عن هذه الوثائق المقدسة.

وعندئذ أمر خوفو ابنه أن يذهب بنفسه ويحضره إليه، وذهب حورددف إلى مقر جدى واقر له بمكانة تليق بسنه وعلمه، وركب معه فى سفينة حتى وصل إلى مقر الملك، وعندئذ قال له خوفو ما هذا يا جدى وكيف لم نراك حتى الآن فأجاب جدى يا مولاى من دعى اجاب، ولما دعوتنى لبيت، ويتضح من ذلك أن الرجل لم يكن يجد ما يلزمه لأن يتمسح ببلاط الملك من تلقاء نفسه أو يقصد أعتابه من تلقاء نفسه.

نقال خوفو لجدى أصحيح ما يقال من أنك يمكنك أن تركب ثانية رأسا قد قطع فقال جدى: نعم أعرف ذلك يا مولاى فقال جلالته احضروا لى سجينا من السجن حتى يوقع عليه عقابه، فقال جدى ليس على رجل يا مولاى؟ انظر اليس من الخير أن نجرب شئ مثل هذا على الماشية فاحضرت إليه اوزة ثم فصل رأسها، ووضع الاوزة في الجانب الغربي من القاعة ورأسها في الجانب الشرقي منها، وتلا

جدى تعويذة سحرية، فوقفت الاوزة ومشت وكذلك فعل رأسها ولما وصل أحد الجزئين إلى الآخر وقفت الاوزة وصاحت.

واضافت القصة وهذا هو الاهم أن خوفو سأل جدى. عن طائفة من الخزائن والوثائق المقدسة، ذكر له اتباعه أنها تخص رب الحكمة تحوتى فأجاب جدى بأنه يعرف مكانها فعلا، ولكنه حاوره عنها وداوره وأبى أن يقوده إليها. وظل خوفو على جهل بها على الرغم من أن نصوص الملكية ونصوصه الرسمية ونصوص رجال حاشيته كانت تلقبه «نشرعا» أى الاله العظيم.

ويتضح بما جماء في هذه البردية، أن خوفو جلس بين اولاده يسمع منهم ويسامرهم وينصت لما يقصه كل منهم ما تناهى إلى علمه من اخبار الماضى واخبار اهل المعجزات فيه، ورووا عنه أنه كلما سمع من ابنائه عن معجزة قام بها فرعون قديم أو عالم قديم، ترحم على هذا العالم كما ترحم على الفرعون، وأمر بأن تخلد لكل منهما ذكراه وأن تجزل العطايا والقرابين لمقبرته.

ولسنا نشك في أن ذكر السحر في هذه القصة محض اختلاق وان اعتذار الحكيم عن أدانه لا بزيد عن مجرد تخلص لبق لطيف ولكن يستفاد من القصة انها كشفت عما كان مؤلفها يتخيله من بشرية خوفو واحتمال عجزه عن آداء ما يؤديه بعض رعاياه، وكشفت عما كان يود الناس أن يظهر به حكيم من الشعب في مواجهة الملك العظيم، صاحب الهرم الاكبر، من عزة النفس والاعتراف لقومه بنبالة الاصل.

حكم خوفو ٢٣ سنة حسب رواية بردية تورين، وظلت ذكراه باقية بعد وفاته بآلاك السنين. وحينما وفد الاغريق إلى مصر وسمعوا عنه روايات متعددة نقل لنا المؤرخ اليوناني هيرودوت احداها، وذكر فيها أن خوفو اغلق معابد الارباب، وحرم على المصريين تقديم الاضاحي فارضا عليهم أن يكدوا في العمل

من اجله واضاف هيرودوت أن المصريين لم يذكروه بخير هو وولده «خفرع» بينما أحبوا حفيده «منكاورع» حين استنكر مسلك ابيه وجده، وقتح المعابد ويسس للناس أن يقدموا اضاحيهم وينصرفوا إلى اعمالهم.

واتجه بعض المؤرخين إلى تفسير هذه الرواية بشكل مقبول فرأوا أن ما ذكره هيرودوت ما هو إلا تفسير خاطئ لبعض الروايات المصرية القديمة التى تحدثت عن الاوضاع التى خضعت لها مقاصير القربان فى المصاطب فى عهد خوفو وولده خفرع فقد حرم خوفو على اصحاب هذه المقاصير أن يضعوا لانفسهم فيها أبوابا وهمية يكتبون عليها نصوصهم ويقدموا أمامها قرابينهم واضاحيهم على نحو ما اعتادوا فى عهد أبيه سنفرو، وربا اقدم خوفو على هذه الخطوة لرغبته فى أن يجعل اقامة التماثيل والابواب الوهمية فى المقابر حقا لأسرته وحدها وبعض المقربين إليه، أو ربا لرغبته فى أن يجعل تقديم القرابين والأضاحى أمام التماثيل حقا لتماثيل الارباب والفراعنة دون سواهم.

ولا قد يشير كذلك إلى محافظة خوفو على معابد الارباب، من حقيقة العثور على بقايا عدة آوان له فى معبد حور فى نخن، وقثال له فى معبد خنتى أمنتيو فى ابيدوس وأن احد احفاده تسمى خوفو مرى نثرو أى خوفو محبوب الالهة وفى هذا ما يشير إلى أن أهل عصره يعتبرونه محبوبا من اربابهم وليس مكروها منهم.

## ٣- جد فرع:

كان من المقرر أن يخلف خوفو على عرش مصر ولده الاكبر من زوجته الرئيسية الامير كاوعب فزوجة ابوه من اخته حتب حرس، وهيأة لتُولى هذه المهمة إلا أنه مات قبل وفاة ابيه بقليل، ولم ينجب على ما يبدو سوى بنتا واحدة وادت

وفاته إلى حدوث انقسام فى الاسرة الحاكمة إلى فروع حاول كل فرع منها أن يستأثر بالحكم. إذ يبدو أن الملك خوفو كان متزوجا من زوجات ثلاث انجب من زوجة الرئيسية بجانب ابنه كاوعب أميران صغيران لم يستطيعا الوصول إلى العرش أو المطالبة به أما الزوجة الثانية فكان اكبر ابنائها جد فرع وكان اكبر ابنائه من زوجة الثالثة خفرع.

وتمكن جد فرع من اعتلاء العرش بعد وفاة والده خوفو، واتخذ لقب «خبر» واشرف جد فرع على دفن ابيه وتغطية مركبه الجنزى التى كشف عنها جنوبى هرمه، إذ عشر على اسمه مكتوبا عدة مرات على الاحجار الكبيرة التى كانت تغطى المركب، وتزوج جد فرع من ارمله اخبه كاوعب ليزكى حقه فى العرش عن طريقها. إلا أنه لم يشيد هرمه بجوار ابيه بل شيدة فى منطقة ابى رواش إلى الشمال من هرم والده بحوالي ثمانية كيلومترات.

ويتميز عهد جد فرع باستمرار تقدم الاساليب الفنية في عهده. فقد عشر له على عدة تماثيل صور الفنان وجه مليكه فيها باسلوب واقعى صارم حزين ويعتقد أدل غوذج لتماثيل ابى الهول برأس انسان وجسم اسد رابض.

هذا وقد استمرت ذكرى جد فرع فى نصوص افراد من الاسرة الخامسة كانوا يعملون بالكهانة فى معبده ونسبوا إليه عدة ضباع. هذا فضلا عن نص فى وادى الحمامات يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة، كتبه رجل بعد وفاته بنحو سبعة قرون ولم يطل العمر يجدف رع إذ لم يحكم أكثر من ثمان سنوات. (١)

خفرع:

تولى خع أف رع العرش بعد أخيه جدفرع في ظروف غير معروفة فلا يمكن

<sup>(1)</sup> H. Cauthier., "Le Roi Zadfre Successeur Imediate de khoufou-Kheops", in ASAE, 25, P. 175 - 180.

الجزم بأن جد فرع قد قتل، فليس لذينا وثائق تؤكد ذلك، وأعاد خفرع للجيزة أهميتها ولبقية افراد الاسرة الحاكمة مكاسهم، وحتى يضمن ولاء أسرة اخيه كاوعب - ولى العهد الذي توفى إبان حياة ابيهم خوف - فقد تزوج ابنته.

ويلاحظ أن هيرودوت قد نطق اسم هذا الملك خذرن واخذ بعض المؤرخين هذه التسمية واستخدموها، أما مانيتون فقد ذكره باسم سوفيس أو ساروفيس ولقد رأى هرمان رانكه أن اسمه يقرأ «رع خع اف» وقد ذكر اسمه فى كل من قائمة ابيدوس وسقارة وبردية تورين.

ولسنا نستطيع أن نحدد تماما الفترة التي حكمها الملك خفرع ولكن يبدو محتملا أنها خمسة وعشرين عاما، إذ ورد على بعض جدران مصطبتين ترجعان إلى عهده وتقعان في الجبانة الشرقية لهرم خوفو ما يفيد ذكر التعداد الثالث عشر أي أنه حكم خمسة وعشرين عاما.

ولا تمدنا المصادر الاثرية بصورة واضحة عن مشاريع الملك خفرع العمرانية أو اعماله الحربية فلم تصلنا سوى إشارات قليلة. وتبرز آثاره المعماريه والفنية المختلفة من عهده أن العمارة والفن في عهده قد خطا تحت حكمه خطوات واسعة لا تقل عن الخطوات التي خطاها في عهد ابيه وعهد جده.

وتلقب الملك خفرع بعدة ألقاب منها(١) حور سخم ايب بمعنى حور الجسور وحور سخم نوب بمعنى حور الذهبى الشديد، (ونثر نفر بمعنى الآله الخير كما لقبه بعض اتباعه بلقب «خفرع حبيب الارباب»).

أما أهم الالقاب التي اتخذها فكان لقب «سارع» أي ابن رع وهذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها ببنوته للإله رع، وهدف الملك من اتخاذه لهذا اللقب مسايرة مذهب الشمس في نشاطه الواضح خلال عصر الاسرة وهي مسايرة بدأها

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٤٨.

الملوك منذ عصر الاسرة الثانية وفي اوائل الاسرة الثالثة. وربما سار عليها كذلك سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة حين شيد معبده الجنزى ومعبد ابيه الجنزي إلى الشرق من هرميهما بدلا من ناحية الشمال التي شاد ملوك الاسرة الثالثة معابدهم فيها. واستمر الملك خوفو في هذه السياسة حين سمى ثلاثة من ابنائه على اقل تقدير باسماء يتداخل فيها اسم رع.

ومن ناحية أخرى فقد هدف الفرعون من اتخاذ هذا اللقب أن يدلل على أنه يعتلى العرش بناء على بنوته للاله رع صاحب العرش القديم وبتقويض منه. وريما عن رغبة منه كذلك في أن يكتب له الدوام في العالم الاخر مثل رع.

ولم يخصص خفرع جبانه لافراد عائلته كما فعل خوفو. فقد دفنت الملكات واولاده في مقابر نحتت في الصخور الواقعة في المنحدر الواقع شرقى هرمه وإلى الجنوب من الطريق الصاعد. وقد استخدم بعض افراد حاشيته بعض المصاطب التي لم تتم في الجبانه الغربية للملك خوفو كما قام غيرهم ببناء مقابرهم في الجبانة الشرقية للملك خوفو. وقد دفنت زوجة الملك خفرع الرئيسية وكانت تسمى الجبانة الشرقية للملك خوفو. وقد دفنت زوجة الملك خفرع الرئيسية وكانت تسمى خع مرايرنبتي في قبر نحت في المكان الذي كان يؤخذ منه الحجارة شرقى هرمه. وجاء في بعض النقوش الموجودة على جدران هذا القبر ذكر للاميرة «خع ايرنبتي» الثانية التي اصبحت فيما بعد الزوجة الرئيسية للملك منكا ورع.

وافترض بعض المؤرخين حدوث نزاع على العرش بعد وفاة الملك خفرع وإعتمدوا في رأيهم هذا على ما ورد في قائمة تورين من وجود ملك بين خفرع ومنكاورع، ولكن اسمه تمزق فيها، واعتمدوا كذلك على نقش عشر عليه في وادى الحمامات عام ١٩٥٠م سجله كاتب مصرى من عصر الدولة الوسطى وتضمن جدولاً به اسماء في خانات ملكية مرتبة على النحو الاتي(١١):

<sup>(1)</sup> ASAE., 1951, 89.

خوف - جدف رع - خفرع - حورددف - باوف رع. وعلى ذلك فإنه بلاحظ أنه وضع ملكين بعد خفرع على العرش المصرى. من ناحية اخرى فإنه بلاحظ أن حررددف كان أحد ابناء خوفو وقد دفن في مصطبة كبيرة شرقى الهرم الاكبر. وأما باوف رع فلا توجد آثار معروفة له. وأن كنا نعرف من بردية وستكار أن القصة التي قصها باوف رع لوالده خوفو كانت بعد القصة التي قصها خفرع وتبل تلك التي قصها حورددف.

ويرى الاستاذ الدكتور/ عبد العزيز صالح(۱) أن الاستشهاد بالنص الوارد مرادى الحمامات على وجود ملكين حكما مصر بعد خفرع هو استشهاد سعيف فكانب النص كان يهدف من كتابته لنصه أن يسجل ما احتفظت به القصص فى عهده من اسماء خوفو وابنانه دون أن يحفل باسماء احفاده، ودون أن يبغى التاريخ فى نصه لتتابع ملوك الاسرة الرابعة، لانه لو اراد التاريخ لهم لكتب مع الاسماء الخمسة اسم منكاورع على اقل تقدير خاصة وانه من الصعب أن يتجاهله وهرمه موجود فى الجيزة وبجوار والده وجده، وظلت ذكراه باقية فى قوائم الملوك وافواه المصريين الذين اعتبروه اكثر تساهلا مع رعيته وأكثر قربا منهم من أبيه وجده. وذلك على حين لم تشتهر للأميرين حورددف وباوف رع منهم من أبيه وجده. وذلك على حين لم تشتهر للأميرين حورددف وباوف رع حكماء عصره المتدينين اصحاب التعاليم. أما ثانيهما فرعا ولى الوزارة فى عهد أخيه.

ومهما كان الامر فلقد اعقب خفرع من الاسماء الكبيرة في الاسرة الرابعة اسم منكاورع.

الملك منكا ورع:

 الارباب ولقب وحور نوب واج ايب، بعنى الصقر الذهبى منتعش القلب الشاب، واسماه هيرودوت موكيرينوس، واطلق عليه مانيشون منخريس ١١١. أما بردية تورين فقد ذكرت انه حكم ثمانية عشر عاما، إلا أنه يحتمل أنه قد حكم ثمانية وعشرين عاما.

ومما هو جدير بالذكر أنه حينما فتح المدخل الموجود في الناحية الشمالية لهرم منكاورع عام ١٨٣٩ عشر على تابوت خشبي قيل في ذلك الوقت انه تابوت الملك، وقد كتب عليه نص بالهيروغليفية باسم هذا الملك. كما وجد بداخل التابوت الخشبي بقايا جثة لرجل، وقد نقل كل من التابوت وهذا الجزء من الجشة إلى المتحف البريطاني، إلا أنه يستبعد أن يكون هذا التابوت للملك منكاورع، وقد اكتشف الاثرى الانجليزي بيرنج في الحجرة تابوتا من البازلت منحوتا نحتا جميلا، ولما حاول نقله إلى انجلترا غرقت السفينة التي كانت تحمله عند شواطئ اسبانيا.

ولقد ظهر التقدم الفنى واضحا فى عهد هذا الملك فى النحت الذى زين به تابوته المصنوع من البازلت وكذلك فى التماثيل التى نحتت له وحده أو مع زوجته أو مع بعض المعبودات المصرية.

واتيح لكبار الافراد في عهده من الثراء وحرية التصرف في مقابرهم أكثر المعياً لهم ولاسلافهم في عهد ابيه وجده، فكثرت تماثيلهم فيها، وزادت نقوشهم ومناظرهم على جدرانها. ونحتت بعض هذه المقابر في هضية الجيزة بينما بني الاخر فوق سطح الأرض. كما سمح منكاورع لأبناءهم بالتعليم في القصر الملكي مع ابنائه لينشأوا اوفياء له مخلصين لبلاطه. وببدو أنه كان لهذه السياسة أصلا فيما ببدو لما سمعه هيرودوت في العصر المتأخر من أن المصربين قد احبوا الملك منكاورع أكثر مما أحبوا أباه وجده.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٤٥٣.

#### شب سیکاف:

خلف والده على العرش، واتخذ اسما حوريا هو «شبس خت» وشيد لنفسه مقبره على هيئة تابوت ضخم يبلغ طوله ١٠٠٠م وعرضه ٧٢م وارتفاعه ١٨م وآثار هذا العمل بالإضافة إلى عدم وجود اسم رع في اسمه جدلا كبير بين العلماء فرأى بعضهم أن ذلك يشير إلى عدم مناصرته له ورغبته في البعد عن كل رموزه بينما اتجه آخرون إلى الاعتقاد بأن الفاء الاخيرة في اسم شبسسكاف وهي فالضمير المفرد المذكر الغائب تشير إلى رع اله الشمس بالذات وأن إحلال الضمير محل اسمه يدل على مغالاة الملك في تبجيل ربه.

هذا ويرجع أن شبسسكاف لم يتخذ سياسة ضد الاله، بل ناصره وسار على السياسة التى سار عليها اسلافه، وبما يبرهن على ذلك احتفاظه بلقب سارع الذى ظهر منذ عهد جده خفرع أما عن اختيار مقبرته بهذا الشكل فيمكن تفسير ذلك بأنه يرجع إلى نقص الموارد في عبهده ورغبته في أن يتحاشى بناء هرم صغير تتضع ضآلته إذا شيده بجانب اهرام اسلاقه الكبار في الجيزة خاصة وأنه قد اضطر إلى اكمال معبد والده الجنزى بالطوب اللبن، وكذلك معبد الوادى الذي شيده له من اللبن كذلك.

واتبع شبسسكاف سياسة سلفه فى اكتساب ود عظماء قومه عن طريق رعايته ابنائهم فى قصره، ويذكر له من ذلك أنه زوج ابنته من أحد أفراد رعيته وهو شبس بتاح. وكانت هذه المرة الأولى والتى زوج فيها فرعون ابنته من أحد افراد رعيته وسلك شبسسكاف سياسة نماثلة فى سبيل اكتساب ود عظماء كهنة المعابد فى عهده عن طريق اعفائهم واعفاء معابدهم من بعض التكاليف المفروضة عليهم.

ولم يطل عهد شبسسكاف فربا لم يزد عن اربع سنين. ثم انتهت وراثة

العرش فى اسرته إلى الاميرة خنتكاوس التى اختلف المؤرخون حول صلتها بالملك شبسكاف فرأى البعض انها ابنة منكاورع واخت شبسسكاف وزوجة، بينما رأى أخرون انها ابنته وعلى اية حال فهى صلة الوصل بين الاسرتين الرابعة والخامسة.

## ثالثًا: سياسة مصر الداخلية في عهد الاسرة الرابعة

# ١- التنظيمات السياسية والإدارية:

اتخذت الملكية في عصر الاسرة الرابعة لقبين جديدين بالاضافة إلى الالقاب الشلاثة التي اتخذتها من قبل في عصر الاسرتين الأولى والشانية، فكانت الالقاب الشلاثة السابقة هي: اللقب الحورى وقد ظهر منذ بداية عصر الاسرات تقريبا. واللقب النبتي الذي يعنى الريتان أو السيدتان وقد ظهر منذ عهد الملك حور عحا ثم اللقب النسوبيتي أي ملك الوجهين القبلي والبحرى، وقد ظهر منذ عهد الملك دن.

أما اللقبين الجديدين فهما: لقب حور نوب وقد ظهر ابتداء من عهد الملك سنفرو مؤسس الأسرة (١) ويفسره الباحثين على اساس انه يفيد معنى حور الذهبى وذلك اعتمادا على ما ورد في النصوص المصرية التي اطلقت على هذا اللقب الاسم الذهبي بينما يرى بعض العلماء انه يعنى حور المنتصر على عدوه ست اشارة إلى ما ورد في قصة اونو من انتقام حور لوالده اوزير من عممه ست وهزيمته في عاصمته المسماه نوبت القريبة من قفط.

أما اللقب الثانى فهو سارع. وقد ظهر منذ عهد الملك خفرع ومعناه ابن الشمس وقد اصبح هذا اللقب فيما بعد يسبق الاسم الشخصى للملك الذي يسمى به منذ ميلاده. وكان اسم الملك الذي يتبع لقب ابن الشمس يكتب داخل شكل (١) ران كان الراجع أنه ظهر في عهد الملك نثررخت كما سبق الاشارة.

مستدير اشارة إلى أن اسم الملك وبالتالى حكمه تمتد فى العالم الذى تحيط به دائرة الشمس. وعندما كثرت الحروف والعلامات فى اسماء الملوك استطالت هذه الدائرة حتى انخذت شكل الخرطوش منذ عصر الملك سنفرو.

وبهذين اللقبين اكتملت الالقاب الخمسة للفرعون واستمرت على ذلك حتى آخر العصر الخرعوني، وبالاضافة إلى هذه الالقاب، فقد اطلقت على الملك عدة حوت من بينها نثر نفر ومعناه الاله الطيب وكان يطلق على الملك في حياته، ثم خياء، ومعناه الاله العظيم وكان يطلق على الملك بعد موتد. وقد ظهر منذ عهد ملك خفرع.

وفيما بتصل بوظيفة الوزير. فقد ظهرت بوضوح في عصر الدولة القديمة يم تكن واضحة خلال الاسرتين الأولى والثانية. كذلك عصر الاسرة الثالثة وأن كان هناك من المؤرخين من يرى في صورة الرجل الواقف أمام الملك نعرمر في رسوم لوحته الاردوازية الشهيرة ما يشير إلى أنه كان وزير بدليل كتابة كلمة «ثت» فوقه، وهي قريبة من نطقها من كلمة ثات التي كانت تعنى وزير في العصور التالية. كذلك يرى البعض انها قد ظهرت عند نهاية الاسرة الثانية وبداية الاسرة الثانية وبداية الاسرة الثانية وبداية الاسرة الثانية على عد، وانى مصحويا بعلامة واضع أنها تشير إلى كلمة (وزير) في مجموعة الملك نثررخت الجنزية بسقارة.

أما أول ظهور مؤكد لهذه الوظيفة فقد كان في عهد الملك سنفرو وقد شغل هذه الوظيفة ابنه المدعو كانفر(١) وظلت الوزارة محصورة في ابناء الفراعنة حتى عصر الاسرة الخامسة عندما تولى الوزارة رجال من صفوف الشعب ولما كانت اعمال الوزير تتناول ثلاث مجالات رئيسية هي حماية ورئاسة القضاء والاجهزة الحكومية والادارية في الدولة فقد عبر المصريون تعبيرا دينيا كعادتهم عن هذه

<sup>(</sup>١) نجيب مبخائيل ابراهيم: مصر والشرق الادني القديم، ج١، ص٢٢٩.

الاختصاصات فاعتبروا الوزير كاهنا للآلهة الشلائة التى ترمز إلى هذه الاختصاصات وهى الإله تحوت رب الحكمة والقانون والالهة ماعت أو معات رب العدالة والقضاء والإلهة سشات ربة الادارة والكتابة.

وكان يعاون الوزير على ما يبدو، مجلس استشارى فى شئون الوجه القبلى تكون هذا المجلس من عشرة من كبار الشخصيات حملوا لقب علماء عشرة الوجه القبلى، وكان يشترط لعضوية هذا المجلس أن يمر الموظف بوظيفة حاكم المقاطعة أولا وفى هذا توكيد السلطة المركزية واخضاع حكام الاقاليم لهذه السلطة ولكن عصر الاسرة الخامسة الغى ذلك الشرط.

واصبح الوصول إلى عضوية مجلس العشرة مفتوحا أمام كل من شغل وظائف في سلك الكهنوت أو القضاء، وكانت الوظائف الكبيرة مثل وظيفة مدير ادارة السجلات والمحفوظات ومدير مصلحة الاشغال والمباني وقد مارس هؤلاء العظماء سلطات قضائية كبيرة يختار منهم رؤساء المحاكم والدوائر القضائية الكبيرة.

### ب- السياسة الاقتصادية:

عمل ملوك الاسرة الرابعة على زيادة موارد مصر الاقتصادية باستغلال المناجم والمحاجر الموجودة بالبلاد وبصفة خاصة تلك الموجودة بالصحراء الشرقية وسيناء وكذلك الاتساع في التبادل التجارى مع جيرانها، وسنناقش الامر الاخير عند حديثنا عن صلات مصر الخارجية بجيرانها.

أما فيما يتصل بموضوع الاستثمار الاقتصادى الداخلى فأنه يسجل للملك سنفرر قيامه بجهود كبيرة لتأمين حدود مصر الشرقية وسيناء ولتيسير وحماية البعثات الاقتصادية والقوافل بها(۱)، فقد كانت لسيناء أهمية كبيرة فى المعثات الاقتصادية والقوافل بها(۱)، فقد كانت لسيناء أهمية كبيرة فى المعثات المود الرئيسى للفيروز والذهب اقتصاديات البلاد وصناعتها، إذا ظلت المورد الرئيسى للفيروز والذهب (۱) W.M.F., Petrie, Researches in Sinai, London, 1906.

والاحجار الكريمة ونصف الكريمة، ولقد سماها المصربون مدرجات الفيروز وكانت تحف بطريق التجارة البرية بين مصر وفلسطين، غير أنها لتطرفها واتساعها وصحراويتها ظلت مهبطا لقبائل بدوية يدفعها الفقر من حين إلى حين إلى تهديد بعثات وقوافل التجارة والاعتداء عليها ونهب مؤنها ويضائعها، وعلى ذلك فقد عمل فراعنة مصر على حماية بعثاتهم وقوافلهم بقوات عسكرية كفل لها الا أن والهيبة ولم يخلو الامر من بعض المعارك الحربية بين القوات نكرمية وبين البدو، وقد حرص قادة هذه القوات على أن يسجلوا انتصاراتهم مصروء على أن يسجلوا انتصاراتهم عصرية على أن يسجلوا انتصاراتهم عمرية على أن يسجلوا انتصاراتهم على المدود وهوى على رأسه بقمعه عمرية على أن يسجلوا الهيود وطلت ذكرى المدود وادى مغارة بصورة من هذا القبيل للملك سنفرو. وظلت ذكرى المدود فيها وضمره إلى اربابها ورعاتها وظلت اماكن الحراسة على الحدود الشمالية الشرقية تعرف باسمه حتى عصر الدولة الوسطى على اقل تقدير.

وبواصل خوفر سياسة والده الاستثمارية فعمل على استغلال مناجم سيناء وحضر الفيروز من هناك، وربما النحاس كذلك، كما عمل على استغلال المناجم والمحد حرس جنوب البلاد، فقد عشر على اسمه منقوشا بالقرب من توشكا على مقربة عربق القوافل الذي يصل من اسوان إلى درب الاربعين وقد اطلق رجاله على هذه المنطقة اسم مصايد (١) خوفو واستغلوا فيها مناجم الجمشت وقطعوا منها الديوريت، اقصى الاحجار المصرية صلابة، ونقلوا عددا من كتلة الضخمة نحو حرب ٧٥ مبلا شمالا إلى العاصمة.

# (جـ) التشييدات المعمارية:

غثل اهرام سنفرو وملحقاتها مرحلة جديدة من مراحل العمارة المصرية القديمة. (شكل (٢٨)



(شكل ۲۸) منطقة أهرام دهشور

وقد شيد في أول الأمر الهرم الجنوبي في دهشور والمعروف باسم المنكسر الاضلاع، فقد اراد سنفرو بناء هرما كاملا من أول الامر، فبدأ البناء بزاوية ميل مقدارها ١٤, ١٥ درجة وبعد أن بلغ إرتفاع البناء ٤٩ منرا لوحظ أنه لو استمر البناء فإن الهرم سوف يرتفع إلى اكثر مما قدروه له أو أكثر مما تحتمل قاعدته، فتغيرت زارية المبل إلى ٢١, ٣٤ درجة واستكمل بناء الهرم حتى بلغ ارتفاعه نحو ١٠١ منر، وطول ضلع قاعدته ٢٠, ١٨٨ متر، وكان يوجد فيه ممر بخترق البناء ينفتح ناحية الشرق، كما شيد معبد على طرف الوادي يعرف باسم معبد الوادي وأن كان لم يعثر عليه حتى الآن، ويصل بين المعبدين طريق ممهد يعرف سمم الطريق الصاعد وقد تطلب بناء كل ذلك ثمانية عشر عاما.

وقد شبد سنفرو هرما آخر شمال هرمه السابق بما يقل عن الكيلو مترين وقد شبد معماريوه من تجاربهم في الهرم السابق. وقد بدأ فيه بزاوية ميل مناسبة تبلغ ٤٠٠ . ٤٣ درجة وعندما استكمل بناءه اصبح أول هرم صحيح النسب حاد الزاوية مستوى الجوانب، وقد بلغ ارتفاعه نحو ٩٩ مترا وقد كسى هو والهرم الاكبر باحجار جيرية بيضاء ملساء، أما طول ضلع قاعدته فهو ٢٢٠ مترا وبسمى هذا الهرم الان، الهرم الاحمر، لأن الاحجار التي شيد منها يميل لونها إلى الحمرة واطلق على كل من الهرمين إسم خع سنفرو بمعنى شع سنفرو أو تجلى سنفرو. (١)

واضاف سنفرو إلى مجموعة عمائره بدهشور معبداً آخر شيده إلى الشمال الشرقى من هرمه الجنوبي في غير الاتجاه العادي لمعابد الشعائر ومعابد الوادي وعلى ذلك فقد اتجه بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأنه قد شيد بمناسبة الاحتفال بعيد سد الخاص بالملك بينما رأى آخرون بأنه يمثل معبد الوادي. وقد زينت جدران المعبد بنقوش تمثل الملك سنفرو وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية المعروفة، وأهمها مناظر من عيد سد، ومناظر تمثل زيارة للهياكل في مدينتي بوتو ونخن،

<sup>(1)</sup> J. Vercouthier, Op. Cit.

كما نرى فيه كذلك مناظر تمثل اقاليم مصر وأهم بلادهم فى ذلك الوقت التى كان يمتلك فيها سنفرو ضيعه من ضياعه، ورمز لكل منها بسيدة تحمل القرابين وكتبوا امامها اسم البلد أو الاقاليم مرتبة طبوغرافيا من الجنوب إلى الشمال مما ساعد على تحديد امكنتها الحالية.

واستفاد مهندسوا خوفو من الخبرات التي توصلت إليها العمارة المصرية في عهد والده سنفرو في بناء هرمه الذي اختار له هضبة الجيزة مكانا ويشغل هرم الملك خوفو مساحة تقرب من ١٣ فدان، وبلغ ارتفاعه في الاصل ١٤٦ متر (ارتفاعه حاليا ١٣٧م) وطول ضلع قاعدته المربعة ٢٣٠ مترا واستخدم في بنائد، ما لا يقل عن ٢٠٠٠, ٢٠٠٠ كتلة من الحجر قطعوها من محاجر في الهضبة نفسها ويزيد وزن بعضها عن ثمانية اطنان ويقل وزن البعض الآخر (الجزء الاعلى من الهرم) عن طن واحد. واما الكساء الخارجي للهرم فقد قطعت لوحاته السميكة الضخمة من محاجر طره المعصرة على جانب النيل المقابل.

تضمن الهرم ثلاث حجرات كبيرة للدفن، حجرة منحوتة في باطن الصخر، واخرى في داخل بناء الهرم نفسه وتسمى خطأ باسم غرفة الملكة، والثالثة في نصف الهرم العلوى وقد دفن الفرعون فيها. وأدى تعدد حجرات الدفن في الهرم إلى القول بأنه قد بني على ثلاث مراحل. فبني الهرم في مرحلته الأولى ليكون هرما متوسط الحجم مائل الجوانب حاد الزوايا تقع حجرة الدفن اسفله. ثم ازداد حجمه بعد فترة ما قبل أن يتم بناءه وشاد حجرة دفن جديدة في باطنه. ثم ازداد للمرة الاخيرة وشيدت حجرة الدفن الثالثة مي نصفه العلوى من احجار جرانيتيه ضخمة وتكون سقفها من تسعة الواح ضخمة تزن حوالي ٤٠٠ طن، وشيد فوق مخمة وتكون سقفها من تسعة الواح ضخمة تزن حوالي ٤٠٠ طن، وشيد فوق المذه الحجرة خمسة حجرات صغيره يتعاقب كل منها فوق الآخر رغبة في تخفيف الضغط عن سقف حجرات صغيره يتعاقب كل منها فوق الآخر رغبة في تخفيف المنعط عن سقف حجرة الدفن، وقد بني سطح الغرفة الخامسة مثلثا على هيئة الجمالون لتوزيع ضغط الجزء العلوى من الهرم على جوانب الحجرات دون وسطها.



(شكل ٢٩) هرم الملك خوفو

ويوجد إلى الشرق من الهرم مباشرة المعبد الجنزى الذى مازالت بعض بقاياه موجودة وعلى الاخص ارضبته المشيدة من حجرة الديوريت الاسود ويلاحظ أن بعض جدران المعبد كانت مزينة بالنقوش. وشيد في الناحية الشرقية من المعبد جسرا ضخما نزل من حافة الهضبة إلى الوادى واستخدم هذا الجسر ليكون الطريق الموصل إلى معبد الوادى الذى لم يكتشف مكانه حتى الآن، وإن كان من المؤكد أنه تحت منازل بلدة نزله السمان الحاليه. (١١)

وقد عشر إلى الشرق من الهرم على ثلاث حفر للمراكب، وقد نوعت منها مراكبها الخشبية في عصرر سابقة، واقتصرت حاليا على مجرد حفر طويلة

<sup>(</sup>١) محمد أنور شكري، العمارة في مصر القديمة، ص٣٠٦ - ٣٢٠.

عمينة منحرتة في الصخر على هيئة المراكب. وعثر على موضعين لمركبين في الجانب الجنوبي للهرم، وتم فتح احداهما ووجد به الواح كثيرة لمركب خشبية يبلغ طولها ٢٠,٢٠ م ويبلغ أكبر عرض لها حوالي ستة أمتار. وقد اتجه البعض إلى القول بتسمية هذه المراكب «مراكب الشمس»، إلا أنه يصعب قبول هذا الرأي لعدة أسباب أهمها أن اشكال الحفر التي نحتت لمراكب خوفو اشكال متباينة تختلف من واحدة إلى أخرى. كما أن المراكب التقليدية التي صورتها المناظر المصرية لرحلة اله الشمس، تمتاز عادة برموز خاصة لم يعثر على واحدة منها في المراكب التي كشف عنها.

أما «جد فرع» فقد ترك منطقة الجيزة وشيد هرمه ومعبده إلى الشمال الغربى من هرم والده بحوالى ثمانية كيلو مترات فى منطقة ابى رواش. وقد شغل هذا الهرم مساحة تقل عن مساحة هرم والده، ولم يبق من جزئه العلوى غير القليل، ورعا كان مكسو كله باحجار كبيره من الجرانيت وشيد جزئه المنحوت فى باطن الارض على هيئة خندق مكشوف وبدء عموديا وهذا اسلوب الاسرة الثالثة، وشيد المعبد الجنزى إلى الشرق من الهرم وقد بنيت بعض اجزائه من اللبن. أما الطريق الصاعد دسد بنى إلى الشمال وليس إلى الشرق ويرجح أن ذلك مرجعه إلى طبيعة سطح الأرض. (١)

واختار «خفرع» ربوة عالية خلف هرم والده شيد عليها هرمه وبخيل إلى الناظر أنه أعلى من هرم والده. وحقيقة الأمر أن ارتفاعه ١٤٣،٥ مترا وطول ضلع قاعدته المربعة ١٤٥٥، ولهذا الهرم مدخلان وجدا من الناحية الشمالية أحدهما يرتفع ١١م عن سطح الأرض أما المدخل الثاني فقد نحت في الصخر على سطح الأرض ويبعد قليلا عن قاعدة الهرم: ويؤدي المدخل العلوي إلى دهليز كسى صقفه وجدرانه بالجرانيت الاحمر ثم بهو افقي ينتهى بحجرة الدفن التي

<sup>(1)</sup> I.E.S. Edwards. The Pyramids of Egypt, 1965, P. 164.

قطع جزؤها السفلى في الصخر وفي الجهة الغربية من الحجرة يوجد تابوت مثبت في المحروة بسيط في المحروة بسيط في العلى الهرم.

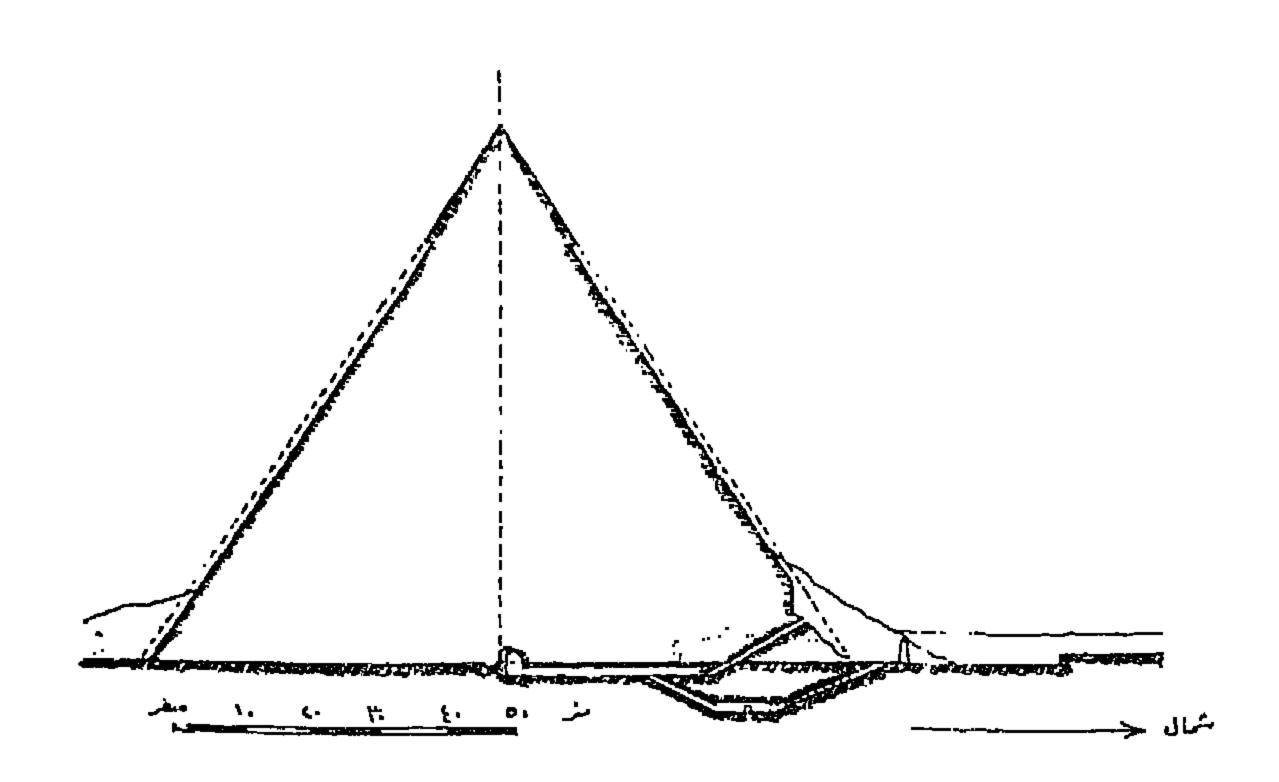

(شكل ٣٠) هرم الملك «خفرع»

يقع معبد خفرع الجنزى في الناحية الشرقية من الهرم وشيدت جدرانه من المجر الجيرى وكسيت غالبا بالجرائب ورصفت ارضيته بالمرمر وتعددت حجراته وأبهائه ومقاصيره وعلى مقربة منه كشف، عن خمس حفرات سفن قطعت في الصخر كما يوجد حفرة أخرى في الصخر شمال شرقى المعبد ويحتمل أن تكون مكانا لسفينة أخرى سادسة.

يقع معبد الوادى على حافة الصحراء بالقرب من قرية نزلة السمان، وشيدت جدرانه من الحجر المحلى وكسيت بالجرانيت الأحمر، واستخدمت كتلا من احجار المرمر في ارضية المعبد. ويوجد بالمعبد ٢٨ عمودا مربعا من الجرانيت الاحمر وشيد في الطرف الشمالي الغربي لمعبد الوادى الطريق الصاعد الموصل

إلى المعبد الجنزى، وهو مسقطوع في الصدخر لا تزال بعض اجزاء من جدرانه باقية.(١)

وعندما اراد خفرع أن يشيد هرمه اضطر إلي الإنحراف بالطريق الموصل بين المعبدين ليتفادى محجرا كان موجودا في هذه المنطقة. وكان وجود هذه الصخر يشوه المكان ولهذا اتخذ منها تمثالاً جسده على صورة اسد ليعبر عن القوة ورأسه على صورة لرأس خفرع نفسه، أى أنه كان جامعا للقوة والعقل. (٢)

وشيد منكا ورع هرمه بجوار هرمى والده وجده. فقد بلغ ارتفاعه 77.0 مترا وطول قاعدته المربعة 70.0 مترا. مدخله فى الناحية الشمالية وقد مات قبل أن يستكمل كسوته التى كانت من الجرانيت الاحمر، وبنى معبد الوادى على مقربة من جبانة نزلة السمان الحالية وشيد من اللبن ما عدا بعض قواعد الاعمدة وبعض اجزاء من أرضية وعتبات ابوابه فقد شيدت من الحجر الجيرى وشيد الطريق الصاعد من الحجر المحلى ورصفت ارضيت باللبن ينى المعبد الجنزى

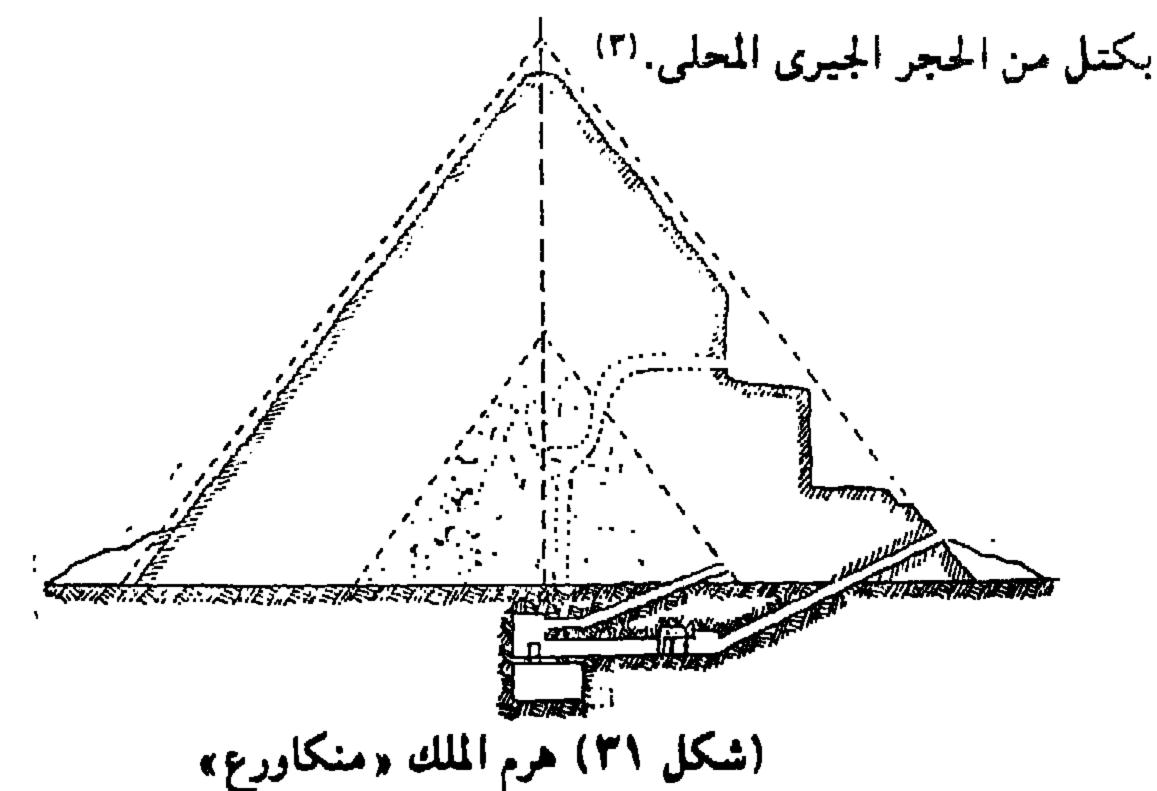

(1) Ibid, PP. 151 - 152.

(٢) سليم حسن: ابو الهول، ترجمة جمال الدين سالم، القاهرة، ١٩٦٨، ص٥٦-٥٠. (3) G.A. Reismner, Mycrinus, Cambridge, 1931. ولم يحاول شبسسكاف أن يبنى لنفسه هرما. وانما بنى مقبرة فى جنوب سقارة تعرف الان باسم «مصطبة فرعون» على هيئة تابوت ضخم مستطيل مائل الجوانب يبلغ طوله ١٠٠م وعرضه ٧٢م وارتفاعه ١٨ متر وكسيت جدرانه باحجار بيضاء وأحيطت أعمدته بأحجار من الجرانيت واحاطوه بسور خارجى كما شيدوا له معبدين صغيرين وطريقا صاعدا بينه وبين معبد الوادى الذى لم يكشف عنه بعد. (١)



# (شكل ٣٢) مصطبة الملك «شبسسكاف»

(1) I.E.S. Edwards, OP. Cit., 166 - 167.

#### الانسرة الخامسة

يعتبر عصر الأسرة الخامسة فاتحة عصر زاهر جديد، اتسعت فيه آفاق دين الشمس وشملت أمور الدنيا والاخرة، وازداد التقارب خلاله بين الملوك وكبار افراد الشعب وبلغ فن العمارة والنحت والتصوير والنقش مرتبة عالية واستأنفت مصر خلاله صلاتها التجارية الخارجية على نطاق واسع فامتدت إلى فينيقيا في شمالها الشرقى وحتى بلاد بونت في جنوبها الشرقى.

### نشاأة الاسرة الخامسة:

انحصرت وراثة العرش فى اخريات عصر الأسرة الرابعة فى «خنت كاواس» التى تعتبر الصله بين الاسرتين الرابعة والخامسة وقد تباينت آراء المزرخين تباينا كبيرا فى بيان تلك الصلة، فرأى البعض أنها كانت زوجة لشبيب كاف الذى مات دون أن ينجب منها وليد لله بد، فتمكن الامير جدف بتاح من الاستيلاء على العرش ولكنه لم يستمر سوى عامين تمكن بعدهما أو سركاف من اعتلاء العرش وتأسيس الاسرة الخامسة ورأى البعض الأخر أن خنت كاواس كانت زوجه لـ «وسررع» ولما لم يكن ملكا شرعيا من دم ملكى، فقد صار ابنها «أوسركاف» هو الملك الشرعى، الذى عرفته قوائم الملوك على رأس الأسرة الخامسة. (۱)

والرأى الارجع فيما يتصل بموضوع نشأة الأسرة الخامسة وهو الرأى الذى ذهب إليه العديد من المؤرخين، ان الاسرة الخامسة قد جمعت بين فرعى الاسرة الرابعة الكبيرين المتنافسين فرع خفرع الذى مثلته خنت كاواس ورع جدف الذى مثله اوسر كافي وهكنا يمكن القول أن اوسر كاف لم يرث عرش الفراعنة عن ابيه، الذى يبدو انه كان من انصار الإله وكهانته، وفي نفس الوقت من فرع

<sup>(</sup>١) عيد العزيز صالح، المرجع السايق، ص٣٥٩.

ث من عائلة خوفو، وإنه قد اشترك مع خنت كاواس من فرع رئيسي من عائلة خوفو - عن طريق الزواج بها في تأسيس الأسرة الخامسة. (١١)

غير أن انصار الاسرة الجديدة لم يقنعوا لفراعنتهم بحق الحكم عن طريق زراج أو سر كاف بسليلة البيت الحاكم في الاسرة الرابعة وحدها وابتغوا أن يردوا شرعية حكمهم إلى ارادة ربانية قديمة وأصل مقدس، فخرجوا على الناس بسطورة جعلتهم من صلب رع، ويقيت من نسخها المكتوبة نسخة كتبها اديب من عصر الدولة الوسطى في بردية عرفت اصطلاحا باسم «بردية وستكار» وهي الني ذكرنا جزءا منها خلال حديثنا عن الاسرة الرابعة. وفي سباق قصة الملك وفو مع الحكيم جدى ذكروا أن خوفو سأل الحكيم عن الخزائن المقدسة والذخائر المقدسة لرب الحكمة تحوتي وطلب إليه ان يدله عليها الا أن الحكيم قد اعتذر بطن زوجة لكاهن حملت بهن من الإله رع نفسه، وان الآلهة قد اخبروها بانهم سيكون الكاهن الاعظم في مدينة «أون» ويضطرب خوفو ولكن الساحر يطمئنه بان ذلك لن يكون قريبا. وانه لن يحدث في عهده وان ابنه سيحكم من بعده ثم سيحكم ابن ابنه، ثم يتأتي بعد ذلك واحد منهم، وتستمر القصة فتذكر حمل زوجة الكاهن وماتلا ذلك من ظهور عجائب منهم، وتستمر القصة فتذكر حمل زوجة الكاهن وماتلا ذلك من ظهور عجائب

والواضع أن الهدف الذي كان يرمى اليه واضع القصة هو اقناع الناس بأن استيلاء كهنة الشمس على عرش البلاد الها كان شيئا مقدرا منذ عهد بعيد وأن هؤلاء الذبن جلسوا على عرشها وإن لم يكن بجرى فيهم الدم الإلهى الملكى الها كانوا خيرا ممن سبقهم من الملوك لانهم كانوا ابناء الاله رع من صلبه.

<sup>(1)</sup> W.S., Smith, in CAH., 1, Part 2, Cambridge, 1971, p. 178.

<sup>(2)</sup> A.M. Blackman, in J.E.A., 22, 1936, P. 42 FF.

### ملوك الاسرة الخامسة:

تكاد قوائم الملوك والاثار المعاصرة تتغق على اسماء ملوك هذه الاسرة وهم على التوالي:

| ۳- نفرایر کارع | ۴- ساحورع    | ۱ - أوسر كاف |
|----------------|--------------|--------------|
| ۳- نی وسررع    | ٥- نفر اف رع | ع- شبس رع    |
| ۹ - ونیس       | ۸- جد کارع   | ٧- من كاوحور |

۱- اوسرکاف:

استمر حكمه سبع سنوات حسب ما جاء في بردية تورين وذكر مانيتون انه حكم ثمان سنوات وتلقب وسر كاف بلقب معبر يناسب وضعه كمؤسس لاسرة جديدة وهو «اير ماعت» الذي يفيد معنى واضح النظام أو محق الحق.

ولقد عثر على اسمه منقوشا على عمود من الجرانيت في طيبة، كما عثر على آنية من المرمر تحمل اسمه في جزيرة «سريجو» على مقربة من الشاطئ الجنوبي لليونان مما قد يشير إلى وجود علاقات تجارية مع هذه المنطقة. (١)

وسجل حجر بالرمو لهذا الملك قيامه بتشييد المعابد في مختلف انحاء مصر فبني معبدا في بوتو في الدلتا لاجل عبادة الالهة حاتحور، كما اوقف الكثير من الارض لمعبد الاله رع. أما هرمه فقد شيده في سقارة بالقرب من هرم الملك نشرخت المدرج ويلاحظ أن مجموعت "برمية ونقوش معبده لا تختلف عن اهرام ونقوش الاسرة الرابعة، ويعرف هرمه في سقارة باسم الهرم المخريش(٢) وقد اضطرتهم طبيعة الأرض في هذه المنطقة وعدم وجود المكان الكافي لاقامة معبد جنائزي في الناحية الشرقية إلى الاكتفاء ببناء هيكل صغير في هذه الجهة وينوا

<sup>(1)</sup> W.S., Smith, OP. Cit., P. 181.

<sup>(2)</sup> C.M., Firth, in ASAE, XXIX, (1929), PP. 64-70.

المعبد الكامل في الجهة الجنوبية من الهرم(١١) ويرجع اند بني معبدا للشمس في ابي صير.

# ۲- ساحورع:

ذكرت بردية تورين أن ساحورع حكم لمدة ١٢ سنة، وذكر مانيتون أنه حكم لمدة ١٣ سنة بينما يلاحظ بأنه قد جاء ذكر السنة التالية للتعداد السابع للماشية عسى حجر بالرمو مما يشير إلى أنه حكم ما لا يقل عن ١٤ سنة، ولقد اختبار منطقة أبو صبر لبناء هرمه على مسافة غير كبيرة من معبد أوسركاف.

ولم يعتنى ساحورع بتشييد هرمه فهو اقل ارتفاعا من هرم خوفو وخفرع الا أنه استعاض عن ذلك بتشييد معبد فخم استخدم في بناته اثمن المواد المعمارية وزين قاعاته وابهائه المحمولة على اساطين من الجرانيت ذات تيجان، وغطيت ارضيته بحجر البازلت. وزود المعبد بميازيب على هيئة رؤوس اسود لتصريف مياه الامطار كما زود المعبد بمواسير مصنوعة من النحاس وضعت اسفل ارضية المعبد لتصريف المياة المستخدمة في المعبد.

ويستدل من بقايا النقوش التي كانت تغطى جدران معبدى ساحورع والطريق الموصل بينهما على الكثير من نشاط هذا الملك العسكرى والتجارى وكذلك العديد من مناظر الحياة اليومية مثل حملة القرابين ومناظر الصيد في الصحارى وعمل شرك الافراس النهر في الماء. (٢)

وكذلك:

أحمد فخرى مصر الفرعونية، القاهرة، ١٩٧١، ص٣٢.

<sup>(1)</sup> J.P., Lauer, in ASAE, L, II (1953). P. 119 FF.

<sup>(2)</sup> I.E.S., Edwards, Op.cit., P. 179 FF.

# ٣- نفراير كارع:

تولى نفراير كارع واسمه الحورى وسرخاعو العرش بعد اخية ساحورع ويلاحظ أن مدة حكمه قد فقدت من بردية تورين، لكن سجل له على حجر بالرمو التعداد الخامس للماشية عما يدل على أنه حكم على الاقل عشر سنوات.

لم يكن نفراير كارع اقل طموحا من اخيه، وقد فكر فى تشييد هرم أكبر من هرم ساحورع، ولكنه مات قبل أن يتم جميع اجزاء مجموعة الهرمية فقام خليفته باكمالها ولكن بالطوب اللبن.

ولم یکن نفرایر کارع یشبه من سبقه علی العرش فی نشاطه الحربی بل کان شخصا طیب القلب محبا لتقدیم الهبات للمعابد. وقد عمل علی ارضاء کهنة اوزیر فأقام معبدا له فی ابیدوس واصدر مرسوم إلی کبیر الکهان «حم ور» جاء فیه ما یلی»:

«مرسوم ملكى إلى كبير الكهان حم ور: أننى لا أسمح لاى رجل الحق فى نقل أى أدوات خاصة بالعمل إلى حقل (أى مقاطعة) أى إله آخر به كهنة آخرين انهم معفون (يقصد كهنة معبد اوزير بابيدوس) إلى الأبد بمرسوم ملك مصر العليا والسفلى نفراير كارع... وأن أى موظف رسمى أو ملكى يقف حجر عثرة فى سبيل تنفيذ هذه الاشياء التى اصدرت بها مرسوم سيفصل وسيقدم إلى المحاكمة ويصادر ببته ومزارعه وما عليها من رجال كل شئ يملكه...» ولقد سجل حجر بارمو العديد من المنح التى منحها للعديد من الالهة ومن بينهم آلهة التاسوع والإلهة حاتحور.

وبما يدل على مبلغ سلطان الموظفين أن المدك بدأوا يعاملونهم معاملة طيبة، لا كما يتصور البعض نظرا لطيبة قلب نفرآير كارخ، بل خشية سلطانهم كما فعلوا مع رجال الدين،ومما يشير إلى ذلك قصة الملك مع راش بتاح الذي كان

يشغل رضيعة كبير القضاة والمشرف على جميع الاعمال الانشائية للملك والذى سقط مغشيا عليه اثناء تفقد بعض الانشاءات الملكية مع الملك، ثم مات وحزن الملك عليه وأمر له بتابوت من خشب الابنوس المطعم واجزل لابنه العطاء. والقصة الثانية حدثت مع احد كبار رجال الدولة ويدعى رع ور الذى اصابته عصا الملك في ساقه دون قصد منه، فصا كان من الملك، إلا أن اعتذر له وأمر بأن يسجل ذلك.

## ۱- شبس کارع:

تولى الحكم بعد نفراير كارع وحكم مدة قصيرة بلغت سبع سنوات حسبما جاء في بردية تورين وفي تاريخ مانيتو، ومعلوماتنا التاريخية عن اعماله ونشيداته قليلة لا يمكننا تتبعها.

## ٥- تفرآف رع:

تولى الحكم بعد شبس كارع، ولم يظل حكمه اكثر من اربع سنوات وأتخذ الاسم الحورى نفر خعو، ورد اسمه فى قائمة ابيدوس، وكذلك فى بردية تورين إلا أن الجزء الخاص بمدة حكمه فقد منها. ولقد بدأ فى انشاء هرم له فى أبى صير ولكنه لم يتمه.

## ٦- ني اوسر رع:

ورد اسمه فی قائمة ابیدوس وبردیة تورین التی ذکرت أنه حکم إحدی عشر عاما بینما یتجه بعض المؤرخین إلی الاعتقاد بأنه حکم حوالی ۳۰ سنة وذلك اعتمادا علی تسجیله احتفاله بعید سد علی جدران معبد الشمس، ولقد شید لنفسه هرما بین هرمی ساحورع ونفرایر کارع. (۱)

<sup>(</sup>١) محمد أنور شكري، المرجع السابق، ص١٥١.

#### ٧- من كاحور:

اسمه الحورى من خاعو، ورد اسمه فى بردية تورين التى سجلت له حكم ثمانية اعوام - وشيد لنفسه هرما لم يعشر عليه حتى الآن وأن كان يرجح وجوده فى سقارة إلى الجنوب من مكاتب مصلحة الاثار.

### ٨- جد كارع - اسيسى:

ورد اسمه في بردية تورين التي اعطته مدة حكم وصلت إلى ٢٨ سنة وعثر على اسمه مسجلا في محاجر الديوريت بالصحراء الغربية والنوبة السفلي على صخور توماس في منتصف المسافة بين اسوان ووادي حلفا، شيد هرمه في سقارة القبلية وظهرت في معبده عناصر معمارية جديدة مثل تزيين بعض مداخله بأعمدة في شكل علامة «جد» كما ظهر في حفائر المعبد ابضا قائيل لأسود وثيران وقائيل لبعض الأسرى من الاجانب وارتبط اسم جد كارع - اسيسى بعدد من الاسماء الشهيرة من كبار الموظفين ومن اشهرهم بتاح حتب صاحب الحكم والارشادات الشهيرة.

### ٩- ونيس :

آخر ملوك الاسرة الخامسة، اعطته بردية تورين مدة حكم بلغت ثلاثين عاما. يتجه بعض المؤرخين إلى اعتباره أول ملوك الاسرة السادسة نظرا لارتباط حكمه ببعض التغييرات الجوهرية ومنها ظهور متين الاهرام في داخل الاهرامات لأول مرة في عهده وكذلك وفاء الملك تتى أول ملوك الاسرة السادسة له واتمام ما لم يتسمه من آثاره، لكن ذلك لا يكفى لتنغيب التنف سم القديم الذي اورده مانيتون.

ترجع شهرة ونيس إلى ذلك التجديد الذي احدثه في كتابة ما عرف باسم

نصوص الاهرام على جدران هرمه الداخلى، وهذه النصوص كانت محفورة فى الصخر ومملؤة بعجينة زرقاء، لم تكتب النصوص على جدران الحجرات الداخلية للاهرام قبل عصره ولقد امدنا بالكثير من المعلومات الهامة عن عقائد المصريين القدماء. (١)

وشيد ونيس هرمه في سقارة إلى الجنوب الغربي من مجموعة الملك نثررخت ويتميز الطريق الذي يصل بين معبديه بالنقوش التي حفظها لنا الزمن التي تجمع بين موضوعات مختلة ففيها مناظر له «ونيس» وهو يؤدي بعض الطقوس الدينية، وتمثله مناظر أخرى يقضى على اعدائه. ومن بين تلك المناظر ما يمثل الزراعة والحصاد، ومن بينها مناظر الصيد في الصحراء وفي الماء، كما نرى أيضا مناظر تمثل بعض اعمدة المعبد واعتابه المصنوعة من الجرائيت وهي تنقل فوق سفن على صفحة النيل.

ومثلت تلك المناظر كذلك بعض الاجانب الذين جاءوا إلى مصر وبعض الذين اضرت بهم المجاعة، كذلك صور بعض العمال وهم يقومون بصناعة بعض المعادن كما شوهد على كتلة من الحجر صورة زرافة، وهي نادرة في المناظر التي كشفت عنها في الاثار المصرية. (٢)

#### سياسة الاسرة الخامسة الداخلية

١- التنظيمات السياسية والادارية:

سارت الاوضاع الإجتماعية والسياسية بخطى واسعة في سبيل التطور خلال عصر الاسرة الخامسة، فزاد الملوك من التزاماتهم المادية والادبية لكبار

<sup>(1)</sup> S.A.B., Mercer, The Pyramid Texts in Transleation and Commentary. 4 Vols, N. Y., Toronto, 1952.

<sup>(2)</sup> I.E.S., Edwards, Op. Cit., P. 189.

كهنة الشمس ومعابدهم حتى يضمنوا ولا عم لحكمهم كما سمحوا لكبار افراد الطبقة العليا أن يصلوا إلى منصب الوزارة أكبر مناصب الدولة بعد أن كأن قاصرا منذ انشاته في عهد سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة على كبار الامراء وحدهم. كما تصاهروا معهم وزوجوا كثيرا منهم من اميرات من البيت الملكى. وفتحت القصور الملكية أمام ابنائهم ليتعلموا فيها مع أولاد الملوك وسمح لعدد منهم بأن يرثوا مناصب آبائهم.

اتسعت التنظيمات الادارية خلال عصر الاسرة الخامسة، كان الوزير على رأس الجهاز الادارى بعد الفرعون، وكان هو المسئول عن شئون الدولة امامه واصبح الوزير فى نظر الشعب الامين على العدالة ووصلت النصوص بينه وبين الإلهيين تحوتى رب الحكمة وماعت ربة العدالة وعندما اكتسملت للوزير اختصاصاته اصبحت تعرض عليه امور الدولة جميعها، يتولى هو عرضها على الفرعون واصبح يعتبر محافظا للعاصمة ورئيسا للبلاط والديوان الملكى، ويتولى الاشراف الأعلى على الخزائن وشئون الغلال وعلى المنشآت العامة والاشغال المعمارية الكبيرة، ويتولى الاشراف على دور القضاء ودور المحفوظات ودور السلام.

واكتملت للقضاء تنظيماته فضلا عن لقب القاضى «ساب» وجد لقب الكاتب القضائى «ساب» أو «سش ساب» كاتب الشكاوى. وذلك مما يعنى الحرص على تسجيل القضايا من ناحية، وتقديم الشكايات مكتوبة من ناحية أخرى.

واستمر حكام الاقاليم حتى عصر الاسرة الخامسة مجرد عملين للحكومة المركزية وزاد على لقبهم القديم «عج مر» لقب «ساب» بمعنى القاضى ولقب «سشم تا» بمعنى موجد الأرض أو مديرها ولقب «حقا حت» أى نظار القصر.

وترتب على الظروف السابقة جميعها أن توفر لأهل الطبقة العليا وكبار

أهل الطبقة الوسطى من الامكانيات المادية والقيم الاعتبارية اكثر مما لاسلافهم قبل عصرهم فلم يعودوا يتقيدون كثيرا بتشييد مقابرهم حول اهرام ملوكهم كما كان شأن امثالهم في الاسرة الرابعة. فلم يأب بعض حكام الاقاليم أن يعملوا على نحت مقابرهم في الصخر في مناطق حكمهم بعيدا عن جبانة الماصمة، واستطاع بعضهم أن يشيد مقابر فخمة ذات حجرات متعددة وابهاء ذات عمد وضورا فيها العديد من التماثيل لهم ولاتباعهم.

#### ٢ - الاستثمار الاقتصادى:

حاول لموك الاسرة الخامسة أن يوجهوا اغلب جهدهم نحو تنشيط الاقتصاديات المصرية، وفي هذا المجال تجدر الاشارة إلى أن نقوش وادى الخمامات التاريخية، قد بدأت بعصر الأسرة الخامسة. وهي نقوش اعتاد رؤساء البعثات الحكومية أن يسجلوها باسماء فراعنتهم واسمائهم على سفوح الجبال كلما اوفدتهم حكومتهم لاستغلال محاجر الوادى ومناجمه وكلما اوفدتهم لركوب البحر الاحمر.

واستمرت الجهود الاقتصادية المصرية المعتادة، والجهود العسكرية المعتادة لاستغلال مناطق الحدود في الجنوب والغرب والشرق وشبه جزيرة سيناء وتأمينها من قبائل البدو ووصلت التجارة المصرية حتى منطقة بوهن في النوبة على اقل تقدير.

## ٧- التشييدات المعمارية:

اهتم اغلب ملوك الاسرة الخامسة بمعبد اله الشمس في مدينة أون (عين شمس الحالية) وأقاموا لإله الشمس ستة معابد اطلقوا عليها اسماء تربطها به مثل «نخن رع» أي حصن أو ساحة رع «ست أيب رع» أي موضوع قلب رع. «وشبسو اب رع» أي ملاذ قلب رع و«أخت رع» أي افق رع.

ويدأ وسر كاف مؤسس الاسرة بناء هذه المعابد. وقام ببناء معبده من اللبن في منطقة ابو غراب جنوبي الجيزة وليس في مدينة اون نفسها وقلده خلفاؤه في ذلك، فلم يكتفوا ببناء معايدهم قرب معبد سلفهم في ابي غراب وانما زادوا على ذلك فبنوا اهرامهم ومعايدهم بجواره في منطقة أبو صير التي لا تبعد عن ابي غراب باكثر من ميل واحد. وأكثر المعابد بقاء حتى الان هو معبد ني وسررع سادس ملوك الاسرة، وهو معبد ضخم شيد هو وملحقاته من الحجر، وتكونت عمارته وملحقاته من ثلاثة عناصر متمايزة: مبنى ضخم مشيد على حافة الهضبة ويطل على الوادى، ويعتبر مدخلا إلى منطقة المعبد وهو يشبه معبد الوادى بالنسبة إلى مناطق الاهرام، ويخرج منه طريق صاعد يؤدي إلى معبد الشمس ذاته، وهو بناء ضبخم ولكنه بسيط التكوين يتسألف من فناء واسع مكشوف ارضيته مرصوفة وتقوم في مؤخرة هذا الفناء مسلة حجرية ضخمة بلغ ارتفاعها الاصلى عند «ني وسر رع» نحو ستة وثلاثين مترا، وقد اتخذت قمتها هيئة الشكل الهرمي الصغير، وكانت فيما يرجح مكسوه بصفائح من النحاس أو مموهد بالذهب ليتألق نورها تريّبوهج حين ينعكس عليها اشعة الشمس. ويوجد إلى الشرق من قاعدة المسلم ما ثدة مصنوعة من المرمر تقدم عليها القرابين الطازجة، وريما احرق بعضها ليتضَّاعد عبيرها إلى الدالشمس في سمائه ويوجد في المعبد موضعين لذبح الإضحية، وقد زود هذين الموضعين بمجار تجرى فيها الدماء وتنتهى باحواض حجرية مستديرة واسعة، حتى يظل فناء المعبد نظيفا، وجاورت المعيد من الخارج بالقرب من جداره الجنوبي مركب مشيده من اللبن وكانت تتضمن مركبا خشبيا حقيقية بلغ طولها عند«ني وسررع» نحو ثلاثين مترا كانت ترمز إلى مركب رب الشمس رع التي يعبر سماء فيها، يحتمل انه كانت تقابلها سفينة أخرى، بحيث ترمز احداهما إلى مركب النهار معنجة وترمز الأخرى إلى مركب الليل مسكته. (١) (شكل ٣٣)

<sup>(</sup>١) محمد انور شكري المرجع السابق، ص١٧٠ - ١٧٥.



(شكل ٣٣) معبد «ني وسرع» الجنزي

ويلاحظ أن معابد الشمس لا تتضمن قائيل لاله الشمس أو محاريب مقفلة يعبد فيها واستمرت هذه المظاهر تميز معابد الشمس عن معابد بقية أرباب المصريين في اغلب عصورها التاريخية القديمة.

#### الاسرة السادسة

يعتبر ملوك الأسرة السادسة نهاية المطاف بالنسبة لعصر الدولة القديمة، إذا انتقلت مصر بعدها إلى عهد جديد من عهود تاريخها مختلف بشكل كبير عما شاهدناه في عصر الدولة القديمة، وهو ما يعرف بعصر الانتقال الأول أو عصر الثورة الاجتماعية الأولى.

### (ولا: نشاأة الاسرة السادسة:

يتجه بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن مؤسس هذه الأسرة وهو الملك (تتى) قد اكتسب شرعيته للعرش عن طريق زواجه من الأميرة «ايبوت» ابنة الملك ونيس آخر ملوك الاسرة الخامسة وانه تزوج بعدها من اميرة تدعى «خويت» رأى البعض فيها أنه كانت ابنه الملك اسيسى الذى حكم قبل ونيس وإذا صح ذلك قانه يفسر رغبة تتى في جمع شمل فرعى الأسرة السابقة تحت ظله وقد عشر على مقبرة ايبوت في سقارة وهي مشيدة على هيئة هرم.

واتخذ تتى عند اعتلائه العرش اللقب الحورى «من سحتب تاوى» أى مرضى الوجهين. واتخذ كذلك لقب «المحبوب من بتاح» اله منف. وربا كان السبب فى ذلك انه اعتمد على كهنة بتاح فى منف فى توليه العرش، أو ربا كان من أهل الدائنا، وحاول بعض المؤرخين اعتمادا على بعض النصوص التى سجلها فى هرمه والتى اعتبرته ولدا للمعبودة ايزه ربه اتريب فى الدلتا القول بأنه كان ينتمى إلى اقليم فى شمال اتريب يرجع سكانه إلى بدو الصحراء الشرقيه. (١)

### ثانيا: ترتيب ملوك الاسرة السادسة:

حكم مصر في عهد هذه الاسرة سبعة ملوك لمدة ١٤٠ سنة حسب الترتيب الآتريب

<sup>(</sup>١) عيد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٨١.

- ١- تتى (سحتب تاوى) لمدة ١٢ سنة.
  - ٢- وسر كارع لمدة ٤ سنوات.
- ٣- ببي الأول (مرى رع) لمدة ٢٥ سنة.
- ٤- مرى أن رع عنتى أم ساف لمدة ١٠ سنوات.
  - ٥- ببي الثاني (نفر كارع) لمدة ٩٤ سنة.
- ٦- مرى أن رع الثاني (عنتي أم ساف الثاني) سنة واحدة.
  - ٧- الملكة نيت اقرت (أونيتوكريسي) لمدة سنتان.

## ۱- تتی (سحتب تاوی) :

أول ملوك الاسرة السادسة، شيد هرمه بالقرب من الشمال الشرقى لهرم وسركاف على مقربة من حافة الهضبة فى سقارة ولم يبق من الهرم الا القليل وكذلك الطريق الصاعد لم تتبق منه الا اجزاء بسيطة عند نهايته الغربية، أما معبد الوادى فلم يعثر عليه حتى الآن وقد عثر على بقايا مومياء داخل هرمه، واقام بالقرب من هرمه هرمين احدهما لزوجته الرئيسية ايبوت والأخر لزوجته الثانية خويت وكان للملك زوجة ثالثة هى تسشت ظهرت لها صورة على قطعة صغيرة من الحجر فى اجزاء من معبده الجنزى ويبدو أن هذه الزوجة كانت من نسل عربق لان عددا من زوجات موظفى البلاد تسمين باسمها.

وجد اسم تتى على بعض اجزاء من اناء عثر غليه فى جبيل، كما عثر على اناء له فى جبيل، كما عثر على اناء له فى نجع الدير صورت عليه صفات أهل بونت، وسجل اسمه كذلك على صخور توماس فى الجنوب، وسجل على محاجر حتنوب التعداد السادس للماشية فى عهده. (١)

ويذكر مانيتون أن تتى قد مات مقتولا بين حراسه، وربا كان ذلك

<sup>(1)</sup> J. Vandier., Manuel d' Archeologie Egyptienne, 11, P. 128.

صحيحا لأن مؤسسى الحكم الجديد يكونون معرضين دائما للانتقام عمن أبعدهم عن السلطان. وربحا كان ذلك نتيجة وقوعه صريعا بين قوتى الكهنة المتنافسين وهو صراع بدأ فى اواخر الاسرة الخامسة، بدليل أن ونيس لم يحمل فى اسمه كلمة رع. ويلاحظ هنا ان قائمتى ابيدوس وتورين ذكرتا الفرعون الذى جاء بعده وهو وسر كارع، بينما غفلت ذكره قائمة سقارة، كما أنه لم يبق فى الحكم، الا فترة قصيرة ولم يخلف وراء آثار ذات بال، عما دفع إلى الظن بانه كان من البيت المالك القديم واستعاد عرش اسرته. (۱)

ومن كبار رجال الدولة الذين عاشوا في عهد الملك تتى الوزيران مرى روكا وكاجمني.

#### ٧- وسر كارع:

اتجه بعض المؤرخين إلى اعتباره مغتصبا للعرش، بينما اتجه البعض الآخر إلى اعتباره ابنا للملك تتى من زوجته خويت، وانه لم يستطيع أن يلى الحكم لغير فترة قصيرة لا تزيد عن اربع سنوات ودب النزاع على العرش بينه وبين اخبه غير الشقيق ببى، وربا استعان في هذا النزاع باله الشمس وكهنتها وضم اسم رع في اسمه على خلاف ما ذهب إليه ابوه وعلى خلاف ما ذهب إليه اخوه ببى، ولكن كفة ببى ظلت ارجع، لانه كان ابن للملكة إيبوت بنت الفرعون ونيس التى نقلت شرعية الحكم إلى ابيه عن ابيها. ولم يبق من عهد وسر كارع اثار تذكر له غير خاقين اسطوانيين وعدة نقوش في وادى الحمامات.

## ٣- ببي الاول (مرى رع):

للمعبود «حور» هو «نفر ساحور» واتخذ لقبا آخر انتسب فيه إلى الالهة حاتحور ربه دندره، وقد ارسل إلى جبيل أوان عليها اسمها مع اسمه، كما اتخذ لقبا انتسب فيه إلى رع وهو مسرى رع، وانتسب كهذلك إلى الاله اتوم رب أنو القديم. (۱)

وقد شيد هرمه في سقارة وهو أقل حجما من اهرامات ونيس وتتي وعندما دخل الاثاريون حجرة المدفن عشروا على تابوت من البازلت الاسود كان يحتوى على بقايا بعض العظام، وقد عشر في مدينة نخن على قشال رائع لهذا الفرعون مع ابنه بالحجم الطبيعي من النحاس وهو موجود الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة.

ولدينا بعض التفاصيل عن حياة هذا الملك بفضل تاريخ حياة كبار موظفيه التي تركوها ووصلت إلينا سليمة، فنعلم منها أنه قد تزوج على التوالى من ابنتين الواحدة تلو الأخرى لاحد كبار الموظفين في ابيدوس وانجب من كل منهما اولادا ذكورا حكموا على التوالى من بعده.

ولقد تمتعت مصر في عهده بعصر زاهر نعست فيه بشئ من الرخاء والاستقرار وارتقت الفنون، وحدثت ابان هذا الحكم فضيحة في البلاط الملكي، تعرضت الملكة ايمتس للمحاكمة بتهمة عمل اقترفته لا يزال أمره مجهولا عتى الان. وقد تكفل بالتحقيق في هذا الامر وني، المشرف على القصر، وكان وني فخورا بذلك واشار إلى هذا الموضوع في النقوش التي تحدثت عن سيرة حياته.

## ٤- مرى ان رع الأول (عنتي ام ساف):

كان أول خليفة لببى الأول هو ولده مرى ان رع الذى كان يسمى أيضا عنتى ام ساف، واتخذ الاسم الحورى عنخ خعو، وكانت امه «مرى رع عنخ أن

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص٣٨٢.

اس» ابنة خوى امير ابيدوس الكبرى. ويبدو أنه قد توفى صغيرا حيث لم يطل حكمه أكثر من خمس أو ست سنوات. ويبدو محتملا انه قد اشترك مع والده يبى الأول فى الحكم، وذلك اعتمادا على قلادة ذهبية ضمت اسم الملكة والقابها معا، وكذلك وجود تمثالين مصنوعين من النحاس لببى الأول وآخر صغير بجواره رجح ان يكون لابنه مرى ان رع.

وعثر على نصين من عهده احدهما في محاجر حتنوب ويؤرخ بالاحصاء الخامس للماشية أي بالسنة العاشرة من حكمه، والاخر عند الجندل الأول ويؤرخ بالاحصاء الخامس أيضا (۱) ويلاحظ ان اسمه لم يرد في نقوش سيناء وكذلك في الاثار التي عثر عليها في جبيل وقد شيد مرى أن رع هرمه إلى الجنوب الغربي من المجموعة الهرمية للملك اسيسى، وقد عثر بداخل الهرم على تابوت اتقن صنعه من الجرانيت الاسود وجد بداخله محومياء محفوظة جيدا لشاب متوسط القامة يضع خصلة الشعر الجانبية المميزة لشباب قدماء المصريين، وقد اثبت اليوت سميث أن هذه المومياء قد جهزت عن طريقة الاسرة الثامنة عشرة ولا يمكن أن تكون قبل ذلك. وأن هذا التابوت قد اعيد استخدامه في عهد لا يمكن أن يكون قبل الأرة الثامنة عشرة.

## ٥- ببي الثاني (نفر كارع):

نتيجة لوفاة مرى أن رع المبكرة فان اخاه من أم ثانية وهى الزوجة الثانية لهبى الأول ابنه امير ابيدوس – قد تولى العرش بعده وهو يبلغ من العمر ست سنوات فقط واخوه هذا هو «ببى الثانى» الذى اتخذ اسما آخر هو «نفر كارع» اما اسعه الحورى فكان نثر حعو، وحكم ببى الثانى مدة ٤٤ سنة، وتعتبر فترة حكمه من اطول فترات الحكم في مصر القديمة. وبدأ ببى الثانى حكمه تحت وصاية امه حيث جاء ذكرها معه في احد البعثات التي ارسلت إلى سيناء في

<sup>(1)</sup> J.H. Breasted., ARE., I, Parag. 145.

السنة الرابعة من حكمه. واسند منصب الوزارة إلى خاله «زعو» وعلى الرغم من طول عهده فلم تصل الينا وثائق من حكمه.

وكان لديه الوقت الكافى لبناء هرم فى جنوب سقارة كانت مساحته اكبر من اهرام غيره من اسلافه القربيين، وقد كشف عن مجموعته الهرمية ووجدت فى حالة لا يأس بها، وشيد الملك إلى الشمال من هرمه هرمين وإلى الجهة الجنوبية هرم واحد، لثلاث من زوجاته وهن «نيت وايبوت الثانية وواجبتن».

وكان لطول مدة حكم الملك ببى الثانى اثره فى ضعف الاسرة، فنجد انه فى النهاية بسبب كبر سنه، كان غير قادر على ان يكتسب طاعة امراء الاقاليم الاقوياء، الذين زادت سلطتهم ولم يدينوا بالولاء للملك، ولم يدفعوا الجزية للخزانة الملكية. وظهرت المجاعة والمرض. وظهر عدم استقرار الأمن وانتشرت العصابات فى كل مكان، واصبحت البلاد عرضه للغزو الخارجى وسادت الفوضى فى كل مكان، واهملت القوانين، ونهبت المقابر وتوقفت الطقوس الدينية، وعقب فى كل مكان، واهملت القوانين، ونهبت المقابر وتوقفت الطقوس الدينية، وعقب وفاة الملك كانت هناك حالة من الفوضى الكاملة ولم يكن فى امكان الملك المحافظة على وحدة البلاد التى تقوم فى الواقع على قوة شخصيته. وهكذا بدأ المحافظة على وحدة البلاد التى تقوم فى الواقع على قوة شخصيته. وهكذا بدأ انهيار الدولة القديمة. (١) وفى نهاية حكم ببى الشانى، يذكر لنا مانيتون فى قائمته اسم ملك وملكه.. حكما بعد ببى الثانى ولا نعرف الا القليل عن احداث عصرهما.

### ٦- مرى ان رع الثاني:

لا نعرف عن احداث حكمه الذى دام قرابة عام واحد الا القليل إذ سارت احداث التاريخ مسرعه نحو عصر الانتقال الأول، واضافت قائمة ابيدوس بعده ملكين في قائمة ملوك الاسرة السادسة.

<sup>(</sup>۱) محمد بيرمي مهران: الشورة الإجتماعية الأولى (رسالة ماجستبر غير منشورة) الاسكندرية، 1979، ص١١ - ٤٣.

ورد اسمها في بردية تورين، وقد اختلف المؤرخين بشابها اختلافا كبيرا، فاعتبرها بعضهم أم ببي الثاني، وبذلك تكون قد سبقت عهده واعتبرها بعضهم زوجته واخته وربما عاشت بعده، واعتبرها بعصهم رجلا أتى بعده واعتبرها البعض الاخر امرأة انتهت إليها وراثة العرش في آخر الاسرة السادسة، ويعتقد اصحاب هذا الرأى الأخيس ان هذه السيدة هي التي اشتهرت بين المؤرخين المتأخرين باسم نيتوكريس، انها استطاعت ان تنفرد بالحكم لمدة عامين غير ان ايامها انتهت دون أثر يذكر لها الا انهيار العرش الفرعوني بعدها ولامر ما فقد دخلت ذمة الاساطير، فروى مانيتون أنها كانت أنبل وأجمل اهل زمانها، وروى هيرودوت أنه سمع قصتها من المصريين الذين عاصروه فذكروها له بأنها كانت ذات جمال طاغ، وانما وليت العرش بعد مقتل زوجها فاتجهت إلى محاولة معرفة قاتليه والفتك بهم. وكادت لهم طويلا ولجأت ني خطتها الاخيرة إلى أن اعدت بهوا ضخما في باطن قصرها، وامرت بحفر سراديب خفيه حوله تصله بنهر النيل، واستبقت أمر هذه السراديب سرا لا يعلمه الا خاصة المقربين اليها، ثم دعت من حامت النكوك حولهم في مقتل زوجها إلى افتتاح البهو الجديد فلما اكتملت اعدادهم فيه، وانصرفوا إلى اللهو والشراب امرت بفتح السراديب عليهم وأغرقتهم اجمعين وحين ثابت «نيتوكريس» إلى رشدها تخوفت نقمة شعبها وثورته على فعلتها فرمت نفسها في أنون متأجج من النار وقضت على نفسها

وقد تكون هذه القصة مختلقة في معظمها، ولكن مغزاها خطير، فاعتزاز المصريبين بترديدها أمام الاغريق يشير في اغلب الظن إلى اعتزازهم بعهد قديم كان الفراعنة يختبون فيه انتقام رعاياهم ويفضلون ان يلقوا حتفهم بأيديهم عن

<sup>(</sup>۱) محمد بیومی مهران: مصر، ج۲، ص۵۵۵ - ۲۵۱.

ملاقاة ثورتهم وبطشهم. وبهذه النهاية الغامضة ينتهى عصر الاسرة السادسة وعصر الدولة القديمة، لتبدأ مصر عصراً جديداً في تاريخها هو عصر الانتقال الأول أو عصر اللامركزية الأولى أو عصر الثورة الاجتماعية الأولى.

### سياسة الاسرة السادسة الداخلية

### i- التنظيمات السياسية والادارية:

استمرت سياسة التقارب بين الفراعنة وكبار موظفيهم في عهد الاسرة السادسة فزوج بعض فراعنتها بناتهم من كبار موظفيهم مثل كاجمنى ومرروكا الذى تزوج من ابنه الفرعون تتى، كما تزوج احد فراعنة الاسرة وهو الملك ببى الأول من ابنتى احد كبار موظفيه وهو امير ابيدوس، وتوسع براعنة في تربية ابناء كبار موظفيهم في قصورهم وزادوا مراسيم الاعفاء التى كانوا يعفون المعابد فيها من بعض التكاليف المفروضة عليها، وكانوا يكتسبون بذلك ولاء وحسن السمعة في سبيل فقدان جزء غير قليل من موارد خزائن الدولة.

وزادت اهمية كبار الموظفين خلال عصر الأسرة السادسة، وكانت المناصب التى شغلرها ثلاثة وهى: منصب الوزارة ومن ألمع وزرا، الاسرة السادسة الحكيم المشهور كاجمنى فضلا عن الوزير زعو، الذى كان فى فترة وزارته يكاد يكون صاحب النفوذ الأول فى البلاد، خاصة فى الفترة التى كان فيها ابن اخبه الملك ببى الثانى طفلا وكانت أمه وصية عليه، ومناصب حكام الاقاليم الكبيرة ومنصب والى الصعيد فيضلا عن مناصب اخرى كبيرة كانت تندرج تحت اختصاصات هذه المناصب الثلاثة.

واختلف نفوذ حكام الاقاليم تبعا لشخصياتهم وشخصيات الفراعنة الذين عملوا في عهودهم فاستمر اغلبهم يرد أوجه نشاطه في إقليمه إلى امر الفرعون

وتوجيهه وفضله، بينما امتاز إلى جانبهم عدد قليل آخر حرص اقرانه على ابراز مجهرداتهم الشخصية ومآثرهم الفردية في نقوش مقابرهم فشرحوا كيف عملوا في تعمير أقاليمهم وتوطيد الأمن فيها والعمل على رفاهية اهلها، وإلى جانب ذلك سجلوا صورا من طاعتهم لفرعونهم وحرصهم على القرب منه وارضائه. ورضى الفراعنة بنشاط اصحاب الشخصيات القوية من حكام اقاليمهم، أو هم اضطروا إلى الرضى به ولكنهم تخوفوا أن يؤدى هذا النشاط إلى انفسلات السلطات من ايديهم، أو يشجع البعض منهم على الاستقلال بحكم اقاليمهم، فحاولوا معالجة هذا التطور بوسيلتين: الوسيلة الأولى: تربية ابناء كبار الحكام في قصورهم أملا في أن يشبوا أوفياء لهم ويخلصوا لطاعتهم إذا تولوا حكم اقاليمهم، الستحدثته الاسرة الخامسة، وعهد إلى اصحابه الرقابة باسم الفرعون على ضرائب الصعيد، وشئون حكامه وكان قد ألغى فيما يبدو في عهد تتى أول ملوك الاسرة، ثم اعيد في عهد مرى أن رع الأول رابع ملوكها.

### ٢- الاستثمار الاقتصادى؛

واصل الملك تتى مؤسس الاسرة السادسة سياسة اسلافه الاقتصادية مع جبيل وبلاد بونت، واحضار احجار الديوريت من الجنوب، وقام الملك ببى الأول بارسال البعثات لاحضار الديوريت من توماس بالنوبة، كما قام بتأديب البدو فى سيناء لتأمين استثمار الديوريت من توماس بالنوبة، كما قام بتأديب البدو فى سيناء لتأمين استثمار مناحمها ومحاجرها. وواصل مرى ان رع الأول سياسة اسلافه فى استغلال محاجر حسر ، والفنتين. الا انه لم يعشر على اسمه فى سيناء أو جبيل واستمر ببى الثانى فى سياسة اسلافه فارسل البعثات لاستغلال مناجم سينا، ومحاجرها كما اهتم بمحاجر الجنوب واستثمارها.

### ٣- التشييدات المعمارية:

تجمعت اهرام فراعنة الاسرة السادسة في منطقة سقارة، فيما عدا هرم ببي الثني، الذي شيد إلى الجنوب منها بقليل، وشابهت هذه الاهرامات اهرام الاسرة الخامسة في بساطة احج مها وصغر الأحجار المستخدمة في بنائها وضعف متانتها ومقاومتها، وسار فراعنة الاسرة السادسة على السنة التي ابتدعها الملك ونيس، في نقش متون الاهرام على جدران حجرات الدفن وفي بعض الحجرات الملحقة بها ثم ما لبثت هذه المتون أن سجلت كذلك في اهرام الملكات، فكانت منقوشة في هرم الملكة ايبوب زوجة تتى مؤسس الاسرة، وكذلك في هرمي نيت واوجبةن زوجتي الملك ببي الثاني آخر الملوك الكبار في الاسرة السادسة.

ثانيا: سياسة مصر الخارجية في عصر الدولة القديمة أولاً: علاقة مصر مع فلسطين وسوريه

١- علاقة مصر مع فلسطين:

مع بداية عصر الدولة القديمة تشهد العلاقات بين مصر وفلسطين تطوراً سلبياً حيث نشطت الاتصالات البحرية لمصر مع جبيل على الساحل السورى، وكانت جبيل البواية التى دخلت من خلالها التأثيرات المصرية إلى الساحل السورى، وكان السبب الرئيسى وراء تحول التجارة المصرية إلى جبيل هو أن مصر قد أصبحت في حاجة لاستيراد كميات كبيرة من الاخشاب التى تم نقلها عن طريق البحر من ميناء جبيل، ويرجع أن المصريين قد جلبوا مع الاخشاب حاجاتهم من المنتجات الأخرى من الزبوت وغيرها، وهي البضائع التي كانوا يستوردونها من فلسطين (۱)، وربا كان لتوصل المصريين إلى مناجم النحاس في سبناء مباشرة عند بداية الأسرة الثالثة، والاستغلال المصرى المباشسر لهذه المناجم (۱)، من العوامل التي أدت إلى خعول التبادل التجارى بين الطرفين.

ورغم ما يشبر إليه بعض الباحثين من انقطاع التجارة بين مصر وفلسطين خلال عصر الدولة القديمة، إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الرأى بشكل نهائى ، ولكن يمكن القول بأن العلاقات التجارية لم تصبح كسابق عهدها ، ولكنها كانت موجودة بشكل أو بآخر ، كما قام المصربون بالعديد من الحملات العسكرية فى فلسطين خلال هذه المرحلة .

وعما يشير إلى وجود علاقات تجارية بين مصر وفلسطين منذ بداية عصر الدولة القديمة العثور في معبد عاى (شمال شرق اربحا - جربكو) في الهيكل A

<sup>(1)</sup> A. Ben - Tor, JESHO, XXIX (1986), p. 20

<sup>(2)</sup> A. Kempinski, "Early Bronze Age Urbanization of Palestine: Some Topics in a Delbate", in: IEJ, 33 (1983), p. 239.

والذى تؤرخ محتوباته بمرحلة عصر البرونر المبكر النائل أوهو الذى يفايل عصر الدولة القديمة فى مصر على العديد من الأوانى الحجرية التى ترجع إلى عصر الأسرة الثالثة وما يليها ، ومنها ، آنية متسعة مصنوعة من الألبستر ذات قاعدة مسطحة ولها حاقة داخلية (شكل ٣٤)(٢) ، ولقد ظهرت الأوانى المشابهة لها من حيث تقنيه الصنع والشكل فى هرم الملك «نثررخت» فى سقارة ، ومنها إناء ذو شكل اسطوانى مصنوع من الألبستر له قاعدة مفلطحة (شكل ٣٥) (٣). ولقد ظهر هذا الشكل من الأوانى فى مصر منذ عهد الملك «قاعا» عند نهاية الأسرة الأولى ، ولكنه لم يصبح شائعا حتى عصر الأسرة الثالثة والأسرة الرابعة، كما عثر أيضا على طبق من الجرانيت الوردى لا يمكن أن يكون قد تم استيراده متأخرا عن الأسرة الثالثة (1).

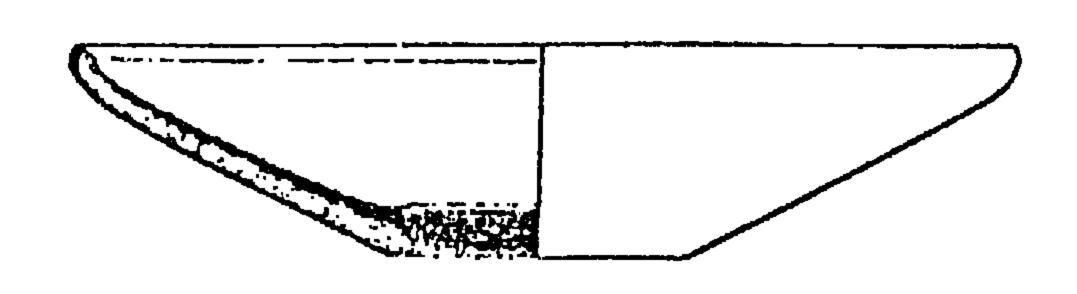

# (شكل ٣٤) آنية من الألبستر عثر عليها في معبد عاى

<sup>(1)</sup> R. de. Vaux, "Palestine in the Early Bronze Age", in CAH, vol., I, part2, Cambridge, 1971, p. 231.

<sup>(2)</sup> J.B. Hennessy, The Foreign Relations of Palestine during the Early Bronze Age, London, 1967, p. 69, pl. LVI. 3.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 70, pl. LVI, 10.

<sup>(4)</sup> R. de. Vaux, op. cit., pp. 231 - 232.

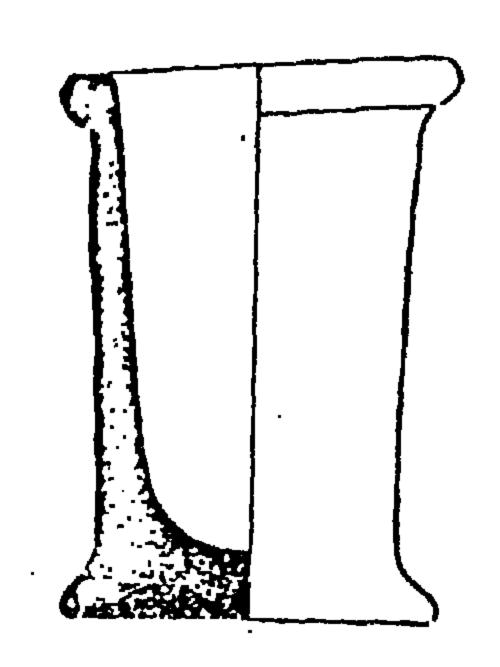

## (شکل ۳۵) إناء حجري عثر عليه في معبد عاي

وبالإضاف إلى المصنوعات الحجرية ، فلقد كشف عن بعيض الأوانى الفسخيارية فيى نفس هذا الموقع «عياى» وهي عبيارة عن سيلاطين وأكبواب اسطوانية ذات لون أسود فاتح أو أحمر مصقول (شكل ٣٦) (١١) . وهذا الشكل من الأوانى ظهر في مصر منذ عصر الأسرة الأولى ، ولكنه كان مصنوعا من الحجر، ولكنه صنع من الفخار منذ عصر الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة، وعقارنة الاوانى التي عشر عليها في معبد «عاى» بالأوانى الفخارية المصرية يرجع إنها ترجع إلى عصر الأسرتين الرابعة والخامسة، وأنها كانت صادرات مباشرة من مصر (١٦).

<sup>(1)</sup> J. B. Hennessy, op. cit., p. 70, pl. LVIII, 1-3, 6,7,12,14.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 70.



(شكل ٣٦) أواني فخارية عثر عليها في معبد عاى

وتجدر الإشارة إلى أن الآثار المصرية الموجودة في معبد A في عاى تؤرح بالفترة الممتدة من نهاية الأسرة الثانية وحتى الأسرة الخامسة ، وهي تشمل معظم عصر البرونز المبكر الشالث، وغالبية المادة الأثرية المكتشفة ترجع إلى عصر الأسرتين الرابعة والخامسة والقليل منها مثل الأواني المصنوعة من الالبستر لا يمكن أن تكون متأخرة عن بداية الأسرة الثالثة (١١).

أوانس فلسطينية بكميات كبيرة ومتنوعة وذلك خلال عصر الدولة القديمة ، واحتوت بعض هذه الأواني على زيت أو نبيذ أو عسل (١١).

فلقد عشر في ميدوم على إذاء رمادى له فتحة واسعة تميل نحو الخارج ويرجع تأريخه بعصر الأسرة الثالثة ، وكان شكل هذا الاناء شائعا في فلسطين خلال عصر البرونز المبكر الثالث (شكل ٣٧) (٢) وعشر في مقابر الجيزة على العديد من الأواني الفخارية الفلسطينية ومنها ابريق بسيط عشر عليه في مقبرة حتب حرس ، يوجد له نظائر عديدة في فلسطين في مخلفات عصر البرونز المبكر الثالث وذلك في جربكو ومجدو وغيرها (شكل ٣٨) . (٣)



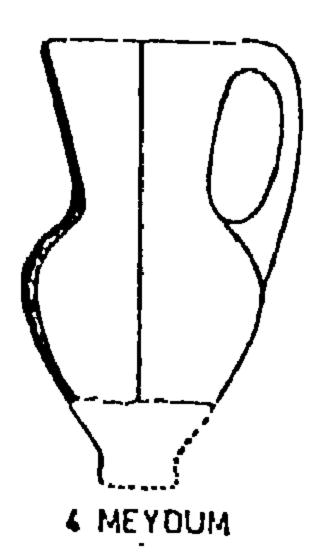

# (شكل ٣٧) آنية حجرية من ميدوم وما يقابلها في فلسطين

<sup>(1)</sup> M.S. Drower, "Syria Before 2200 B.C.", in: CAH, vol. 1, Part II, Cambridge, 1971, p. 357.

<sup>(2)</sup> J.B. Hennessy, op. cit., p. 71, pl., LIX, 4, 8.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 72, pl. LIX. 5.

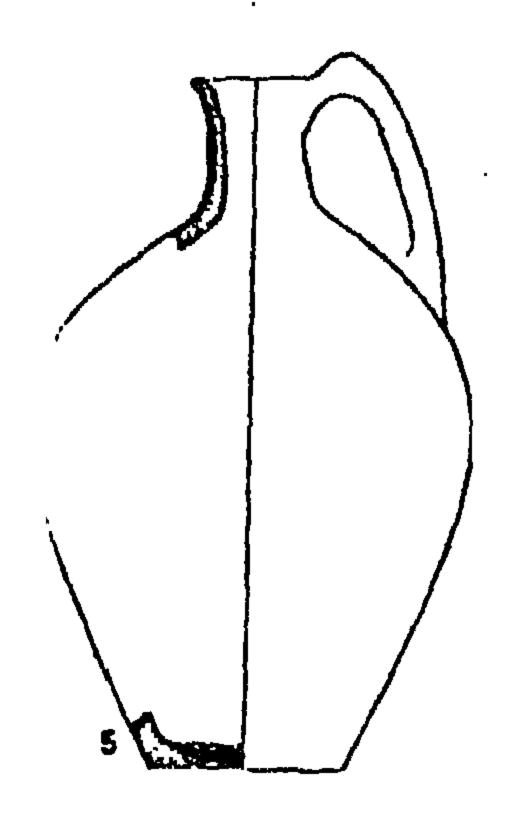

## (شكل ٣٨) آنية فخارية عثر عليها في مقبرة الملكة وحنب حرس،

وتجدر الاشارة إلى أن الأوانى المصرية كانت صغيرة نسبيا اذ لا يتعدى ارتفاعها ٥٠ سم وهي بذلك تصبح مناسبة لعمليات النقل ، بينما كان الأواني الفلسطينية في مجملها ضخمة يتعدى ارتفاعها غالبا اكثر من متر . (١)

ويتضح من هذه البقايا الأثرية وجود عمليات تبادل تجارية بين مصر وفلسطين خلال عصر الدولة القديمة بدليل تواجد الأوانى المصرية فى المواقع الفلسطينية والأوانى الفلسطينية فى بعض المواقع المصرية ، وإن كان عمليات التبادل التجارى هذه لم تكن ينفس المستوى الذى كانت عليه من قبل إلا أنها لم تنقطع نهائيا .

فلسطين فتجابه الباحث في هذا المجال مشكلة تحديد المواقع العلسطينية مي نصوص عنصر الدولة القديمة بشكل نهائي ، حيث لا يمكننا تحديد المناطق المقصودة بما ورد في هذه النصوص . وتلاحظ عندم وجود إشارات معينة مباشرة من عصر الأسرة الثالثة تشير إلى وجود علاقات مع هذه المنطقة ، وإن كان قد ترك بعض ملوك هذه الأسرة الأوائيل نقوشا في وادى مغارة بسيناء نرضح قيامهم بتأديب البدر المرجودين في هذه المنطقة (١١). وتجدر الإشارة إلى ان النقش الذي تركه الملك «نشررخت» قد ظهر فيه أحد موظفي الملك وقد كتب أمامه لقب «قائد الجهيش»  $\frac{32}{2}$   $-\frac{32}{2}$  ويعتبر ذلك من أقدم الألقاب العسكرية التي ظهرت في هذا العصر . ويوجد إلى اليسار قليلا كلمات تفيد معنى «المهمة الملكية» عليها نقش مكتوب في عمودين رأسيين يبدو أنهما مرتبطان بطبيعة هذه المهمة حيث أن العلامات باليه بشكل لا يمكن معه تفسيرها بشكل دقيق ، وبطبيعة الحال لا يكن الجزم بطبيعة هذه المهمة التي كلف بها قائد الجيش، وهل كانت القيام بعلميات عسكرية ضمن المناطق الفلسطينية الواقعة على حدود مصر لتأديب البدو من سكان هذه المناطق لمنعهم من استخدام المناجم الموجودة في سيناء ؟ أم أنها كانت لتأديب البدو الخارجين على القانون من سكان هذه المنطقة في سيناء ؟

ولقد ورد في لوحة كوه بمقبرة بسقارة لأحد الموظفين في نهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة ويدعى « Iyka-nezes ومن بين الألقاب التي اتخذها هذا الموظف «مجند مرشدي الصحراء له «ونت Wenet» وكل أرض أجنبية أو «قائد القافلة للحصون وكل الأراضي الأجنبية»

<sup>(</sup>۱) ترجع هذه النقرش إلى كل من الملوك: سانخت ونترخت وسخم خت، انظر: A.H. Gardiner and T.E. Peet., The Inscriptions of Sinai, vol. I, London, 1955, pls., I, II, IV., vol., II, London, 1956, pp. 52 - 56.
(2) PM, III2 Memphis, part II, Fascicle, 2, p. 749.

وفى كلا الحالتين فإن كلمة «ونت» يبدو أنها تشير لمكان أجنبى يحتاج لمرشد ماهر في الوصول إليه (١١).

وورد اسم «ونت Wenet» أيضا في مقبرة الموظف « aper على مقارة حيث حمل هذا الموظف الذي عاش في بداية الاسرة الخامسة الألقاب «القاضي ، موظف الحدود ، كاتب الحملات الملكية في ونت » (۲) وارتبط المقب الاخير بعدة أماكن اخرى كان بعضها يوجد فيه مناجم التركواز ، ويلاحظ أن اسماء الأماكن قد كتبت مع شكل عمل سياج الشرفات على سطح حصن عما بشير بوضوح إلى كونها قلاع محصنة ويتضع من طريقة كتابتها أنها مدن فلسطينية محصنة. (۲) عما يشير إلى أنه لم يُرسل فقط إلى سينا ، ولكن أيضا إلى حصون أخرى خارج الحدود المصرية ، حيث أصبحت كلمة «ونت» في الأسرة السادسة لا تشير إلى مكان محدد ، ولكنها أصبحت مصطلحا عاما للتشبيدات الأسيوية المحصنة . (٤)

ويوضع منظر منقوش على جدار الطريق الصاعد لمعبد الوادى الخاص بالملك ساحورع (نب خعو) مناظر لبعض الأسرى المقيدة إيديهم ، ويبدو مسن هيئتهم أنهم آسيوبون حيث مثلوا بشعور طويلة وذقون مدبية ، وربط

<sup>(1)</sup> M. Wright, "Contacts between Egypt and Syro- Palestine during the Old Kingdom", in: Biblical Archaeologist, September, 1988, p. 153.

<sup>(2)</sup> PM. III2, Memphis, part II, Fascicle 1, p. 501.

<sup>(3)</sup> B. J. Kemp, and others, Ancient Egypt, a social History, Cambridge, 1994, p. 144.

<sup>(4)</sup> M., S. Drower, op. cit., p. 358.

ويلاحظ أن المدن الفلنسطينية قد غيزت خلال هذه المرحلة باحاطتها بالحصون التي تتطلب قرة تنظيمية وادارية واقتصادية كهيرة، ولقد كان النافع دوراء اقامة هذه الحصون هو المترف من قوة مصر، هذا الحوف الذي كان كامنا في عقول مخططي هذه المدن وساكنيها .A. Mazarm op. cit., pp المحوف المراقع المحصنة هي مدن فلسطينية.

شعرهم بعصابة حول مقدمة الرأس، وينقسم هذا المنظر إلى صفين، صور فى الصف العلوى الآلهة، وفى الصف السفلى الأسرى، ويظهر من هؤلاء الآلهة، الاله ست نوبتى والإله سويد (١)، ويرى بعض الباحثين أن هذا المنظر لا يمثل قيسام الملك بحرب في آسيا كان من نتيجتها إحضار هؤلاء الأسرى، ولكنهم يرجحون أنه مجرد تصوير رميزى لبعض الأحداث التاريخية . (٢)

وتصور المناظر المسجلة على جدران مقبرة «انتى»وهو أحد كبار رجال الدولة فى دشاشه (جنوب اهناسيا بحوالى ١٢ كم) اقتحام حصن أسيوى ، ويرجع وليم فلندرز پترى أنها ترجع إلى أواسط الأسرة الخامسة (٢) ويخاصة عهد الملك ساحورع (١) بينما يرجعها بعض الباحثين إلى بداية عهد الأسرة السادسة (١) ويصور المنظر (شكل ٣٩) (١) حصنا أو مدينة مسورة ، وهى ذات شكل بيضاوى، ويسجل المنظر عملية اقتحام الحصن أو المدينة حيث تمكن المصريون من اقتحامها واقتياد العديد من سكانها كأسرى ، وللأسف فان النص المصاحب للمنظر مهشم بشكل سىء باستثناء بعض كلمات قليلة، منها الاسم «ندبا» ، الذى يرجع ان يكون اسم هذه المدينة، ولا نستطيع تحديد مكانها بالضبط فى فلسطين نظراً لعدم ذكر اسم هذه المدينة فى أى نص آخر(٧) وإن رجع پترى أن تكون فى شرق الاردن على البحر الميت (٨) ولقد ميز المنظر الأسيويين

<sup>(1)</sup> L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sahu- Re<sup>C</sup>, I, Leipzig, 1910, pp. 11-12, pls. 5-7.

<sup>(2)</sup> M.S. Drower, op. cit., p. 358.

<sup>(3)</sup> W. M. F. Petrie, Deshasheh (E.E.F. 15th Memoir), London, 1894, p. 4.

<sup>(</sup>٤) مجهد بيومي مهران: المرجع السابق، ص ٢٣٠ - ٢٣١.

<sup>(5)</sup> M.S. Drower, op. cit., p. 358.

<sup>(6)</sup> W.M.F. Petrie, op. cit., pl. IV.

<sup>(7)</sup> M.S. Drower, op. cit., p. 360.

<sup>(8)</sup> W.M.F. Petrie, op. cit., p. 5.

عن المصريين بشعورهم الطويلة المنسدله على أكتنافهم وقد ربطت بعصابه ، ويلحاهم القصيرة المدببة (١).



## (شكل ٣٩) منظر محاصرة مدينة «نديا» في فلسطين

ويوجد على كتلة حجرية فى الطريق الصاعد لهرم الملك ونيس في سقارة مناظر تسجل معركة، والمناظر المتبقية على الكتلة الحجرية المحطمة بشكل سىء تصور مصريا يستعد لقتل أحد الأعداء، بينما يتصارع شخصان وهما متشابكي

<sup>(1)</sup> M.S. Drower, op. cit., pp. 359 - 360.

الأيدى ، وفى أعلى المنظر كلمة محطمة تنتهى بالعلامات الهيروغليفية ٤٥٠ ولقد رجع العديد من الباحثين أن يكون هذا الجزء مكملا لكلمة ٤٥٠ أو وهو الاسم الذى أعطى فيسما بعد للشعوب الفلسطينية والسورية التى تعيش فى المنطقة الصحراوية التى تقع فى شمال شرق مصر (١) . ونظراً لأن هذا الاسم لم يظهر فى النصوص المصرية قبسل عصر الدولة الحديثة (٢) فإن هذه الكلمة تصبح محل بحث . وعثر أيضا فى معبده الجنزى على غائيل لأسرى أسيويين مقيدين، كما يوجد نقش فى المعبد الجنزى يصور اشتباك مسلح بين سفن مصرية وأسيوية على أسيويين .

وفى عصر الأسرة السادسة تزداد الاشارات فى المصادر المصرية عن فلسطين ، ويرجع ذلك إلى قيام مصر بالعديد من الحملات فى هذه المنطقة ، وربحا يرجع ذلك إلى تعرض أرض فلسطين خلال هذه المرحلة الى هجرات بدوية متقطعة سماها المصريون باسم «عامو حريو شع» بمعنى بدر الرمال أر «القبائل التي تعيش على الرمال» ويحتمل انها كانت بداية للهجرات الآمورية القديمة ، فهددت سبل التجارة بين مصر وجيرانها ، وحاولت ان تثير الاضطرابات وتعبر حدود مصر الشمالية الشرقية ، مما دعا المصريون إلى توجيه الحملات العسكرية إلى هذه المنطقة لحماية حدود مصر وتجارتها (1).

فلقد ورد في المعسد الجنزي الخساص بالملك «تتي» أول ملوك الأسسرة السادسة كلمة «مونتيو» التي تشير إلى اسيا (٥) ونظراً لعدم اكتمال النص فإنه

<sup>(1)</sup> M. Wright, op. cit., p. 155.

<sup>(2)</sup> Wb. Iv, 412, 10-11; A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, vol. I, Oxford, 1947, 183\*, 193\*; R.O. Faulkner, Aconcise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1976, p. 216.

<sup>(3)</sup> D.B. Redford, "Egypt and Western Asia in the Old Kingdom", JAECE, XXIII (1986), p. 138.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٨٤ - ٣٨٥.

<sup>(5)</sup> D.B. Redford, op. cit., p. 138.

لم يمكن معرفة المقصود بها ، ولكن نظراً للعشور في المعبد الجنزي ضاعلى قائيل لأسرى أسيويين (١) ، فإنه يمكن القول ، بأنه ربا تشير كلمة «مونتيو» إلى مجهود حربى مصرى في فلسطين خلال عهد هذا الملك .

وتسجل نقوش لوحة مقبرة «ونى» فى أبيدوس والتى توجد حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة قيامه بعمليات عسكرية ضد الأسيويين وذلك فى عهد الملك ببى الأول ، في ذكر «ونى» فى نصه : «حين أراد جلالته أن يوقع العقوبة على الأسيويين الساكنين على الرمال جمع جلالته جيشا من عشرات الآلاف الكثيرة....» (٢) ، ولقد اختلف الباحثون فى معرفة المنطقة التى يقصد بها أولئك القوم الذين أطلق عليهم المصريون فى هذا النص  $X = \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

ويرى ويلسون (1) أن هذا التعبير كان يعنى فى أول الأمر بدو الصحراء ، ولكنه أصبح اصطلاحا يطلق على الأسبوبين ، ويذكر انه كما يظهر فى نص ونى فان «ساكنى الصحراء» هؤلاء كانوا يقومون بالزراعة ويبنون المنازل .

وبذكر «ونسى» أنه قام بقيادة الجيش من ( الجزيرة الشمالية او الحصن) و (بوابه المحتب) (منطقة حررس سيد العدالة «سنفرو») ويرى

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 138.

<sup>(2)</sup> Urk, 1, 98 - 110; J.A. Wilson, "Asiatic Campaigns under Pepi I", in: ANET, 1969, pp. 227-228.

<sup>(3)</sup> A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 97.

<sup>(4)</sup> J.A. Wilson, op. cit., p. 228, no. 3.

<sup>(5)</sup> Urk., 1, 102, 18, 103, 1.

R. Gundlach أن المقصود بالحصن الشمالى أو الجزيرة الشمالية هى منطقة على حدود الدلت الشرقية ، وربحا توجد الآن في منطقة «قناة السويس» ، والمقصود بمنطقة حورس هي منطقة سنفرو في منطقة المناجم الواقعة إلى الغرب من سيناء ، وأما المنطقة المعروفة باسم «بوابه المحتب» فهي تقع بين المنطقتين السابقتين .

ويتضع من نص ونى أن ساكنى الرمال هؤلاء الذين توجه إليهم بحملته كانت أعدادهم كبيرة ويعيشون فى أماكن محصنة ، ويعملون بالزراعة ، ومنها التين والعنب ، ولقد اضطر ونى إلى الخروج اليهم فى أربع حملات تالية للحدالة الأولى ، على أقل تقدير ، كانت أربعة منها عن طريق البر، والخامسة عن طريق البر والبحر حيث حصر العدو فيهما بين فكى كماشة (٢)، ومن المناطق التى ورد ذكرها فى فلسطين فى نص ونى منطقة «أنف الغزال» التى يشير النص إلى أنها تقع إلى الشمال من أرض ساكنى الرمال ، ويكن القول بأنها منطقة جبل الكرمل وإن كان ذلك غير مؤكدا . (٣)

أما عن سبب قيام هذه الحملات المتتالية لهذه المنطقة من جنوب فلسطين ، فيرجح أنها كانت لتأديب أهل هذه المنطقة الذين كانوا يهددون المصالح المصرية والحدود المصرية الشرقية ، وليس هدفها السلب والنهب ، فلقد كان أهل هذه المناطق أقل بالفعل من ناحية الثروة من مصر ، ولا يوجد لديهم ما يغرى بالقيام بخمس حملات متتالية اشترك فيها آلاف الجنود المصريين بجانب بعض القوات من أهل النوبة الموالين لمصر من قبائل إرثت والمجاو وأيام وواوات وكاو وكذلك

<sup>(1)</sup> R. Gundlach, Die Zwangsumsiedlung aus wärtiger Bevolkerung als mittel agyptischen Politik bis zum Ende des Mittleren Reiches, Stuttgart, 1994, pp 109 - 110.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٨٤ – ٣٨٥.

<sup>(3)</sup> M. Wright, op. cit., p. 154.

أهل ليبيا الموالين لمصر من التمحو ومما قد يؤيد ذلك ماأشار اليه ونى من أنه لا أحد من جنوده الذين اشتركوا فى الحملة قد نهب مدنيا أو سرق أغذية من القرى التى عبروها (١).

وتوجد العديد من الإشارات إلى الأسيويين من عهد الملك يبى الثانى ، حبث عنر فى معبده الجنزى على عدة تماثيل لأسرى أسيويين أيديهم مقيدة ، كما معبده الجنزى منظر للملك وهو يضرب عدوا ، وصاحب المنظر عبارة «فى معبده الجنزى منظر للملك وهو يضرب عدوا ، وصاحب المنظر عبارة «فر كارع، سيد الأراضي الاجنبية ، المونتيو (الاسيويون) يقومون بتحيته » (۱).

ويتضع من ذلك أن المصربين في تنسس الأسيرة السندسة قد واجهوا ضعوطا سي آسين خلال هذه المرحلة ، وإن هذا العدد الكبير نسبيا من الحملات التي وجهت اليهم في فترة زمنية قصيرة يشير إلى أنهم لم يكونوا مجرد أقوام بسطاء من البدو ، بل كانوا عثلون في الواقع أول موجه من الضغط الآسيوي الذي أن مج مصر بعد ذلك (1).

### ب- علاقة مصر مع سوريه:

تشير الأدلة الأثرية التي ترجع إلى عهد الأسرة الثالثة إلى وجود علاقات بين مصر وسورية خلال هذه المرحلة ، حيث عشر في هرم الملك «نشررخت» المدرج

<sup>(</sup>١) رمضان السيد: تاريخ مصر القديمة، الجزء الأول، منذ أقدم العصور حتى نهاية عصر الانتقال الثاني، القاهرة ١٩٨٨، ص٢٢٥.

<sup>(2)</sup> D.B. Redford, op cit., p. 139.

<sup>(3)</sup> R.o. Faulkner, op cit. p. 268.

<sup>(4)</sup> A.H. Gardiner. op cit., p. 98.

على تابوت مصاوع من أربعة أنواع من الخشب ، أحدها مصرى أما الأنواع الثلاث الأخرى فهى الأرز والصنوبر والسرو ، وهى من الأخشاب التى توجد على الساحل السورى (١) ، كما عشر فى جبيل على أوانى حجرية ترجع إلى الأسرة الثالثة، وعشر أيضا على قطعة من لوحة قربان في جبيل أيضا وهى تؤرخ بالأسرة الثالثة أو بداية الأسرة الرابعة ، ويشير النص المسجل عليها إلى اسم وألقاب الموظف المستول عن الكتبة الملكيين الخاصين بالجالية المصرية التجارية في جبيل (٢).

وازدادت العلاقات مع جبيل منذ عهد الأسرة الرابعة حيث تسجل حوليات حجر بالرمو قيام الملك «سنفرو» بإحضار أربعين سفينة محملة بالاخشاب ، ولقد جاءت من مدينة عند جبل لبنان ، حيث أن مصدر هذه السفن لم يحدد ، ولكن من المتفق عليه بشكل عام ان هذه البعثة كانت قادمة من جبيل<sup>(٣)</sup> واستخدمت هذه الاخشاب في تشييد سفن كبيرة كان منها «سفينة تكريم (الأرضين)» (عا وبلغ طول بعضها مائة ذراع أي نحو ٥٢ مترا، وببدو أن عهد «سنفرو» كان ذا اهتمام خاص بالملاحة إذ ذكرت حولياته مشروعا لتشييد ستين سفينة لكل سفينة منها ستة عشر مجدافا دفعة واحدة (ه)، كما استخدمت اخشاب الصنوبر منها سنفرو (١٠).

ولقد عشر في الحجرة العلوية بهرم سنفرو الجنوبي (المنحني) في دهشور على عدد من عروق كبيرة من خشر الأرز ملتصقة بالجدران (شكل ٤) واثبت الفحص الدقيق لهذه الأخشاب انها ربا تكون نوعا من مظلة فوق التابوت

<sup>(</sup>١) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص٨.

<sup>(2)</sup> W. Ward, op. cit., p. 21.

<sup>(3)</sup> M. Wright, op. cit., p. 146.

<sup>(4)</sup> G. Herm, op. cit., p. 34

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص٣٢٦.

<sup>(6)</sup> M.S. Drower, op. cit., 346.

الموجود في الحجرة (١) ويسؤدى بعضها إلى الآن ما أقيمت من أجله في تتبيب بعض كتل الاحجار أو حملها رغم مضى أكثر من ثلاثة آلاف وستمائه عام (٢).



(شكل . ٤) أخشاب الأرز داخل الحجرة العلوية في هرم «سنفرو» الجنوبي

وازدادت أهمية جبيل في عهد الملك خوفو حيث أصبحت أكبر ميناء تجارى بين مصر وغربي آسيا، كما أصبحت السفن التي تتعامل مع جبيل أو المصنوعة من أخشابها تسمى «الجبيلية» أحيانا (۲).

<sup>(</sup>١) أحمد فخري: الأهرامات المصرية، ترجمة أحمد فخري، القاهرة، ١٩٦٣، ص١٣٤ - ١٣٥، شكل ٥٤.

<sup>(2)</sup> A. Fakhry. The Bent Pyramid of Dahshur, Cairo, 1954, p. 4.

. ۲۲۸ معمد بيرمي مهران: المرجع السابق، ص ۲۲۸.

ولقد عشر فى معبد جبيل على العديد من الأوانى التى تحمل اسماء بعض ملوك مصر خلال عصر الدولة القديمة ، ويختلف العلماء حول تأريخ هذا المعبد ولكن يغلب أنه ينتمى إلى عهد الأسرة الرابعة (١). ويذكر أ.د. عبدالعزيز صالح أن هذا المعبد قد يكون آمورى الأصل، أراد الملوك المصريون أن يجاملوا أصحابه فأهدوهم هدايا ثمينة تحمل أسماءهم ، وقد يكون معبداً مصري الأصل شيدته جالية مصرية تجارية أقامت فى جبيل حيث قامت بعبادة أربابها المصرية فيه ، أو أن يكون معبداً مصريا أقامه أمراء جبيل أنفسهم مجاملة للمصريين ، وتقبلوا فيه بعض العقائد المصرية، كما تقبلوا فيه هدايا الملوك المصريين .

وتشير أقدم الطبقات المكتشفة فى هذا المعبد أنه شيد خلال عصر الدولة القديمة ثم أعيد بناء فى فترة لاحقة عاصرت الدولة الوسطى فى مصر ، حيث خصص فى هذه الفترة اللاحقة للإلهة بعلة السورية (٢) . ويرجح أنه قد أحتوى على إحدى المقاصير فى فترة تأسيسه الأولى وأنها مخصصة للجالية المصرية المقيمة هناك لعبادة أربابها (١).

روضح وجود المعبد ، والآثار التى اكتشفت فيه ، وجود علاقات ود وتسامع بين الجانبين المصرى والسورى خلال هذه المرحلة ، فلقد عثر على العديد من الأوانى الحجرية المصرية الصنع المدون عليها اسماء العديد من ملوك الدولة القديمة ، ولقد إزدادت هذه الأوانى اعتباراً من عصر الأسرة السادسة . ولم تقتصر الأوانى التى عثر عليها على الملوك فقط بل وجدت أوانى أخرى سجل عليها اسماء بعض الموظفين المصربين الذين كانوا مكلفين ببعض الأعمال فى

<sup>(</sup>١) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص٩.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص١٣٤.

<sup>(3)</sup> H. Frankfort, "Egypt and Syria in the First Intermediate Period", JEA, vol. XIV (1922) p. 84.

<sup>(4)</sup> H. Nelson, Fragment of Egyptian Old Kingdom Stone Vases from Byblos, I, Beuriets, 1934, p. 19.

جبيل. كما عثر على أوانى أخرى صغيرة الحجم مصنوعة باتقال، وهى من طرز الأوانى التى كانت منتشرة فى مصر خلال عصر الأسرتين الأرلى والثانية والدولة القديمة كما استلهم المعبد بعض العناصر المعمارية من طرز العمارة المصرية القديمة. (١)

ومما يشير إلى روح التسامح بين الطرفين ، عبادة الإلهة حتحور المصرية في هذا المعبد حيث عثر على لوحة تشير إلى تقديم القرابين للإلهسة حتحور ، التى اتخذت لقب «سيدة جبيل» ، وقد اتجه البعض إلى القول بان ذلك يعنى تشبيه حتحور المصرية ببعلة جبيل وهي سيدة جبيل ، ولكن الواقع يؤكد أن حاتحور قد ذكرت بنفس الطريقة في عدة أماكن أخرى مثل حاتحور سيدة الفيروز في سيناء، ومن ناحية أخرى فقد أتخذت المعبودة بعلة سيدة جبيل بعض رموز وزى الإلهة المصرية حاتحور، مما قسد يشيسر إلى محاولة المصرى القديس التوفيسق بين آلهته المحلية وبين الآلهة الأجنبية (٢) في المناطق التي يوجد فيها، وربما كانت تلك محاولة من الانسان المصرى حتى لا يتخلى عن عبادة معبوداته في المناطق الاجنبية التي يوجد فيها ، فكان يصبغ على الآلهة المحلية الاجنبية صفات آلهته المصرية.

ومما قد يشير إلى ذلك أيضا ، محاولة أهل جبيل استخدام الكتابة الهيروغليفية على بعض القطع الفنية الخاصة بحكامهم ، ويتضبح ذلك فى أحد الاختمام الخماصة بحاكم جبيل والتى حاول كاتبها السورى كتابتها بالهيروغليفية إلا أنه لم يستطع تنفيذ ذلك بنفس الاتقان الذي يقوم به الكتبة المصريون ، ومن ثم فقد خرج النص غير واضح نظراً لوجود خطأ في توزيع العلامات (شكل ٤١).

<sup>(1)</sup> M. Wright, op. cit., p. 150.

<sup>(</sup>٢) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص ٩ - ١٠.

<sup>(3)</sup> M. Wright, op. cit., p. 151.



## (شكل ٤١) ختم اسطواني لأحد حكام جبيل مكتوب بالخط الهيروغليفي

وتثير مارى رأيت Niary Wright العديد من التداؤلات حول هذا الختم يستخد غالبا لتحديد الدرجة الكبيرة التى تظهر التأثير من جانب جبيل بالحضارة المصريبة ، فان مثل هذا التخمينات لابد من التعامل معها بحذر شديد ، فغير معارم ما إذا كان هذا التخمينات لابد من التعامل معها بحذر شديد ، فغير معارم ما إذا كان هذا اختم قد تم صنع مصر أو في جبيل ، أو أنبه كان مع حاكم جبيل لكى يحاكى أسلوب القصر المصرى، أو أنه منح له كهدية من مصرى ، ولو كان هذا الختم هدية ، فإنه ليس بالضرورة دليل على أن حاكم جبيل يقر بأسلوب القصر المصرى ، حيث لا يوجد دليل على أنه سبق واستعمله . (١)

ويرى بعض المؤرخين ، أنه نظراً لأن الأوانى التى عثر عليها بمنطقة المعبد لا تحمل دليلا على أنها وقف للمعبد ، فإنهم يرجحون إعتماداً على ذلك أنها كانت المقابل الذى يدفعه المصربون للخشب الذي يتم تصديره إلى مصر. (٢)

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 151.

<sup>(2)</sup> R. Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten in Ägypten, Leiden, 1967, p. 6.

بينما برى آخرون أنه يمكن النظر إليها على أنها أشياء نذرية مقدمة من المصريين لكى يكتسبوا حب وحماية الإلهة بعلة صاحبة المعبد ، التى عبدها المصريون فى شكل إلهتهم حاتحور، أو أنها قد منحت للمعبد كملكية شخصية خاصة للحكام السوريين . (١)

ولقد عشر في معبد جبيل على آنية في شكل قرد تؤرخ بعصر الملك خوفو<sup>(۲)</sup>، وعشر على اسمه أيضا في داخل سرخ على قطعة من آنية مصنوعة من الألبستر، كما عشر على جزء آخر من آنية من الألبستر تحمل الجزء الأخير من سم الملكة مربت ابتس زوجة خوفو، كما ظهر إسم الملك منكاورع منقوشا أيضا على قطعة آنية مصنوعة من الألبستر <sup>(۳)</sup>، أما اسم الملك خفرع فلقد ورد على ختم اسطواني. <sup>(2)</sup>

ويوجد على عارضة الباب الوهمى لمقبرة أحد الموظفين بالجيزة ويدعى «كبن ونثت» للله من عصر الأسرة الرابعة تسجيلا لاسم «كبن» ويعتبر هذا التسجيل من أقدم التسجيلات المصرية الخاصة باسم هذه المدينة ، ويلاحظ أن كلمة «كبن» في النقش قد كتبت داخل علامة سياج محزز ، وهي العلامة التي كانت تستخدم في الكتابة المصرية لرسم المدينة أو المستوطنة المحصنة . ويرجح أن يكون هذا الموظف سوريا وكان يقسوم بانجاز نوع من التماثيل في الإدارة المصرية الملكية . (\*)

ويلاحظ أنه لم يعشر على أدلة أثرية تحمل اسم أول ملوك الأسرة الخامسة الملك «أوسركاف» (٢٤٨٧-٢٤٩٤ ق.م) في منطقة جبيل ، رغم اتساع

<sup>(1)</sup> M. Wright, op. cit., pp. 150 - 151.

<sup>(</sup>٢) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص٨٠

<sup>(3)</sup> W. Ward, JESHO, 6, 1963, p. 21.

<sup>(4)</sup> W. S. Smith, in: CAH, vol. I, part II, p. 181.

<sup>(5)</sup> M. Wright, op. cit., p. 147; B. J. Kemp, op. cit., p. 147.

اتصالات مصر التجارية بغينية عن طريق البحر، حيث تكثر الأدلة الأثرية في الظهور منذ عهد خليفته الملك ساحورع (٢٤٨٧ – ٢٤٧٥ ق.م) حيث ظهرت في نقوش معبده في أبى صير مناظر اقلاع وعودة أسطول مصرى إلى شواطى، فينيقيا، ولقد صور الفنان الأسطول المصرى في هيئة تعبر عن مدى قوة هذا الأسطول، ولقد خرج الملك بنفسه لاستقبال هذا الأسطول، الذي عاد محملا بالبضائع ربعض السوريين، ولقد سجل فوق أحد هذه المراكب (شكل ٤٢) نص جا، فيه «التحية لك، يا ساحورع، إله الاحياء، ليتنا نشاهد بهائك». (١)



## (شكل ٤٢) إحدي سفن «ساحورع» العائده من جبيل

ويتضح من استقبال الملك لهذا الأسطول مع كبار حاشيته ، وما تضمنه الأسطول من وجود مترجم مع الأسطول أن هذه الرحلة قد حظيت باهتمام خاص

<sup>(1)</sup> D. B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Fig. 4, p. 52.

من الجانب المصرى وأن هذا الاسطول لم يذهب للحرب أو التجارة وانما كان فى رحلة ودية إلى تلك البلاد ، وان رأى البعض انها كانت للتجارة وذلك لاحضار الأخشاب الشمينة من هناك (١)حيث أن الاهتمام الكبير باستقبال هذا الاسطول يشير إلى كونه يمثل حدثا غير عادى ، رأى بعض العلماء فيه أنه ربما كان يحمل أميرة من هذه البلاد لتصبح زوجة للملك ساحورع . (٢)

ولقد تناول مونتييه بالدراسة مناظر هذه الرحلة ، وخرج من دراسته بفكره محورها ، أن هذه الرحلة كانت متجهة إلى جبيل لإحضار أميرة من هناك ليتزوجها «ساحورع»، سميت هذه الاميرة «نفرت» حيث يقترح مونتيبه أن وجهة السفن كان متجهه إلى بلد صديق ، حيث لا يوجد على متن السفن جندي واحد سواء في مناظر الذهاب أو العودة وكانت السعادة والبهجة تعم المكان وتغمر الفرحة الجميع وهم يلقون بتحياتهم للملك ، ولم تكن تحمل السفن في رحلة العودة البحارة المصريين وحدهم ، بل كان على متنها مجموعة من الأجانب لهم شعور طويلة وهم من السوريين وكانت معهم زوجاتهم وأولادهم . (٦) ولم يكن هؤلاء الاجانب السوريين من الأسرى حيث لم يتم تقييدهم بالأغلال والقيود ، بل كانوا يتحركون بحرية تامة ، فهي ليست رحلة تأديبية ولم تكن لغرض الغزو، بل هي رحلة سلمية .

ويرى أ.د. عبدالعزيز صالح فى تفسيره لمناظر هذه الرحلة بأنه اذا صح الاعتقاد بأن هذه الرحلة كانت لغرض احضار أميره تزوجها الملك «ساحورع» ، فإن ذلك أقدم دليل على اتخاذ مصاهرات الملوك والبيوتات الحاكمة سبيلا إلى تدعيم العلاقات الدولية بين الشعوب. (ع)

<sup>(1)</sup> W. S. Smith, CAH, vol., I, part, 2, p. 183.

<sup>(</sup>۲) عبد الحليم نور الدين: تاريخ رحضارة مصر القديمة، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢٤. (٢) عبد الحليم نور الدين: تاريخ رحضارة مصر القديمة، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢٤. (3) P. Montete. "Le Roi Sahure et la princesse Liontaine" in Mel. Dussaud, Tome 1, Paris, 1939, pp. 191 - 194.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالح: الشرق الأدني القديم، مصر والعراق، جـ١، القاهرة، ١٩٩٠، ص١٤٢.

هذا وتزيد الباحثة الرأى القائل بأن هذه المناظر المصورة تشيس إلى رحلة سلمية عادت وعلى متنها أميرة ليتزوجها الملك ساحورع ، وذلك اعتمادا على استقبال الملك بنفسه لهذه الرحلة ، ويدعم ذلك طبيعة العلاقات الودية التي كان تربط بين مصر وسورية خلال هذه المرحلة ، ويرجع أن البضائع التي وجدت على ظهر السفن كانت هدايا أحضرتها الأميرة معها .

وعما يشير إلى طبيعة العلاقات الودية المتسمة بالطابع التجارى بين مصر وسورية خلال عهد «ساحورع» ، ما صور على جدران معبده الجنزى من مناظر للأوانى السورية التى تتسمينز بكونها أوانى طويلة ولها مسقبض واحد (شكل٤٢) (١) وكانت تحتوى هذه الأوانى على منتجات هذه المنطقة من نبيذ وعسل وزيوت .



(شكل ٤٣) منظر الأواني السورية على جدران معبد «ساحورع»

<sup>(1)</sup> W. S. Smith, Interconnections in Ancient Near East, London, 1965, p. 7, Fig 7.

رسئر على بقایا علامتین هیروغلیفتین من اسم الملك «نفر ایر کارع» (۲۲۰ – ۲۵۰۵ ق.م) علی شغفة آنیة مرمریة وذلك فی جبیل (۱۱ ، وعثر فی هذه المنطقة علی جزء من تمثال للملك «نی وسررع» (۲۱ (۲۶۲۵ – ۲۶۲۱ ق.م) کم عثر علی اسم الملك «جد کارع» (۲۶۱۶ – ۲۳۷۵ق.م) علی شقفة آنیة مرمریة (۳) . وظهر اسم الملك «ونیس» آخر ملوك الأسرة الخامسة (۲۳۷۵ مرمریة (۱۲) ق.م) فی البقایا الأثریة التی کشف عنها فی جبیل.

وججىء الأسرة السادسة تصبح الأدلة الأثرية أكثر وفرة وتنوعا، فلقد عثر على اسم الملك «تتى» أول ملوك هذه الأسرة (٣٤٥١ - ٢٣٢٣ ق.م) في منطقة لا جبيل ، رياد هذه الآثار في عهد الملك «ببي الأول» (مرى رع) (٢٣٢١ لا جبيل ، رياد هذه الآثار آنية مصنوعة من الألبستر عثر عليها في معبد حبيل بالقرب من جبيل وهي توجد في متحف الآثار بالجامعة الامريكية في بيروت، وتجدر الاشارة إلى أن النقوش المسجله عليها (شكل ٤٤) تسجل الاحتفال بعيد سد للملك «ببي الأول» . (١٥) وتكرر نفس الأمر بالنسبة للملك "ببي الثاني" (٢٢٧٨ - ٢١٨٤ ق.م) ، ويرجح أن هذه الأواني قد أرسلت كهدايا ممكية في مناسبة احتفال محلي لنفس الحدث الهام ، أو أن تكون هذه الأواني خاصة بالمصرين المقيمين في جبيل وأنهم قاموا بهذه الاحتفالات مشاركة للمصرير عي مصر . (١)

<sup>(</sup>۱) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص٨.

<sup>(2)</sup> B.V. Bothmer, "A bust of Ny-user-ra From Byblos in Beirut, Leb-anon", Kemi, 21 (1971), pp. 11-16; B. J. Kemp, op. cit., p. 146.

<sup>(</sup>٣) رشيد الناضوري: المرجع السابق، ص٨.

<sup>(</sup>٤) رمضان السيد: المرجع السابق، ص٢٠٢٣.

<sup>(5)</sup> M. Wright, op. cit., p. 149.

<sup>(6)</sup> M., S. Drower, op. cit., p. 345 - 346.



(شكل ٤٤) نقش آنية من الألبستر للملك «ببى الأول» عثر عليها في جبيل ويلاحظ أنه خلال عمهد الملك «ببي الأول» و «ببى الثاني» أرسلت إلى جبيل أواني صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر وشكلت في هيئة قرود قصيرة

وعريضة وهى ترضع صغارها، وربما تم تصميم هذه الأوانى من أجل الزيوت المقدسة التي كانت تستخدم في الطقوس الخاصة بالعبادة . (١١)

ولقد عثر على بعض لوحات الزينة المستخدم فيها بعض الزيوت المستوردة اعتبارا من الدولة القديمة ، ولقد عشر على بعض منها في حجرة دفن هرم الملكة «ابوت» زوجة الملك ببي الشائي في سقارة. (٢) ولقد تضمنت هذه اللوحات الصنوعة من الألبستر أسماء السبعة زبوت المقدسة التي كان يتم الحصول عليها من سورية واسبيا والنوبة وبونت ، وكانت تستخدم في آداء بعض الطقوس ... ينية والساعرية واستخدمت أيضا للأحياء . (٢)

وبالإضافة إلى الآثار التى تحمل اسماء ملكية والتى عشر عليها فى جدم فله عشر على بعض الآثار الخاصة ببعض الموظفين المصريين فى هذه المنطقة ، ومن هذه الآثار لوحة قربان مصنوعة من الألبستر تخص أحد الموظفين المصريين ويدعى «نفر سشم رع» الذى كان كاتبا ومقيما فى جبيل للاشراف على تقارير وتسجيلات التجارة المصرية . (1)

وتعبر بعض النقوش التي عثر عليها في مصر عن طبيعة العلاقات بين مصر وسورية خلال عصر الأسرة السادسة ، ومن هذه النقوش التي ترجع إلى بداية الأسرة السادسة ، نقش سجله الملاح المصرى خنوم حتب في مقبرة «خوى»

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 345.

<sup>(2)</sup> S. Taufik, Die Alabaster Palatten fur die Sieben Salbole in Alten Reich, GM, 30, 1978, p. 77.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 80.

من هذه الزيوت التي استوردت من سورية: زبت عش Stf وزبت المورية ومما مستخرجان من خشب الارز، وزبت عنو وهو يستخرج من خشي العرعر الصنوبري، وزبت المورنجا وهو مستخرج من نوع من الاشجار الموجودة في هذه المنطقة.

<sup>(4)</sup> W. Ward, "The Inscribed Offering - Table of Nefer-Seshem - Ra from Byblos", BMB, 17, (1964), pp. 3-46.

مي منطقة أليفنتين ، وذكر فيه أنه ذهب مع كل من ثثى رخوى إلى كبر (حبيل) وبونت (١) ولم بحدد النص الغرض من هذه الرحلة ، ولكن يرجع أنها كانت بهدف أعمال تجارية ، حبث ورد في نقوش مقبرة ثثى الموجودة في أليفنتين إن (ثثى) كان أحد الذين أحضروا منتجات البلاد الأجنبية الجنوبية للملك ، وقد يستدل من ذلك أن دخوى وصديقه دثشى كانا مسئولان بشكل ما عن العلاقات التجارية الخارجية لمصر في كل من جبيل وبونت (١) ، وبوجد أيضا نقشان على صخور وادى الحمامات وقد ظهر فيهما اسم وألقاب الموظف «ثثى» والذي يؤكد نيو بري (١) أنه نفس الشخص الذي ذكر اسمه في مقبرة أليفنتين ، وتسجل هذه الري التجارك هذا الموظف في بعثه إلى بلاد أجنبيه ، وهو الأمر الذي قد يؤكد اشتراكه في أعمال التجارة الخارجية الملكية خلال هذه المرحلة .

ولقد سجل «ببی نخت» علی جدران مقبرته بالفنتین أنه قد كلف من تبل الملك ببی الثانی لیقوم بإحضار قائد مصری وبحار هو «عنخت» من أرض العامو وكان هذا القائد قد كلف ببناء مركب «كبنت » للابحار بها إلي بونت . (1) ولكنه هُزم هو ومن معه من قبل الآسیویین وساكنی الرمال، ولكن عندما ذهب ببی نخت بحملته بحراً حتی جبیل لاحضار القائد وسن معه لم یجد أحدا منهم علی قبد الحیاة . (۵)

وتجدر الاشارة إلى أن مركب «كبنت» تشير إلى المراكب الصالحة للإبحار ومواجهة العواصف، وهو التعبير المضاد للمراكب الأصغر التي تستخدم في الملاحة النهرية، ولا يوجد لدينا ما يؤكد عما إذا كانت هذه السفن تصنع في

<sup>(1)</sup> Urk., I, 140 - 141.

<sup>(2)</sup> M. Wright, op. cit., pp. 147-148.

<sup>(3)</sup> P.E. Newberry, "Three Old Kingdom Travellers to Byblos and Pwent", JEA, 24 (1938), pp. 182 - 183.

<sup>(4)</sup> Urk., I, 134, 13 - 15.

<sup>(5)</sup> R. Gundlach, op. cit., p 134.

جبيل حيث توجد الاخشاب ، أم أنها كانت تصنع في مصر من أخشاب جبيل، وسميت بهذا الأسم لأنها استخدمت في أول الأمر في التجار، البحرية مع جبيل. (١)

ومنذ النصف الشانى من عهد الملك «ببى الشانى» بدأت العلاقات مع سورية فى التوقف حيث توقفت تماما عند نهاية عصر الدولة القديمة. (٢) ويرى بعض الآثاريون حدوث حريق في جبيل بعد عهد الملك «ببى الشانى» ، فقد لاحظوا في أعمال الحفائر وجود رماد يقع فى مستوى الطبقة التى عثر فيها على آثار من عهد ببى الثانى ، وأن طبقة الرماد كانت سميكة ، وقد عثر فيها على أجزا - من إنا - يحمل اسم ببى الثانى ، وقد تكلست هذه الأجزا - بفعل الحريق، وتكفى هذه الأكوام من الرماد لتوضع ما أصاب هذه المنطقة من دمار .(٢)

ولقد كان لطابع العلاقات الودية بين مصر وسورية القائم على العلاقات التجارية أثره في تأثر أهل هذه المنطقة ببعض مظاهر الحضارة المصرية المادية والفكرية ، ففى المبال المادي ، تأثر أهل جبيل بالملابس المصرية وتزينوا بالحلى المصرية ، (3) ومن الناحية المعمارية أخذوا من المصريين تقنية قطع الأحجار وبناءها بالطريقة المصرية واستخدام بعض طرز العمارة المصرية مثل الأفاريز . (6)

وفى المجال الفكرى ، فلقد حاول بعض الباحثين ايجاد علاقة بين أسطورة أوزير والأساطير الكنعانية ، وذلك من حيث أوجه التشابه بين موت وظهور الإله مرة أخرى في الأساطير الكنعانية وبين أوزير بل وحاولوا أن يجعلوا من أوزير

<sup>(1)</sup> M. Wright, op. cit., p. 148.

<sup>(2)</sup> J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, 102.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد زايد: مصر الخالدة، القاهرة، ص١١٤.

<sup>(4)</sup> G. Herm, op. cit., p. 35.

<sup>(5)</sup> M. Dunand, op. cit., p. 40.

إلها سوريا ، وكذلك بين المعبود السامى الغربي «بعل» و «خبري» (الجعل). (۱۱) إلا أنه يلاحظ أن عملية المقارنة بين المعبودات والعقائد الفكرية المختلفة يمكن أن تؤدى إلى بعض النتائج المتمثلة في بعض أوجد التشابه وكذلك بعض أوجه الاختلاف، وعلى ذلك فان بعض الباحثين اليوم الذين يقومون بالدراسة المقارنة بين الأدبان القديمة يفضلون التعامل مع كل معبود حسب طبيعته الوطنية والبيئة التي ظهر فيها ودوره بين المعبردات المحليم ، وهو ما تفضله الباحثه .

وفى نهاية دراستنا لعلافات مصر مع سورية خلال عصر الدولة القدية نتناول علاقة مصر مع إبلا (تل مرديخ) ، حيث كشفت الحفائر التى أجريت في هذا الموقع وذلك فى منطقة القصر الملكى(G) والذى تؤرخ بقاياه الأثرية بالعشرة من ٢٧٠٠ ~ ٢٧٠٠ ق.م عن ثلاثة قطع من أوانى حجرية ، تحمل إثنتان منهما نصوصا هيروغليفية قصيرة عبارة عن أجزاء من مجموعة القاب الملك «خفرع» ، أما القطعة الثالثة فهى تحمل اسم الملك «ببى الأول» (٢)، وهى عبارة عن غطاء لآنيه اسطوانية مصنوعة من الالبستر .

ويشور التساؤل حول وجود هذه الأوانى المصرية داخل القصر الملكى فى إبلا، هذه المدينة التى تعتبر أبعد نقطة فى الشمال وفى الشرق وصلت إليها آثار مصرية يعود تاريخها إلى عصر الدولة القديمة ، ويفترض للإجابة على هذا التساؤل ثلاثة افتراضات ، الأول ، يحتمل وجود روابط مباشرة بين بلاط إبلا والبسلاط المصرى ، وأن يكون ملوك إبلا قد قايضوا تلك الأوانى بقطع من اللازورد ، وهو الحجر الذى كان يستخدم فى صناعة الحلى ، ومن المحتمل أن

<sup>(1)</sup> D. B. Redford, op. cit., pp. 43 - 44.

<sup>(2)</sup> P. Matthiae, Ebla, An Empire Rediscovered, Translated by C. Holme, London, 1980, p. 9.

M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Neart East, Oxford, 1990, p. 89.

هذه البضاعة كانت تصل إلى البلاط المصرى من سورية الشمالية بطريق القوافل أو بطريق البحر من الميناء الذي جعله ملوك إبلا الميناء الرئيسي على ساحل البحر المتوسط حينذاك ، ومن الممكن أن يكون هذا الميناء وأوجاريت التي ورد ذكرها كثيرا في قائمة الاسماء الجغرافية في نصوص إبلا .

والفرض الشانى ، أن تكون إبلا قد جلبت تلك الأوانى المصرية من ميناء حبيل على الساحل السورى ، ويعتمد هذا الفرض علي حقيقة ما عثر عليه فى جبيل من أوانى حجرية عليها بعض أسماء ملوك مصر من عصر الدولة القديمة ، بحيث أصبح من المؤكد أن مصر كانت تصدر مثل هذا النوع من الأوانى الى لوانى السورية ، ويرجح أن جبيل كانت تحتكر الحركة التجارية لبلاد الشام الداخلية ، حيث كان تتم فى أسواقها المقايضة بين البضائع المستوردة من مصر والمصدرة اليها، اما الفرض الثالث ، فهو أن تكون هذه الأوانى قد وصلت إلى إبلا نتيجة غزه إبلا لمدينة جبيل رهو أضعف أنفريض أنه.

## ثانياً: علاقة مصر مع النوبة :

وفيما بتعلق بالعلاقات المصرية النوبية في عصر الدولة القديمة، فقد اختلف الباحتون حول ما يقابل عصر الدولة القديمة في النوبة، فهناك من يرى أنه يعاصر أصحاب المجموعة الحضارية الثانية والتي تتميز بفقرها كما يتضع من قلة ورداءة مخلفات أصحابها وانهم ينحدرون من نفس عنصر المجموعة الأولى، وهناك من يرى أن أصحاب المجموعة الحضارية الثانية ما هم الاعناصر من المجموعة الثالثة، عاشت في ظروف سيئة فانحدرت حضارتهم، وخلفت تلك الآثار التي تقل في الجودة عن آثار المجموعة الثالثة في بداية عهدها (٢).

<sup>(</sup>١) على القيم: امبراطورية إبلا، دمشق، ١٩٨٩، ص١٤٥ - ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) محمد ابراهيم يكر: المرجع السابق: صن٣٤.

ويضع «سميث» عصر الأسرتين الأولى والثانية (في مصر) مقابل اصحاب المجموعة الحضارية الأولى ثم يشير إلى وجود فجوه في النوبة تعاصر الأسرات من بداية الثالثة وحتى نهاية الخامسة، ويجعل الاسرات من السادسة إلى نهاية الثالثة في النوبة (١١).

ومن خلال دراسة الأدلة الاثرية والنصية في هذه الفترة يتضح تزايد العلاقات المصرية والنوبية في عصر الدولة القديمة نتيجة لاعتبارات كثيرة ، أهمها اعتبار المصريين منطقة النوبة السفلى القريبة من اسوان متممة لحدودهم الجنوبية، كما كان لها دور في الاقتصاد المصري باعتبارها المنجم الطبيعي لاستخراج الذهب الذي تزايدت حاجة الملوك اليه، وكذلك بعض الأحجار الكريمة مثل العقيق والجمشت<sup>(۲)</sup>، إلى جانب حرص المصريين على استغلال محاجر الديوريت التي بدأ استخدامها منذ عصر الاسرة الرابعة على اقل تقدير، ورغبتهم في فتح أسواق للتبادل التجاري في مناطقها المسكونة (۲).

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع النوبة في عصر الأسرة الثالثة، في تعصر من وجود بعض السلع النوبية في مقابر ملكية ومقابر خاصة بالافراد إلى إستمرار النشاط التجارى بين البلدين، فقد وجدت قطع من خشب الأبنوس الذي كان يستورد من النوبة أسفل الهرم المدرج الخاص بالملك «نثررخت» بسقارة (1)، وكذلك في مقبرة حسى رع بسقارة (6)، كذلك أشارت بعض نصوص مقابر

<sup>(1)</sup> S.T. Smith, Askut in Nubia. The Economics and Ideology of Egyptian Imperialism in the Second Milennium B. C., London and New York, 1995, p. XIII.

<sup>(2)</sup> J. H. Taylor, Egypt and Nubia, BM Press, 1991, p. 6.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٨٨.

<sup>(4)</sup> A. Lucas, "The wood of Third Dynasty plywood coffin from Saq-qara", ASAE, 36, 1936, p. 2.

<sup>(5)</sup> J. E. Quibell, The Tomb of Hesy, Cairo, 1913, p. 28.

الأفراد إلى اسماء السلع التي كان مصدرها النوبة وعلى رأسها زيت الحكنو الذي ورد في نصوص مقبرة حسي رع بسقارة وابضاً بمقبرة خع باوسكر بسقارة (١١).

ورغم هذا النشاط التجارى كان المصريون حريصون على حماية حدود بلادهم الجنوبية، فنجع الملك نشررخت بجهوده العسكرية في السيطرة على القبائل النوبية جنوب الجندل الأول (٢).

ووجدت قطعة من الجرانيت الاحمر ذات شكل مخروطى نقش عليها فى خرطوش يحمل اسم الملك «حونى» اخر ملوك الاسرة الشالثة وعشر عليها فى البغنتين، وقد سجل على هذه القطعة تأسيس بناء، اتجه سميث إلى القول بأنه بتير إلى الاستحكام أو الحصن الذى شيده الملك حونى فى هذه المنطقة لتأمين حدود مصر الجنوبية (٢).

أما في عصر الاسرة الرابعة فقد ازدادت العلاقات المصرية النوبية وظهر ذلك من خلال ظهور السلع النوبية - ليس فقط في الاستخدامات الملكية - ولكن في مقابر الملكات والافراد بشكل واضع عما يشير إلى استمرار النشاط التجارى بين البلدين، وكذلك في الحملات العسكرية التي خرجت من مصر إلى الجنوب، بالإضافة إلى إقامة مستوطنه مصرية في منطقة بوهن الشمالية، وزيادة استغلال المحاجر في شمال شرق ابو سمبل وشمال غرب توشكا.

وقد أشارت بعض نصوص مقابر الأفراد إلى أسماء السلع التي كان

<sup>(1)</sup> W. Barta, Die alt ägyptische Opferliste, MAS, 3, 1963, p. 33.

<sup>(</sup>٢) نبيلة عبد المليم: نشأة وتطور العلاقات السباسية المصرية ببلاد النوية خلال العصر التاريخي، مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، العدد ٣١، ١٩٨٤، ص٧٧.

<sup>(3)</sup> W.S. Smith, "The Old kingdom in Egypt and the Beginning of the First Intermediate period", in: CAH., vol. I, part 2, Cambridge, 1971, p. 159.

هذه القطعة محفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة تحت رقم ٤١٥٥٦ ويرجع الفضل في اكتشافها إلي لبيب حبشي.

مصدرها بلاد النوبة، فذكر اسم زيت الحكنو ضمن نصوص القرابين الخاصة بمقبرة «رع حوتب ونفره» بميدوم وكذلك وردت الاشارة إلى البخور الذي كان يتم الحصول عليه من النوبة وبعرف باسم sntr في نفس المقبرة السابقة (١١). واستخدم خشب الابنوس والذهب على سبيل المثال في مقبرة الملكة «حتب حرس» زوجة الملك «سنفرو» بالجيزة، في تطعيم سريرها ومقعدها ومحفتها. وصفحت برقائق الذهب، وصنعت ملاعقها من الذهب ".

وهذه الإشارات وهى قليل من كثير تشير إلى استمرار النشاط التجارى بين مصر وبلاد النوبة في عصر الاسرة الرابعة.

وأشارت حوليات الملك سنفرو الواردة على حجر بالرمو إلى قيامه بارسال حملة عسكرية إلى النوبة، وجاء فيها:

ضرب النحسير، إحضار سبعة الاف اسير، و٠٠٠ر ٢٠٠٠ رأس ماشية (٢).

ورغم أن النص قد اشار بإيجاز إلى الحملة ، فإنه من غير المرجع أن هذه الحملة الحربية قد أرسلت لوقف تسرب مجموعات نوبية قليلة العدد ناحية الشمال، ولكن الاكثر احتمالاً انها كانت موجهة ضد قبائل نوبية كانت تعيش إلى الجنوب من بوهن وكانت ذات كثافة سكانية مرتفعة وكانوا يحترفون تربية الماشية، ولاسيما أن هذه الغنيمة التي استولى عليها سنفرو وعاد بها إلى مصر من المستبعد أن تكون من النوبة السفلى (أناء)، وأن كسان هناك من يرى أن هذه الارقام التي وردت في حوليات «سنفرو» مشكوك في امرها ومبالغ فيها (أما).

<sup>(1)</sup> T.S. Soderberg, Agypten und Nubien, Lund, 1941, p. 22.

(٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٢٣٠.

<sup>(3)</sup> Urk., I, p. 236.

<sup>(4)</sup> B. Trigger, op. cit., p 47.

<sup>(5)</sup> B. Gratien, "La Bass nubia a l'ancien impire: egyptiens et autochtones" JEA, vol. 81, 1995, p. 44-45.

ومن المرجح ان سنفرو قد ارسل هذه الحملة لعدة اغراض منها تأمين الطريق امام البعثات المصرية المتجهة إلى المحاجر جنوب غرب توشكا وايضاً المتجهة إلى مناجم الذهب في جنوب شرق وادى العلاقي، وكذلك تأمين الطريق التجاري إلى جنوب الجندل الثاني (١).

وقد استخدمت هذه الأعداد الكبيرة من الأسرى الذين جلبهم سنفرو كخدم في البيلاط المذكى، واستسمر نسلهم في العمل بهذا المجال في عصر الأسرة الخامسة (٢).

وان كان Meurer يرى ان هؤلاء الأسرى قد تم توطينهم فى شرق الدلتا عن الاقليم الثالث عشر والرابع عشر من أجل توسيع الاراضى التابعة للدولة ولاستفادة منها (٢).

وقد أدت حملة سنفرور إلى اخضاع سكان هذه المنطقة مما اتاح الفرصة لارسال البعثات التعدينية والقوافل التجارية وتوفير الامن والامان لها.

ووجدت اشارة فى منطقة Khor el Aquiba تؤرخ بأواخر عصر الاسرة الرابعة ورد فيها ارسال حملة عسكرية إلى النوبة السفلى مكونة من ٢٠،٠٠٠ رجل قوى، وأنها نجحت فى اسر ١٧،٠٠٠ من النوبيين، وانهم احضروا إلى مصر كأيدى عاملة. (1)

## ولم يرد بالنص تحديد الملك الذي ارسلت الحملة في عهده.

<sup>(1)</sup> A. Schulman, "Beyoned the Fringe Sources for Old Kingdom foreign affair" JSSEA, IX, No. 2, 1979, p. 82.

وكذا نيقولا جريمال: تاريخ مصر القديمة، ترجمة ماهر جويجاتي، مراجعة زكية طبوزادة، القاهرة، ١٩٩٣، ص٨٤، ص٨٤

<sup>(2)</sup> S. Smith, "A model for Egyptian Imperialism in Nubia" in: GM, 122, 1991, p. 81.

<sup>(3)</sup> G. Meurer, Nubier in Agypten bis Beginn des Neuen Reiches, AR 13, Durring, 1996, p. 100.

<sup>(4)</sup> B. Gratien, op. cit., p. 45.

واثبتت الاكتشافات التى تمت فى النوبة منذ عام ١٩٦٠ وما يليها وجود مدينة مصرية محصنة بمنطقة بوهن الشمالية التى تقع بالقرب من النهاية الشمالية للجندل الثانى، وهذه المدينة كانت محصنة بحوائط حجرية خشنة يصل ارتفاعها إلى متر ونصف، ووجد أيضا بقايا خندق حجرى يحف بالنهر ليدعم كفاءتها الدفاعية، وعلى جانبى الجدار على مستوى اعمق وجدت ثلاثة افران محفوظة جيدا كان يصهر فيها النحاس الخام (١١). (شكل ٤٥).

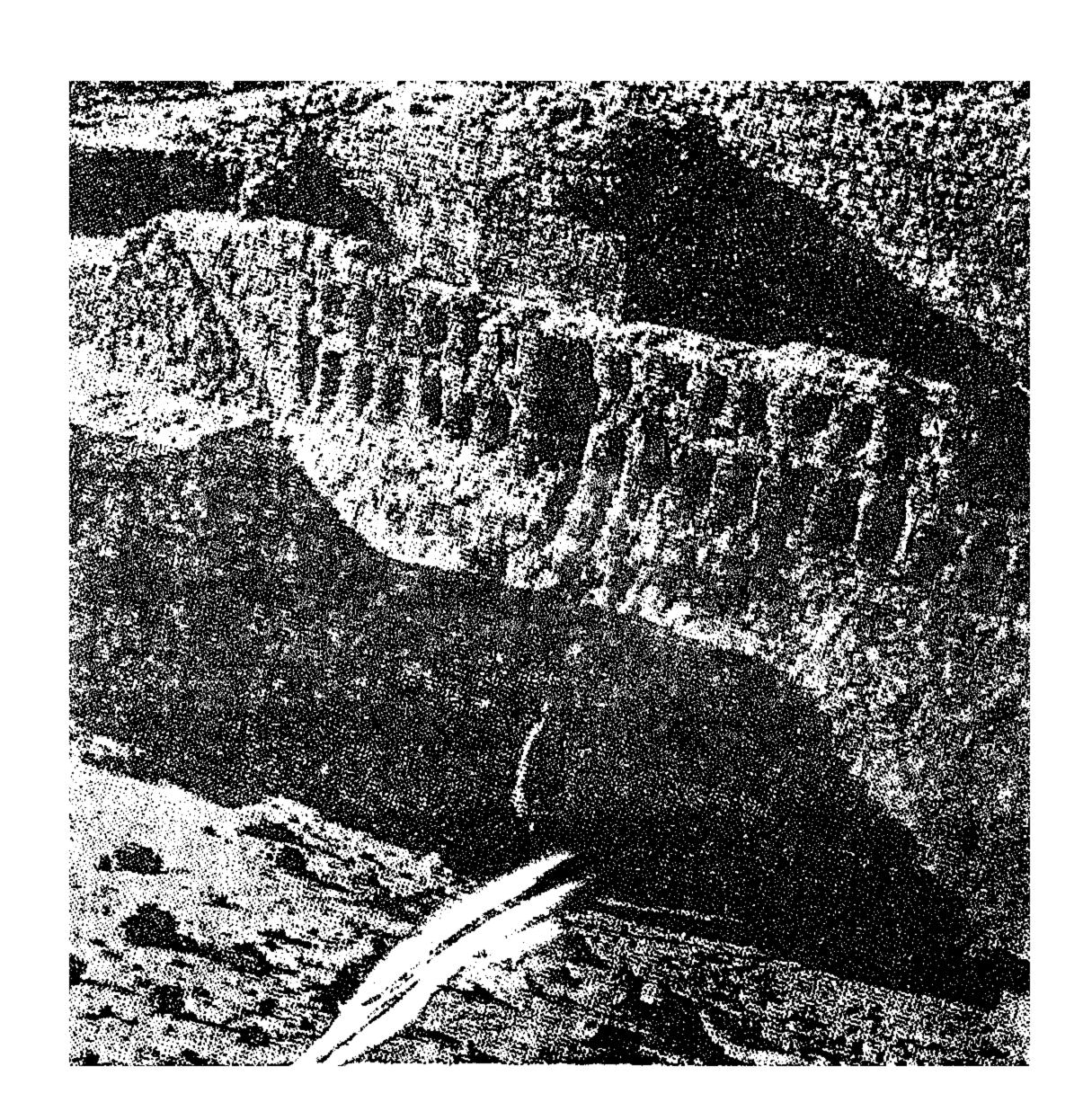

(شكل ٤٥) أطلال مستوطنة بوهن

(١) ووالتر امري: المرجع السابق، ص١١٢ - ١١٦.

وعشر في الموقع على طبعات اختام طينية ورد عليها اسماء ملوك من الأسرة الرابعة (۱) وهم «خفرع» و«من كاورع» ، كما وجدت كمية كبيرة من الفخار المصرى الاحمر الجوجني الشكل الذي ينتمي إلي النوع المعروف لرجال الاثار بسلطانية ميدوم والذي يرجع إلى الأسرتين الرابعة والخامسة، وتقدر نسبة الفخار المصرى في هذا الموقع بنحو ٩٥٪، بينما لا يزيد وجود الفخار النوبي عن الفخار المعرى ألى اصحاب المجموعة الحضارية الثانية بالنوبة (١).

ومن المرجع أن المستوطنة كانت مصرية خالصة، وان النوبيين لم يكن لهم يود يها، رز لانهم أصبحوا أقلية ضعيفة بعد احتلال المصريون لوطنهم، وأن هذا الفخار النوبي الذي وجد بالمنطقة قد جاء مع التجار أو الأسرى النوبيين "..ين استخدمهم المصريون في هذا الموقع (٢).

ومن خلال كمية الأوانى والبردى والأختام التي عثر عليها في هذا الموقع بتسطح إنه كسان هناك اتصال دائم بين الادارة في هذه المدينة وبين الحكومة المركزية في العاصمة منف سواء كان ذلك عن طريق الواحات الداخلة والخارجة أو عن طريق واحات كوركور و دنقل وطريق توشكا أو باستخدام الطريق النهرى عبر ألفنتين وكوبان وتوماس (1).

ومن خلال البقايا الأثرية المصرية التي كشفت عنها في هذا الموقع يمكن

<sup>(</sup>۱) بري سميث أن الطبقات المبكرة في هذا الموقع يمكن ان تنسب إلى عصر الأسرة الثانية، وذلك اعتماداً على حجم قوالب الطوب اللبن وكذا اعتماداً على اختام الجرار البالية بدرجة كبيرة، ويدعم هذا الرأي استخدام طريقة الكريون ۱۶ المشع في تحديد تأريخ بعض بقايا هذه الطبةة، وكذلك النقوش الموجودة على التل القريب من هذه المنطقة تعطي تاريخا مبكرا لهذه الآثار عن الاسرة الرابعة، أنظر:

H. S., Smith, "The Rock inscripitions of Buhen" in: JEA. 1972, pp. 43 - 61.

<sup>(</sup>٢) ووالتر امري: المرجع السابق، ص١١٦.

<sup>(3)</sup> B. Trigger, op. cit., p. 46.

<sup>(4)</sup> B. Gratien, op. cit., p. 46.

القول بأن العمران المصرى الحقيقى لمنطقة النوبة السغلى والسيطرة المصرية عليها، ربما كان بعد حملة سنفرو مباشرة أو قبل ذلك، أذ ان هجمات الملك «خع سخم عنى اواخر الأسرة الثانية، ومن بعده حملة «سنفرو» كان لها اثرها فى تحقيق سيطرة مصرية فى النوبة، ويؤيد ذلك الاثار والنصوص المصرية التى تسهب فى الحديث عن ارسال البعثات التعدينية والتجارية نحو الجنوب دون أن تعترضها العقبات الممثلة فى اصحاب الحضارات المحلية كما كان يحدث فى الماضى (١).

وكان الهدف الأساسى من اقامة الملوك المصربين للمستوطنة المصربة فى بوهن هو السيطرة على النوبة السفلى وذلك بواسطة إقامة مراكز دائمة لهم فى هذه المنطقة، وايضا لإتخادها كقاعدة لمواصلة التجارة مع الجنوب<sup>(۲)</sup>، كما انها اتخذت كمدينة سكنية محصنة لحماية العمال المصربين والمشتغلين بصهر النحاس وايضاً للسيطرة على مصادره فى تلك المنطقة التى يرجح أنها كانت فى مكان ما شمال السودان<sup>(۲)</sup>.

وأدى الاستقرار المصرى في بوهن منذ الأسرة الرابعة على الأقل إلى تحقيق طموحات الحكومة المصرية في مجال التجارة وازدهار اقتصادها وكذلك السيطرة على المواد الخام التي تزايدت الحاجة الملكية اليها من بلاد النوية (1).

كذلك فإن وجود الفخار المصرى والأوانى الحجرية المصرية في منطقة كوبان والتي تؤرخ ببدايات الدولة القديمة يمكن ان تعد دليلاً على وجود مستوطنة

<sup>(</sup>١) محمد ابراهيم بكر: المرجع السابق، ص٣٩، وكذا

B. Gartien, op. cit., p. 45.

<sup>(2)</sup> B. J. Kemp, op. cit., pp. 124 - 125.

<sup>(</sup>٣) ووالتر امري: المرجع السابق، ص١١٥.

<sup>(4)</sup> B. Winkehman, Buhen, KMT, 6 No. 2, 1995, p. 74.

مصرية في هذا الموقع، وان بوهن لم تكن المستوطنة المصرية الوحيدة في النوبة السغلي (١١)، أو انها على أقل تقدير تشير إلى وصول البعثات المصرية حتى كوبان أو بالقرب منها لاستغلال مناجم الذهب بوادى العلاقي (٢١)، وهذا الموقع اصبح فيما بعد حصناً كبيراً في عصر الدولة الوسطى، حيث انه يحتل موقعاً استراتيجياً في مواجهة مدخل وادى العلاقي.

وفيما يتعلق بالتوسع فى ارسال البعثات لجلب الأحجار فى عصر الأسرة الرابعة، فقد عثر على إسم الملك «خوفو» منقوشاً على المحاجر التى تقع فى شمال شرق أبو سمبل وشمال غرب توشكا وعلى مقربة من طربق القوافل الذى يصل بين أسوان ودرب الاربعين، واطلق رجاله عليها اسم منطقة «مصايد خوفو» واستغلوا فيها منجم الجمشت وقطعوا حجر الديوريت وهو اقسى الاحجار المصرية صلابه، ونقلوا عددا من كتله الضخمة نحو ٧٥٠ ميلا إلى عاصمتهم ليصنعوا منها قائيل ملكهم وربا ليرصعوا بها ارضية معبده فوق هضبة الجيزة (٢٠). ويفهم من حوليات «خوفو» انه نحت له اربعة عشر قثالا تمثله وهو واقفا دفعة واحدة، ووجدت بقايا كثيرة متناثرة لتماثيله قرب هرمه (٤١).

كذلك وجد اسم كل من الملك «جدف رع» و «خفرع» (٥١ منقوشا على هذه المحاجر، وقد استخدمت احجارها في نحت تماثيلهم، ومنها تمثال الملك خفرع الشهير الذي وجد في معبد الوادى الخاص به في الجيزة .

<sup>(1)</sup> B. Trigger, op. cit., pp. 46-47.

<sup>(2)</sup> H.S. Smith, and L.L. Giddy, "Nubia and Dakhla Oasis in the late third Millennium B. C", The present balance of Lextual and archaeological Evidence", in Melanges Vercoutter, Paris, 1985, p.319.

<sup>(3)</sup> R. Engelbach, "The quarries of the Western Nubia desert and the Ancient Road to Tushka" in: ASAE., 38 (1938), pp. 369 f.

<sup>(4)</sup> Urk., I, 238, 1.

<sup>(5)</sup> R. Engelbach, op. cit., p. 369.

وتزايد النشاط المصرى فى هذه المحاجر يعد دليلاً على ان المنطقة التى تقع الى المنطقة التى تقع الى المنوب من اسوان كانت تحت السيطرة المصرية مما اتاح الفرصة لهذه البعثات الاستئناف سيرها فى ارض جافة لمساحة تقدر بنحو ، ٥ ميلاً من النهر دون أن معترضها أية عقبات أو عوائق (١١).

وفي عصر الاسرة الخامسة استمرت العلاقات المصرية النوبية مثلما كانت في عصر الاسرة الرابعة، فقد عشر على أختام طينية وقطع من الفخار تحمل أسماء بعض ملوك الاسرة الخامسة وهم «اوسركاف» و «ساحورع» و «نفر اير كارع» «وني اوسررع» (٢)، وذلك ضمن المخلفات الاثرية التي وجدت في المستوطنة المصرية في بوهن، ووجد كذلك في نفس الموقع أواني فخارية مصرية وقطع من الأوستراكا وكذلك أوراق بردى تؤرخ بعصر الاسرة الخامسة. وتثبت هذه الادلة الأثرية بقاء السيطرة المصرية على النوبة السغلي حتى نهاية الاسرة الخامسة وإستمرار هذه المستعمرة المصرية في تحقيق اهدافها التجارية (٢).

وعشر أيضا في منطقة المحاجر شمال غرب توشكا على أسماء الملوك «ساحورع» و «جد كارع» (اسيسى) مما يشير إلى إستمرار الملوك في سياسة ارسال البعثات المصرية لقطع أحجار الديوريت اللازم للعمائر والتماثيل الملكنة (٤).

ويرى تريجر ان عدم وجود إجراءات دفاعية من جانب المصريين في منطقة المحاجر بتوشكا ترجع إلى عدم وجود مقاومة جادة من جانب السكان المحليين للنشاط المصرى سواء على امتداد النيل أو الصحراء الغربية المتاخمة له، وهذا يرجع إلى قوة الحكومة المصرية وإحكام سيطرتها على هذه المناطق<sup>(٥)</sup>.

<sup>(1)</sup> W. S. Smith, CAH, I, part II, 1971, p. 167.

<sup>(2)</sup> H.S. Smith, and L.L. Giddy, op. cit., p. 319.

<sup>(3)</sup> B. Winkelman, op. cit., p. 74.

<sup>(4)</sup> R. Engelbach, op. cit., pp. 369 - 370.

<sup>(5)</sup> B. Tigger. op. cit., p. 48.

وصور الملك ساحورع فى معبده الجنرى بأبى صير وهو فى هيئة ابو الهول ويقوم بسحق أسرى نوبيين، وقد تم تمييز هؤلاء النوبيين فى هذا المنظر بتسريحة الشعر التى تظهر فيها الضفيرة من اعلى الجبهة، بارتداء غويشة فى اعلى الذراع على شكل حرف ٧، وتكرر نفس هذا المنظر فى معبد الملك «نى أوسررع» بأبى صير وابضا على كسرة من المعبد الجنزى للملك «ونيس» حيث ظهر عليها اسير نوبى مقيد يتميز بنفس الميزات السابقة (١٠).

ولا نستطيع الجزم عما اذا كان هؤلاء الأسرى النوبيين هم نتاج حرب فعلية من ملوك مصر ضد بلاد النوبة، ام أن هذه المناظر اصبحت جزء تقليديا في النقوش الملكية على جدران المعابد. وأن كانت الباحثه تميل إلى الرأى الثانى لعدم وجود ادلة تشير إلى قيام هؤلاء الملوك بمثل هذه الحملات العسكرية ضد النوبة.

وحمل بعض الموظفين المصريين في الاسرة الخامسة ألقابا سجلت على مقابرهم تشير إلى توليهم ادارة وقيادة مناصب لها علاقة يبلاد النوبة والوجود المصرى بها ومن هؤلاء «نسوت - نفر» الذي سجل على جدران مقبرته بالجيزة وتحمل رقم G £9V لقب «رئيس حراس الحد الجنوبي» وصور في مقبرته نوبيين مهزومين امكن تمييزهم من خلال البشرة السوداء وتسريحة الشعر والزي (۲).

كذلك حمل sn - jwnw كذلك حمل sn - jwnw نقش مؤرخ من الاسرة الرابعة أو الخامسة في منطقة Khor el Aquiba بالنوبة السفلي (٢٠).

<sup>(1)</sup> G. Meurer, op. cit., p. 92.

<sup>(2)</sup> B. Gratien, op. cit., 49.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 49.

وشهدت مصر في عصر الاسرة السادسة تطورا في علاقاتها بجيرانها النوبيين، كان نتيجة لكفاءة عدد من كبار الموظفين المصريين الذين قاموا بدور هام في انتعاش النشاط التجاري مع النوبة حيث خرجوا تحت راية ملوكهم في بعثات كشفية ورحلات تجارية وحملات تأديبية ، وعاصر هذه الفترة ظهور مجموعة حضارية جديدة في بلاد النوبة عرفت باسم المجموعة الحضارية الثالثة والذين تمركزوا في منطقة الشلال الثاني (١) وحضارة كرما التي ظهرت جنوبي الشلال الثالث بالنوبة العليا، وسكنت منطقة دنقلة.

وكان لهذه الحضارات الجديدة في بلاد النوبة اثرها في العلاقات المصرية النوبية في عصر الاسرة السادسة (٢).

وإذا تتبعنا العلاقات المصرية النوبية في عهد الملك «ببي الأول» نجد أنه ليس هناك دليل اثرى أو نص في المستوطنة المصرية ببوهن يشير إلى استصرار الوجود المصري بها في عصر الأسرة السادسة فلم يعشر فيها على أي اواني فخارية أو اية اسماء ملكية من عصر هذه الاسرة، مما يرجح هجرة المصريين لها بعد نهاية الاسرة الخامسة (٢) وربما يرجع ذلك إلى أن اصحاب المجموعة الحضارية الثالثة الذين جاءوا إما من الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية نتيجة للجفاف المتزايد في اراضيهم الرعوية اضطروا إلى الاتجاه إلى وادى النيل والاستقرار بمنطقة النوبة السغلي (٤)، ورغم ذلك فقد عشر على اواني فخارية مصرية في

انظر:

<sup>(1)</sup> S.T. Smith, Askut in Nubia, The Economics and Ideology of Egyptian Imperialsim in the Second Millennium B. C. London and New York, 1995, p. XIII.

ركذا. I. Show. and P. Nicholson, op. cit., p. 205

Nicholson و Nicholson أن بداية حضارة كرما في جنوب الشلال الشالث من عام ١٠٠٠ واستمرت حتى ١٥٠٠ ق.م.

I. Show, and P. Nicholson, op. cit., p. 205.

<sup>(3)</sup> B. Gratien, op. cit., p. 47.

<sup>(4)</sup> B. Trigger, op. cit., pp. 52 - 53.

مواقع المجموعة الحضارية الثالثة بالنوبة وغالبية هذه الاوانى لها قاعدة مستديرة ورقبة واستخدمت كأوانى لحفظ السوائل والمواد الغذائية عما يشير إلى استمرار النشاط التجارى بين البلدين (١).

وترك الملك «ببى الاول» ثلاث نقسوش تحسمل اسم «نفر - حبور» على صخور توماس بالنوبة (۲)، كذلك وجد اسمه مسجلا في محاجر توشكا (۲)، عما بشيسر إلى استسرار السياسة الملكية المصرية في جلب الاحجار اللازمة للإستخدامات الملكية، وأن رأى Trigger أن المصريين توسعوا في استخدام الالباستر الذي كان متوفرا محليا في مصر الوسطى وحل محل الديوريت الذي كان يجلب من محاجر توشكا، وذلك نتيجة لتراخى السيطرة المصرية على النوبة السغلى (۵).

ولقد كشفت عن اوانى حجرية عليها اسماء الملوك «ببى الأول» و «مران -ع» و «ببى الثانى» فى كرما<sup>(١)</sup> (شكل ٤٦) مما يرجع ان ببى الأول قد اقام علاقات ودية مهدت الطريق امام النشاط التجارى المصرى وسهلت مرور القوافل التجارية المصرية لأراضيهم . وهناك من يرى أن منطقة كرما ضمت مركزا تجاريا مصريا منذ بداية الاسرة السادسة لاقامة الموظفين المصريين الذين ارتبط عملهم

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 54.

<sup>(2)</sup> Urk., I, 208.

<sup>(3)</sup> B. Gratien, op. cit., 96.

<sup>(4)</sup> B. Trigger, op. cit., p. 48.

<sup>(</sup>ه) في اواخر عصر الدولة القديمة كانت النوبة السفلي ممثلة في ثلاث مناطق هي: وأوات وتمتد من أليفنتين حتى منطقة دكه يلبها ارثت وتمتد من دكه حتى منطقة ترشكا ثم اخبرا ستبو وتمتد من توشكا إلى الجندل الثاني، انغر:

D. O. Connor "The Locations of Yam and Kush and their historical implications" in: JARCE, vol. XXIII (1986) p. 35.

<sup>(6)</sup> G. A. Reisner, Excavations at Kerma, (Harvard African Studies), vol. V., pp. 29-33, vol. VI, pp. 506-510, Cambridge, 1923.

بالقوافل التجارية مما يدعم التواجد المصرى هناك منذ الألف الثالث ق.م (١)، وأن كان هناك من يرى أن هذه الأوانى ترجع إلى عصر الانتقال الثانى (٢).

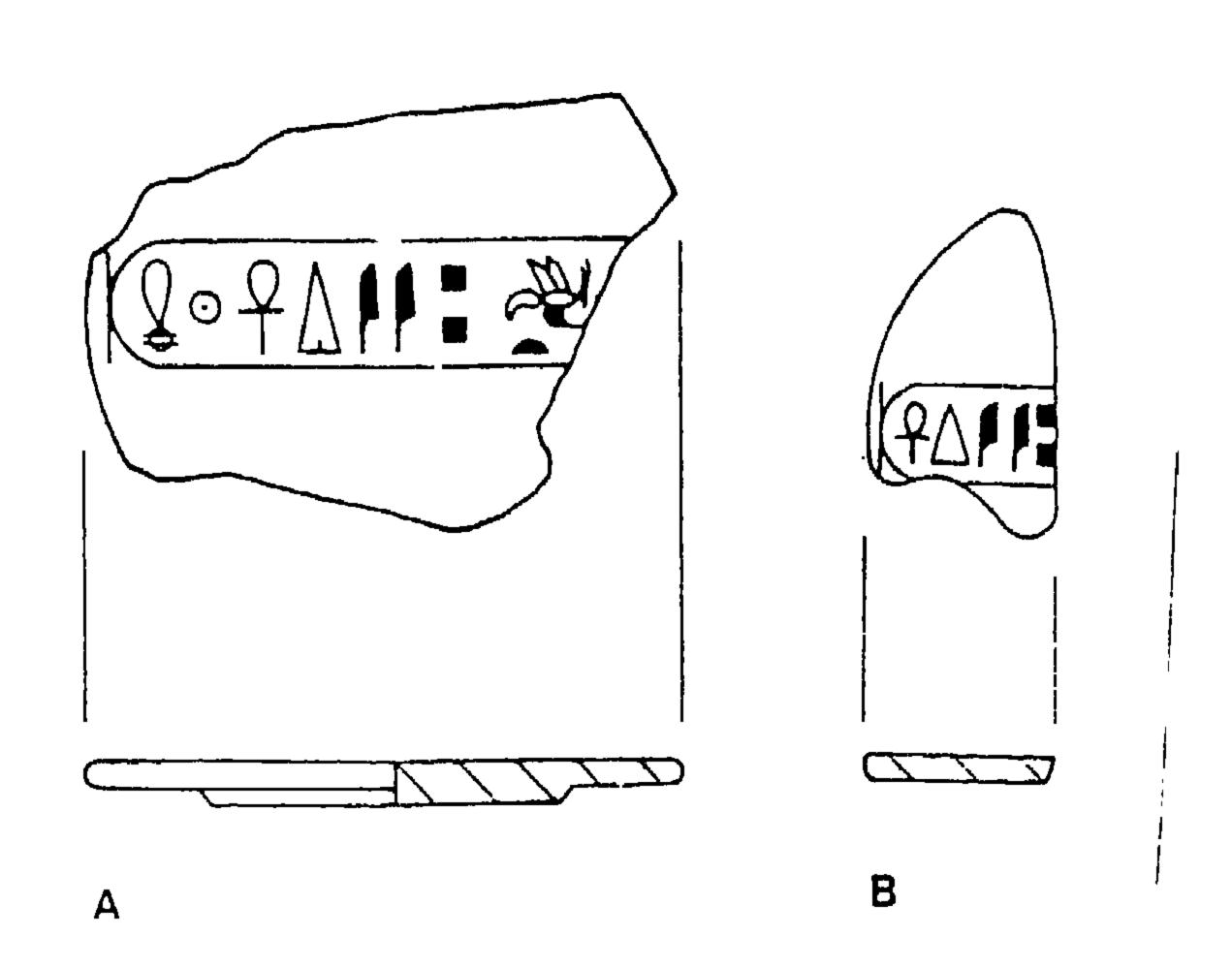

(شكل ٤٦) أواني من الألبستر عثر عليها في كرما في عهد الملوك «ببي الأول» و«ببي الثاني»

ويستدل من نص «وني» الذي سجله في مقبرته بابيدوس أن جلالة الملك «بهي الأول» قد خلفه بقيادة حملة ضد الآسيويين الساكنين على الرمال ، فجمع

<sup>(1)</sup> F. Heintza, Alte Kultur in Sudan, Munchen, 1960, p. 12.

<sup>(2)</sup> P. Zacorva, "The Stone vase Deposite at Kerma" Egypt and Africa," 1990, p. 118.

جيشا من عشرات الآلاف من كل أرض مصر العلبا والسفلى ومن نوبى ارثت وواوات وايام وكاو والمجاو<sup>(۱)</sup>ومن ارض التمحو<sup>(۲)</sup>.

وقد اختلفت آراء المؤرخبن حول طبيعة هؤلاء الجند النوبيين ، فهناك من برى ان حشد الجنود النوبيين كما ورد في نص «وني» الما يشير إلى سيطرة المصريين على النوبة السفلى (٢) ، وأن هؤلاء النوبيين كانوا موالين لمصر وانهم رحبوا بالانضمام إلى الجيش المصرى حيث تتاح لهم فرصة العمل في ارض كانوا يعدونها انسب من ارضهم وفي هذا ايضا دليل على نجاح «وني» في توطيد علاقاته بزعماء النوبة ، حتى انه نجح في ان يضم الى جيشه رجالا من قبائلهم (١).

بينما يرى فريق آخر من المؤرخين أن هؤلاء الجند النوبيين انما كانوا جنود مرتزقة وهم الذين أشار اليهم «ببى» فى مرسومه الخاص بهرمى سنفرو فى دهشور بوصفهم النوبيين المسالمين ، كما ان نص «ونى» قد اشار اليهم بكلمة النحسيو وهو الاسم الذى اطلقه المصربون فى عصر الدولة القديسة على سكان النوبة السفلى والعليا (٥) ، ويضيف اصحاب هذا الاتجاه إلى ذلك ان العديد من

<sup>(</sup>۱) فيما يتعلق بتحديد موقع إيام، يري اوكونر أنها تقع في غرب شندي بالنوبة العليا انظر (۱) فيما يتعلق بتحديد موقع إيام، يري O, Connor, op. cit., p. 35, 37 والداخلة بالصحراء الغربية انظر O, Connor, op. cit., p. 47 أما ارثت فبري واوكونري والداخلة بالصحراء الغربية انظر D.O., Connor, op. cit., p. انظر العلياء انظر العلياء انظر العلياء انظر المستدة من المستدة على النوبة السغلي باكملها في عصر الدولة القديمة. النوبة السغليء انظر المستدة النوبة السغليء النوبة النوبة النوبة السغليء النوبة السغليء النوبة المستدين النوبة السغليء النوبة السغليء النوبة المستدين النوبة النوبة النوبة السغليء النوبة النوب

<sup>(2)</sup> M. Lichtheim, op. cit., p. 18.

<sup>(</sup>٣) ووالتر امري: المرجع السابق، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص٢٠٢ - ٢٠٣.

<sup>(5)</sup> G. Meurer, op. cit., p. 125.

المنتجات المصربة التى وجدت فى مواقع أصحاب المجموعة الحضارية الثالثة الما كانت اجورا للمرتزقة النوبيين واسرهم (١١).

وتشير فقرات عديدة من مرسوم الملك «ببى الاول» الخاص باعفاء اتباع هرمى الملك سنفرو فى دهشور من خدمات معينة - كان رعايا الفرعون الاقل حظا يكلفون بها - إلى النوبيين المسالمين ، وقد أمر جلالته بعدم اغتصاب أى جزء من الأراضى التابعة للمدينتين الهرميتين بواسطة أى نوبى مسالم، كما يحرم على هؤلاء النوبيين الاستيلاء على أى جزء تابع لهاتين المدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا والموريتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويورد ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينتين الهرميتين ويحرم عليه ويورد ويصور ويحرم عليهم أيضا الدخول ككهنة فى المعبد الملحق بالمدينة ويورد ويورد ويحرد ويورد ويحرد ويورد و

ونستدل من الفقرات السابقة على استقرار بعض النوبيين فى منطقة دهشور وربا كانوا هم الجنود الذين حاربوا مع «ونى» ، وان كان يعض المؤرخين يرى أن اصطلاح النوبيين المسالمين فى مرسوم دهشور اغا يعنى رجال الشرطة من المجاو النوبيين .

وفي عهد اللك «مران رع» ، أشار «وني» في نقوش مقبرته بأن الملك قد عينه واليا على الصعيد، وكلفه بالذهاب الى النوبة السفلي لحفر خمس قنوات بين صخور الجنادل عند الشلال الاول، لأنها كانت تعوق حركة الملاحة النهرية المتجهه إلى الجنوب ، ولتسهيل مرور السفن ، والقوارب ، وذكر ايضا انه قام بالاشراف على صناعة سبع سفن كبيرة في عام واحد صنعت من خشب اللبخ في النوبة لاستخدامها في نقل مطالب المشاريع الملكية من جرانيت اسوان ، وحين أوحى الى زعماء النوبة برغبته اطاعوه (٤).

<sup>(1)</sup> B. Trigger, op. cit., p. 54.

<sup>(2)</sup> G. Meurer, op. cit., p. 100.

<sup>(</sup>٣) محمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص ٢٤١.

M. Lichtheim, op. cit., p. 21.

<sup>(</sup>٤) انظر النص كأملا:

ويستدل من نص اونى على طبيعة العلاقات السلمية بين مصر وهذه القبائل النوبية والتى ورد ذكرها فى النص وهى واوات وارثت وايام والمجا، واحترام حكام هذه القبائل لمطالب القصر الملكى، هذا بالاضافة إلى ان بقاء «ونى» عاما كاملاً بين هؤلاء النوبيين انما يؤكد العلاقات الودية بين مصر وهذه القبائل النوبية.

وبشيسر نقش عند الجندل الاول إلى زيارة الملك «مران رع» لاقليم الجندل الاول ومقابلة حكام قبائل الماجا وارثت وواوات وقبرل الخصوع والمديح من رؤساء القبائل (١) وذلك في العام الثامن والعشرين من حكمه ، ويرى «نيقولا جريمال» ن هذه الزيارة جاءت نتيجة خوف الملك المصرى من سيطرة كرما على حركة التجارة جنوب الشلال الثالث والقيام بدور الوسيط التجارى بين النوبة العليا ولسفلى، ومن هنا فقد حاولت كرما عقد اتفاق مع اصحاب المجموعة الحضارية الثالثة ، للوقوف في وجه القوافل المصرية المتجهه إلى الجنوب (١)، ويرجح ان الثالثة ، للوقوف في وجه القوافل المصرية المتجهه إلى الجنوب (١)، ويرجح ان الثالثة ، بين الملك المصرى وحكام القبائل النوبية تم لكسب مؤيدين في النوبة السفلي لمواجهة طموح كرما في التوسع شمالاً (١) . ويرى بعض المؤرخين ان هذا اللقاء كان جزءاً من دبلوماسية مصرية تهدف إلى تعزيز النشاط التجارى المصرى بين القبائل التي تعيش على امتداد الحد الجنوبي المصرى (١).

وخلال عهد الملك «مران رع» والملك «ببى الثانى» تمثلت الصلات بين مصر والنوبة فى هيئة بعثات كشفية ورحلات تجارية وحملات تأديبية من جانب مصر ، وتكفل بها عدد من كبار حكام أسوان ، جمعوا فيما يحتمل بين الدم

<sup>(1)</sup> J. H. Breasted, A History of Egypt from the earlist Times to the Persian Conquest, London. 1906, p. 137.

<sup>(</sup>٢) نيقولا جريمال: المرجع السابق، ص١٠٨.

<sup>(3)</sup> G. Belova, op. cit., p. 60.

<sup>(4)</sup> B. Tigger, op. cit., p. 56.

المصرى والدم النوبى وعرفوا اللهجات النوبية والسودانية وتفاهموا بها مع أهلها وحملوا لذلك القاب رؤساء المترجمين إيميراعو في (1) .

وفى عهد الملك «مران رع» قام «حر خوف» الذى حمل لقب حاكم اسوان بثلاث رحلات ، كما تحدثنا نقوش مقبرته بأسوان ، وفى الرحلة الأولى كان مساعدا لوالده «ايرى» فى قيادة القافلة التجارية المتجهد لكشف الطريق إلى الجنوب ووصل إلى إيام وعاد محملا بالهدايا العظيمة النادرة ، واستغرقت الرحلة سبعة شهور (٢).

اما رحلته الثانية فقد خرج فيها على طريق (آبو) اليفنتين ، ووصل فيها إلى «ارثت» «ومخر (٣) و ستيو (٤) وعاد منها محملاً بهدايا عظيمة وبكميات ضخمة (٥) ويقدر «إيدل» المسافة بين نقطة انطلاق الرحلة وعودتها ذهابا وإيابا بنحو ١٧٢٥كم على ظهور الحمير بلغ فيها دنقله الاوردى (دنقله العرضى) قرب الشلال الثالث (٢).

ويصف «اوكونر» طريق العودة من إيام إلى مصر في الرحلة الثانية بأن الرحلة غادرت إيام واستخدمت الطريق البرى إلى أرثت وسشو ثم استكمل حرخوف رحلته عبر طرق فرعية من ارثت إلى مكان غير معروف تنقل نيد المنتجات من فوق ظهور الحمير إلى المراكب في النيل (٢٠).

اما الرحلة الثالثة لحرخوف فقد بدأها من ابيدوس متجها إلى ايام

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٢٨٩.

<sup>(2)</sup> J.H. Breasted, op. cit., p. 138.

<sup>(</sup>٣) تقع دمخر» إلى الجنوب من واوات، ما بين ابو سنيل والشلال الشاني، انظر: محمد ابراهيم بكر، المرجع السابق، ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) يري Belova, op. cit., p. 7 أنها تقع في منطقة سليمة، انظر: Belova, op. cit., p. 7

<sup>(5)</sup> B. Trigger, op. cit., p. 59.

<sup>(6)</sup> D. O. Conner, op. cit., p. 27.

<sup>(7)</sup> Ibid., p. 32.

واستخدم طريق الواحات، ويحتمل ان يكون هو نفس طريق درب الاربعين الذى يصل بين منطقة دارفور والواحة الخارجة ثم يمتد منها إلى اسيوط، وعندما وصل إلى ايام، وجد حاكمها قد خرج لضرب التمحو فذهب وراءه وعمل على اصلاح ما بينهما (۱)رغبة منه فى اظهار مسعاه الحميد بين الطرفين، وحرصا منه على تأمين سبل التجارة التى انتدبه الملك إليها، وعاد حر خوف من هذه الرحلة ومعه، ثلاثمائة حمار، محملة بالأبنوس والبخور وزيت الحكنو وجلود الفهود، ومعه ايضا فرقة قوية من المجندين من ايام لحراسته وللعمل فى خدمة الجيش المصرى.

ويرى بعض المؤرخين ان تكرار رحلات حرخوف إلى ايام اغا توحى بأنها كانت قتل منطقة مزدهرة، رعا نتيجة تحكمها في تنظيم التجارة في هذه المنطقة من النوبة مما أدى إلى ازدهارها اقتصاديا وسياسيا ، وانه لم يكن مسموحا للمصريين بالتجارة في هذه الجهات إلا بالحصول على تصريح من حاكم إيام وبدلل اصحاب هذا الرأى على صدق ترجيحهم بأن حرخوف قد اشار في رحلته الثانية إلى وجود حاكم مستقل لكل من ارثت وسشو ولكن في رحلته الثالثة اشار إلى حاكم واحد لكل من ارثت وسشو وواوات مما يشير إلى تحالف بينهم مع ايام (۱).

وفي عهد الملك «ببى الثانى» قام حر خوف برحلته الرابعة الذى اكد فيها للكه انتشار نفوذه على المناطق الجنوبية التى زارها أو اكتشف سبل الوصول إليها، وعاد منها محملا بخير متاجرها وهداياها وزاد عليها باحضار قزما من اسواق السودان، وقد أثار هذا القزم اهتمام الملك اكثر من أى شئ آخر في رحلة حرخوف (٣).

<sup>(1)</sup> J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt., U.S.A, 1975, p. 90.

<sup>(2)</sup> B. Trigger, op. cit., pp. 57, 59.

<sup>(3)</sup> J.H. Breasted, op. cit., pp. 451 f.

وتابع «ببی نخت» الذی کان حاکما لاسوان بعد «حرخوف» فی عهد الملك «ببی الثانی» والذی کان یکنی به «حقا ایب» – بمعنی المتحکم فی نفسه أو صاحب القلب المسیطر – سیاسة سلفه فی اعمال الکشف وتأمین التجارة فی النوبة (۱) ویذکر ببی نخت فی نقوش مقبرته باسوان ان الملك «ببی الثانی» قد ارسله إلی النوبة علی رأس حملتین للهجوم علی واوات وارثت، وانه نجح فی مهمته وفی تهدئه الاحوال فی هذه البلاد الاجنبیة بعد أن ذبح العدید منهم وقاد أخرون کاسری إلی مصر وذلك فی الحملة الأولی. أما الحملة الثانیة فقد احضر فیها قادة هذه البلاد للمثول أمام ملك مصر، إلی جانب اعداد كبیرة من الابقار والماعز (۲).

ويتضح من نص «ببى نخت» أن العلاقات المصرية مع النوبة السفلى قد ساءت فى أواخر عصر الاسرة السادسة، ورعا وصل الأمر إلى حد تهديد المصالح التجارية المصرية فى هذه المناطق، مما اضطر الملك «ببى الثانى» إلى ارسال «ببى نخت» بحملتين متتاليتين للقضاء على هذه الاضطرابات ورعا كان إحضار قادة هذه القبائل بهدف ضمان ولاتهم للبلاط المصرى. وكان من نتيجة هذه السياسة التى اتبعها ببى نخت فى حملاته أن استمرت التجارة المصرية مع النوبة، بل ورعا وصلت إلى كرما فى جنوب الجندل الثالث، إذ عثر ريزنر على اوانى حجرية فى هذه المنطقة عليها اسم الملك «ببى الثانى» (٣).

وتحدثنا نقوش مقبرة «نيساب» (٤) الأس خلف اباه «ميخو» في منصب حاكم اسوان أن والده قد تعرض للقتل في النوبة السفلي اثناء قيامه بإحدى الرحلات التجارية (٥)، هناك، وقد ذهب نيساب لاحضار جثه ابيه وأخذ معه

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 353 - 360.

<sup>(2)</sup> J.H. Breasted, ARE, vol. I, 161 - 162.

<sup>(3)</sup> W. S. Smith, in: CAH, vol., I, Part 2, p. 194.

<sup>(4)</sup> PM, V, Upper Egypt: Stites, pp. 231 - 232.

<sup>(5)</sup> BAR, 1, pp, 164 - 165.

هدایا للنویسین التی کانت اما بغرض استرداد جئه ابیه أو کمکافأة لهم مقابل محافظتهم علی جثمان والده (۱۱).

ويتضح من نص نيساب أن الاضطرابات قد تجددت مرة أخرى وتعرض قائد القافلة التجارية المصرية للقتل على يد النوبيين، ويرجع Belova قيام هذه الاضطرابات عموح أصحاب المجموعة الحضارية الثالثة ورغبتهم بان يكون لهم عرا قياديا في تجارة النوبة السفلي (٢).

وكانت أهم الطرق المؤدية للجنوب طوال عبصر الدولة القديمة، الطريق يلى في الأعب والعودة ويمتد من اسوان إلى النوبة مخترقا الوادى ولكن يعيبه وجود الكثير من الجنادل التي كانت نعوق مرور المراكب والسفن إلى جانب ض الانحناءات جنوب الشلال الثالث، اما الطرق الاخرى فكان احداهما يسير مرازيا للنيل على البر ويبدأ من دراو شمال اسوان ويمر بسلسلة من الابار حتى يصل إلى انحناء و دنقله ومن هناك تستمر الطرق إلى سواكن أو اثبوييا أو عبر الصحراء الى مروى ومن سننار الطرق مفتوحة إلى كوردفان ودرافور غرب افريقيا وبوازى هذا الطريق طريق كورسكو وابو حامد الذي كان يقطع بالطريق النهرى عند انحناءة دنقله (۱)، أما الطريق الثالث فهو طريق الواحات ويبدأ من اقلبم نبى ويمر بواحة الخارجة ثم يسير في طريق دوب الاربعين متجها إلى واحة المبية (۱).

ويتضح من دراسة العلاقات المصرية النوبية أن المصريين قد اعتبروا الجندل الثانى عثابة الحد الطبيعى لمصر، كما انهم اعتبروا النوبة السفلى فيما بين

<sup>(1)</sup> B. Trigger, op. cit., p. 59.

<sup>(2)</sup> G. Belova, op. cit., p. 60.

<sup>(3)</sup> G. Reisner, "Excavations at Kerma" Harvand African Studies, vol., I, Cambridge Mass, 1923, p. 539.

<sup>(</sup>٤) نيقولا: جريمال: المرجع السابق، ص ١٠٠٠

الجندل الأول والثانى بمثابة منطقة نفرذ لهم منذ اقدم العصور، ولقد كان العامل الاقتصادى والسياسى هما الدافع وراء اهتمام المصريين بهذه المنطقة، ومن هنا فقد كانت العلاقات تجاريه فى المقام الأول، ثم حملات تأديبيه إذا كان هناك ما بهدد هذه المصالح التجارية المصرية أو يعترض طرق القوافل والبعثات التعدينية أو يهدد سلامة وامن الحد الجنوبى لمصر. وكان للعلاقات المصرية النوبية طابع عام عيز خلال الاسرتين الرابعة والخامسة. ثم تطورت فى عصر الاسرة السادسة فزادت الحملات المصرية إلى النوبة للتجارة والاستشكاف والتأديب، وكان لهؤلاء الموظفين المصريين الذين تولوا منصب حاكم اسوان دورا واضحا فى مجال تنظيم علاقة مصر بجيرانها النوبيين وتهذيب العلاقات الديلوماسية وبداية وضع علاقمة مصر الدولة الوسطى والحديثة.

## ثالثا: علاقات مصر مع ليبيا:

غيزت العلاقات المصرية الليبية خلال عصر الدولة القديمة بتراوحها ما بين علاقات ودية تجارية وحملات ردع عسكرية قام بها ملوك مصر لتأمين بلادهم من ناحية الغرب.

وتشير الأدلة الاثرية والنصية إلى جلب المصريين لبعض السلع والمنتجات. الليبية مثل الزيوت والماشية، أذ أن اقتصاد هذه القبائل كان قائما على الزراعة والرعى، وكان الزيتون من أهم محاصيلها رتركز نشاطها الرعوى في رعى الماشية والاغنام والحمير(١) ومن الادلة على ذلك ما ورد في نصوص الاهرام في الفقرة (٧٨):

<sup>(1)</sup> A. R., Schulman, "Narmer and the Unification: Arevisioist View" in: BES, Vol., 2, (1991 - 1992) p. 87.

«ابها الملك أوزير، لقد احضرت لك عين حورس، التي كان قد أخذها لاجل وجهك، افسضل نوع من زيت تحنى» (١) ويتسضح من النص أهمية الزيت المليبي والذي كان يُعد من من افضل انواع الزيوت، وحرص الملوك على احضاره لأهميته في الطقوس الدينية. وأشارت نصوص القرابين الخاصة بمقابر الافراد في الجيزة وسقارة إلى زيت التحنو، والذي كان يحفظ في اواني بعضها اسطواني والاخر دو سيض أو مقبضين (١)، ومن هذه المقابر مقبرة حسي رع من الاسرة الشائشة بسقارة (٢). واشارت العديد من نصوص القرابين التي تعبود للاسرة السادسة إلى الأبقار المستوردة من ليبيا (١) والتي تتميز بالقرون القصيرة.

ررغه ذلك فان النشاط التجارى المصرى مع ليبيا لا يمكن مقارنته النشاط المصرى مع النوسة أو مع آسيا، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى عدم توافر المواد الاقتصادية أو المواد الخام المرغوب فيها من قبل المصريين فى هذه البيلاد ومن هنا فلم يكن هناك الدافع القوى لاقامة عبلاقات تجارية مستمرة بينهما.

ويغلب الطابع العدائى على العلاقات المصرية الليبية منذ عصر الأسرة الرابعة عصر على حجر بالرمو قيامه بارسال حملة تأ: فد التحنو الليبيين، عادت محملة بألف ومائة أسير ومائه وواحد وثلاثين ألف رأس من الماعز والاغنام(٥). ويرى أ. د عبد العزيز صالح، أن هذه الألاف لا تدل في اغلب الظن على اسرى فعليين وغنائم منقولة، ولكنها تدل

<sup>(1)</sup> R. O. Faulkner, op. cit., p. 19.

<sup>(2)</sup> S. Hassan, Excavations at Giza, VI, Part 2, Cairo, 1948 p. 114.

<sup>(3)</sup> A. H. Müller, "Das Olmagazin im Grab des Hesire in Saqqara", in: SAK, 4, 1976, p. 12.

<sup>(4)</sup> S. Hassan, op. cit., p. 106.

<sup>(5)</sup> W. S. Smith, "The Old Kingdom in Egypt and the Begining of the first intermediate period" in: CAH, I, part2, p. 167.

على أعداد من أعلنوا له الخضوع والطاعة، إن لم تكن من مبالغات تقارير الحروب المعتادة في مصر الفرعونية(١).

وتشير النقوش التي وجدت في الجانب الغربي من الجدار الجنوبي لفناء الأعمدة في المعبد الجنزي للملك «ساحورع» من الأسرة الخامسة في أبي صير، إلى انتصار الملك على قبائل التعنو الليبية، ويظهر في النقش الملك محسكا بناصية اسير ليبي راكع وذراعه الأخرى محسكة بمقمعه، وظهر عدد من الليبين والليبيات يركعن على الأرض، واعداد كبيرة من الاسرى الليبين وزوجاتهم واطفالهم، ونقش فوقهم اسماء اقليمين من أقاليمهم هما باش وباكت، وخلف اسرة امير التحنو صور الإله أش(٢) اله بلاد التحنو، وهو يقدم للملك ساحورع خيرات هذه البلاد والممثلة في صفوف من الثيران والحمير والاغنام وقطعان من الماعز. ووردت في نقوش ساحورع إيضا عبارة «ضرب التحنو» وصورت الإلهة الماعز. ووردت في نقوش ساحورع إيضا عبارة «ضرب التحنو» وصورت الإلهة الماعز. ووردت في نقوش ساحورع إيضا عبارة «ضرب التحنو» وصورت الإلهة الماعز. ووردت في نقوش ساحورع إيضا عبارة «ضرب التحنو» وصورت الإلهة

ويرى بعض المؤرخين ان هذه النقوش تسجل انتصارا فعليا للملك ساحورع على التحنو، الذين ربما تحركوا نحو دلتا مصر نتيجة حدوث جفاف وقحط فى . اماكن اقامتهم (٤).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) يري بعض الباحثين أنه معبود لببي الأصل، ظهر علي الالواح المصرية منذ الاسرة الثانية، وبرز في الاسرة ٢٢ سبطرت خاصة في الواحات، وكان يقرن بالمعبود ست في الاسطورة المصرية، وذلك راجع إلي الصلة الوثيقة بين جنوب مصر الذي ظهرت فيه عبادة ست وواحات الصحراء التي شاعت فيها عبادة آش، وهو يمثل احبانا برمز ست (حيوان ذئبي الشكل)، ويعتبر آش أحد رموز الموت فهو من آلهة القبور، وارتبطت عبادة آش بمفهوم الصحراء القفر التي لا حياة فيها، ولقبه المصريون بلقب ونب تحنو، أي رب تحنو. انظر:

LA, 1, 49-52.

<sup>(3)</sup> W. S. Smith, op. cit., p. 182.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالع: المرجع السابق، ص١٢٩.



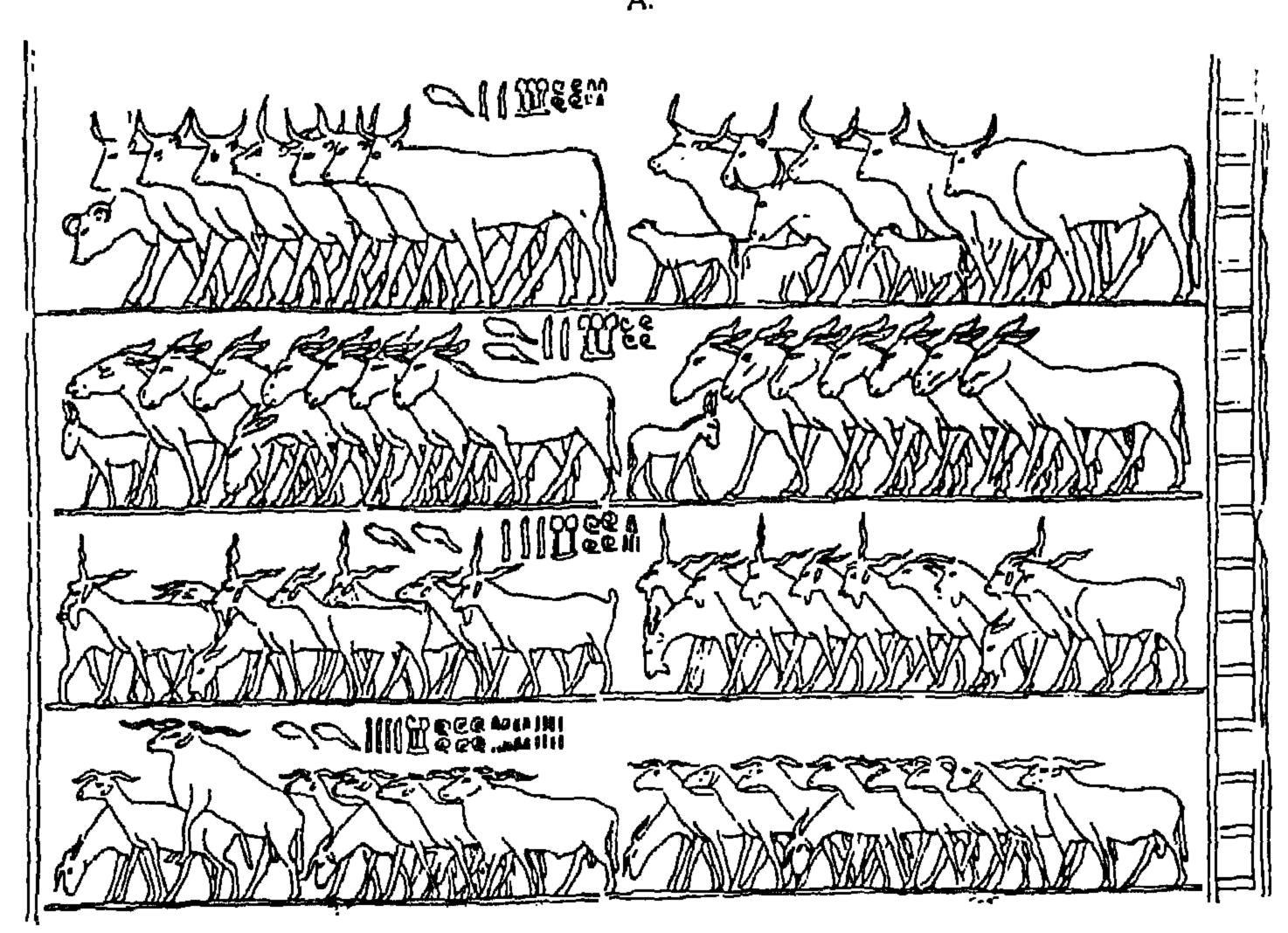

(شكل ٤٧) نقوش من معبد «ساحورع» الجنزى

وربما نتيجة لضغط مجموعات التمحو ضدهم من الغرب مما دفع بهؤلاء إلى الاتجاء شرقا نحو الحدود المصرية(۱). وان كانت الكميات الوفيرة من الغنائم المصورة في مناظر ساحورع تتناقض مع عامل الجفاف الذي دفع بهم من موطنهم الاصلى إلى دلتا مصر، فهي تشير إلى ان واحاتهم ومناطقهم الساحلية كانت وفيرة العشب والمراعي(۱). بينما يرى البعض الآخر من المؤرخين ان هذه المناظر تعبر عن استسلام اختياري أو هجرة من جانب الليبيين وليس انتصارا عسكريا فعليا للملك(۲).

وتعد هذه النقوش ذات أهمية خاصة فهى تمدنا بكثير من التفصيلات عن التحنو رجالاً ونساءً فهم قوم طوال القامة ، سمر البشرة ، تتهدل فوق اكت فهم شعورهم السودا ، الطويلة المتصوجة وتزين جباههم خصل من الشعر ، وتظهر وجوههم نحيفة ، ويتصيز رجالهم بلحى قصيرة تنت بى بطرف مدبب ، اما الزى الخاص بهم رجالا ونساء فهو عبارة عن شريطين عريضين من الجلد يتقاطعان على الصدر ويتمنطق بحزام مزين بخطوط عصودية وأخرى افقية وينت بى من الأمام بجراب يستر العورة ، وكان الرجال يتميزور سي الندا عا كانوا يتحلون به من ذيول الحيوانات ، وبوضع الريشة أو الريشتين في شعورهم (٤).

وتكررت أراء كثيرة من مناظر نقوش ساحورع وانتصاره على الليبين فى كثير من تفاصيلها وباختلافات قليلة فى عهد الملك «نى وسررع» على جدران معبد الشمس الخاص به فى ابو غراب (٥)، وفى المعبد الجنزى للملك «ببى

<sup>(</sup>١) أحمد فخري: المرجع السابق، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص١٠٣.

إذ يرجح د. أحمد قخري: أنهم كانوا يقيمون إلى الفرب من مربوط وفي واحتى سيوة والبحرية وفي برقة بلبيا.

<sup>(3)</sup> R. Gundlach, Die Zwangsumsiedlung auswartiger Bevolkerung als mittel agyptischer Politik bis zum Ende des Mittleren Reiches, Stuttgart, 1994, p. 97.

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف البرغوتي: المرجع السابق، ص١٠٧.

<sup>(5)</sup> E.S. Hall, "The Pharaoh Smites his enemies, a comparative study, MAS, 1986, p. 11. Fig 18.

الأول»(١١)، وكذلك على الجانب الجنوبي من الحائط الشرقى للصالة الكبرى في المعبد الجنزى للملك «ببى الثاني»(٢) (شكل ٤٨). ثم سبجلت نفس النقوش ضمن مناظر معبد طهرقا في كاوا بالنوبة(٢).



# (شكل ٤٨) نقش للملك «ببي الثاني» في سقارة

- (1) J. Leclant, "La Familie libyenne au temple haut de pepi Ier" in: MIFAO, 104, (Cairo, 1980) pp. 50-51.
- (2) W. S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt, Revised with additions by W. K. Simpson, Penguin Books, 1981, p. 133.
- (3) M. Wright, op. cit., p. 156.

ولقد اتفقت المناظر السابقة فى اظهار نصر الملك على الليبيين وقيامه بتأديب امبرهم وتصوير زوجته واطفاله والاسرى الليبيين، وكذلك فى اسم زوجة الامير واسماء ولديه، ما عدا مناظر ونقوش نى وسررع فلم تذكر الاسماء، وكذلك انفردت نقوش ساحورع فى تفصيل اعداد الحيوانات التى آخذت كغنائم من هؤلاء الليبين.

وقد دفع هذا التكرار في المناظر والاحداث رغم الاختلاف الزماني والمكاني الى اعتبار بعض المؤرخين هذه المناظر لا تخرج عن كونها مناظر تقليدية ولا تمثل احداثا حقيقية (١)، وإن رأى A. Schulman أن انتصار ساحورع على الليبيين كان انتصارا حقييقا بل وانتصارا حاسما إلى حد أن بعض الملوك الذين جاءوا من بعده وجدوا ضرورة أن يعيدوا تسجيل هذه المناظر والاحداث بشكل رمزى، كما لو كان هم الذين قاموا بها بالفعل(٢).

وهناك من يرى أن الملك «ونيس» أخر ملوك الاسرة الخامسة لم يكن من صلب حكامها وأنه كان من سل ملوك الأسرة الرابعة، وأن امه كانت من اميرات القبائل الليبية الله يبية من حدود الفيوم، وأنه قام بانقلاب استعان فيه بأهل الفيوم وجيرانهم، ووصل اخيرا إلى العرش، ولكن، هذا الرأى أصبح غير ذى موضوع بعد أن أوصحت البحوث الحديثة، ان الأساس الذى قال به أنصار هذا الرأى وهو تصوير إحدى أميرات الأسرة الرابعة بشعر أحمر أو أصفر ورداء ذى شرائط عريضه يشبه رداء الليبيات، أساس ضعيف، حيث يبدو شعرها أقرب إلى المستعار، وحيث ظهر لشوبها ما يشبه عند غيرها من المصريات السابقات لعهدها. (٣)

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 156.

<sup>(2)</sup> A. R. Schulman, op. cit., pp. 81 - 82.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٧٨ - ٣٨٠.

وتشير الأدلة النصية من عصر الملك «ببى الأول» إلى التمحو الليبيين لأول مرة في النصوص المصرية، إذ ذكر وني في سيرة حياته الذاتيه على جدران مقبرته بأبيدوس، انه جمع جيشاً كبيراً لمحاربة البدو الأسبويين، وكان هذا الجيش يضم فرقة من التمحو. (١)

وينتمى التمحواى الشقر إلى عنصر يختلف عن التحنو، فبشرتهم بيضاء ولون شعرهم اشتر وعيونهم رمادية أو زرقاء، وتميزت ملابسهم بالعباءة المزركشة من الجلد التي تلتف حول الجسم مارة تحت الإبطين وفي ذيلها شريط مخطط عريض، وكان للرجال منهم لحي مدبيد الاطران. (٢)

ويرجع أ. د. أحمد فخرى أنهم قد انحدروا من عنصر اوربى شمالى (نوردى) وانهم قد وفدوا بالمراكب من الشمال أو عبروا مضيق جبل طارق، وشعلوا كل اقليم التحنو وربا الشاطئ، وتحولت بعض قبائلهم نحو الجنوب واحتلت الواحات الخصيبة حتى دارفور. (٣)

واتجه بعض المؤرخين إلى اعتبار هؤلاء التمحو الذين شاركوا في جيش وزي، أنهم جنود مرتزقة، مثلهم في هذا مثل الفرق النوبية الأخرى التي وردت في نص وني (1)، وأن هؤلاء وجدوا في الانضمام للجيش المصرى فرصة مناسبة للعمل والإقامة في مصر، وتؤيد الباحثه أصحاب هذا الإتجاه، إذ من الصعب اعتبار هؤلاء التمحو اسرى حرب أو أنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية بشكل ما في هذه الفترة الزمنية.

ووردت اشارة ثانية إلى التمحو في عهد الملك «مرنرع»، في النقوش التي

<sup>(1)</sup> M. Lichtheim, op. cit., p. 19.

<sup>(</sup>٢) أحمد فخري: المرجع السابق، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق: ص١٠٤.

B. Trigger, op. cit., p. 44. المرغوتي: المرجع السابق، ص١٠٧، وكذا اللطيف البرغوتي: المرجع السابق، ص١٠٧، وكذا

تركها حرخوف على جدران مقبرته بأسوان، إذ ذكر فيها ان جلاله الملك قد ارسله للمرة الثالثة إلى «ايام»، فوجد حاكمها قد خرج إلى أرض التمحو ليقاتل التمحو في الركن الغربي للسماء، فذهب خلفه إلى ارض التمحو، وعمل على تهدئه الاحوال بينهما. (١)

ومن النص السابق، يرجع انتشار التمحو في طريق الواحات الذي يمتد غرب النيل وامتدادهم حتى واحة «سليمة» على اقل تقدير. (٢)

وربا تفسر محاولة بعض المؤرخين للربط بين اصحاب المجموعة الحضارية الثالثة في النوبة وبين الليبين ذلك الصراع القائم بين قبائل أيام والتمحو والذي اشار إليه حرخوف في نصه والذي ربا كان نتيجة رغبة هؤلاء التمحو في الاستقرار بارض النوبة. (٢)

# رابعا: علاقة مصر مع بونت:

توضع الأدلة الاثريسة والنصيبة أن مصر خلال عصر الدولة القديمة قد اتصلت ببلاه بونت، والتى أطلقت عليها نصوص هذه المرحلة التسمية على أرض البخور على التسمية على أرض البخور على البحر الاحمر(1) ويرى البعض أن هذا الاسم ربما أطلق على جسميع البلاه التى كانت تنتج البخور سواء كانت افريقية أو آسيوية، ولقد عبر عنها المصرى القديم خلال عصر الدولة القديمة بأنها خلف البلاه التى زارها في الجنوب. (1)

<sup>(1)</sup> M. Lichtheim, op. cit., p. 25.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) محمد ابراهيم يكر: المرجع السابق، ض. ٥.

<sup>(4)</sup> Urk., 1, 506, 15.

<sup>(</sup>٥) أبو العبون بركات: «بونت بين المصادر المصرية والبعنية القديمة مجلة البعن الجديد، السنة الخامسة عشرة، ١٩٨٦، ص١٠٤.

أما بالنسبة لمعنى اسم «بونت» فيذكر أ.د رمضان عبده على أنه تعبير جغرافى مكون من كلمتين P بمعنى «موضع/ مقر» وسم جاءت من فعل ١٠١٨ بمعنى «يفتح و يخترق»، وأن التعبير يعنى «مقر أو موضع أو مكان استغلال (المحاجر)» وأنه بما يؤكد ذلك أن مخصص الاسم فى أغلب النصوص إن لم يكن جميعها هو مخصص سلسلة الجبال. (١)

أما عن موقع بلاد بونت، فلقد تباينت آراء الباحثين حولها، فمنهم من يرى أنها تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر من سواكن وكذلك الجزر الموجودة في مواجهة هذا الساحل ومنهم من يرى أنها على الساحل الصومالي، ومنهم من حددها شمال شرق الصومال، أو أنها تقع على الشاطئين الإفريقي والآسيوي حول بوغاز باب المندب، أو أنها في محيط ايريتريا والصومال، أو أنها غثل مساحة كبيرة من شرق السودان وشمال غرب الحبشة، وأخيرا فهناك من يرى أنها تقع فسى بسلاد ظفار في جنوب عمان(٢). ويتبجمه الرأي المساحد ألم المنطقتين الشاطئين المساحد ألم المنطقتين الشاطئين المساحد ألم المنطقتين الشاطئين المساحد الأحمر، وهو ما يعرف الآن تشمل المنطقتين المناطقية والصومال واريتريا(٢).

ولقد اتصل المصريون بمنطقة بونت مباشرة، ونظراً لوجود ممالك في النوبة العليا أغلقت بشكل فعال الطريق المباشر الذي يصل مصر بهذه المنطقة عن طريق نهر النيل أو بواسطة الطرق البرية، وعلى ذلك فلقد اتجه المصريون إلى الطريق عبر البحر الأحمر الذي أوصلهم في النهاية إلى المنطقة التي يرغبون في الحصول

<sup>(</sup>۱) رمضان عبده على: وبونت وتانتر واثر منتجاتهما في الحياة البومية في مصر القديمة منذ اقدم العصور حتى العصر البلطمي الروماني (دراسة وثائقية) »، مجلة التاريخ والمستقبل، كلية الآداب - جامعة المنيا، العدد الثاني، يوليو، ١٩٣٩، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك الدراسة التي اعدها أ.د رمضان عبده على، حيث قام باستعراض ومناقشة الاراء المتعددة التي ابديت حول موقع بونت منذ عام ١٩٤٨ وحتي عام ١٩٩٤م. انظر: المرجع السابق، ص٠٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق، ص٩٣.

على منتجاتها (١١). وأن كان ذلك لم يمنع من وجود بعض رحلات عبر الطرق البرية الداخلية في النوبة والسودان.

وبطبيعة الحال، فإن منتجات هذه المنطقة لابد وأن تكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمصرى خلال هذه المرحلة بما دفعه إلى القيام بهذه الرحلات إلى هذه المناطق، ومن هذه المنتجات التى احضرها المصريون من بونت خلال عصر الدلة القديمة نذكر:

العنتيو: warr بي المرتب المراهم المراهم المراهم المراهم المرتب المرتب المراهم المرتب المراهم وكذلك في الاحتفالات العامة (١٠)، كما استخدم ايضا في تركيب بعض الأدوية، فاستخدم في التهابات الغم واللثة المنتفخة الملتهبة وفي آلام الأذن ولطرد البلغم وغسل الاسنان وتدخل ثماره في صنع العطور (١٠). ومن هذه المنتبات كذلك التي احضرها المصريون من يونت والمرح المجاهم وعلاج المجروح كما دخل في صناعة راتنجي كان يستخدم كمرهم لدهان الجسد وعلاج المجروح كما دخل في صناعة الأدوية، وفي البخور لرائحته الذكية (١٠) وهو ما يرجح دخوله في مواد التحنيط الملكية. وأحضر المصريون كذلك من هناك الذهب والأبنوس، والعاج، والاحجار الملكية. وأحضر المصريون كذلك من هناك الذهب والأبنوس، والعاج، والاحجار

<sup>(1)</sup> B. J. Kemp, op. cit., p. 136.

<sup>(2)</sup> Wb. I, 206.

<sup>(3)</sup> B. J. Kemp, op. cit., p. 136.

<sup>(</sup>٤) بوسف محمد عبد الله: وطريق الليان التجاري»، مجلة البين الجديد، السنة الخامسة عشرة، 1947، ص ٦٦.

<sup>(\*)</sup> سمير يعي الجنمال: تازيخ الطب والصيدلة المصرية في العصر الفرعوني، القاهرة، ١٩٩٤، ص٢٣٢.

<sup>(6)</sup> Wb, II, 111.

<sup>(7)</sup> R. Gernmar, "Myrrh", LX, IV, 1982, p. 257.

الكريمة وتروات المناجم والابنوس والجلود والنباتات العطرية وبعض الحيوانات كالقرود، ويبدو كذلك أنهم أحضروا من هناك الأقزام (١١).

وترجع أقدم الإشارات التي وردت في النصوص والاثار المصرية عن بلاد بونت وعلاقة مصر بها إلى عصر الاسرة الرابعة، حيث كان يوجد شخص من بونت بدعى «نحسي» الملقب به «حر إيزى» يعمل في خدمة أحد أبناء الملك خوفو(٢):

أما أقدم الاشارات النصية المصرية التي ذكرت بونت، فترجع إلى عصر "سرة الخامسة، حيث ورد على حجر بالرمو في الجزء لخاص بالملك وساحورع» نه احضر من بونت ٨٠٠،٠٠٠ وحدة من العنتيو، ١٠٠٠ وحده من الالكتروم، ٢٠٠٠ عصا (رعا من الابنوس). ولم يذكر النص بالتحديد الطريق الذي اتبع خب هذه المنتجات، ولكن يرجح أن يكون قد جلب إلى مصر بواسطة الطريق البحري(٣).

ويرجع إلى عهد الملك «ساحورع» أيضا تصوير لأهل بونت، حيث صور في نقبوش معبده الجنائزى أسسرى من أهل بونت وقد أوثقبوا بالحبال (شكل 13)(1)، ولا يشبس ذلك إلى أنه قد اختضعهم عسكريا، بل قد يكون

<sup>(1)</sup> I. Shaw, and p. Nicholson, op. cit., p, 231.

 <sup>(</sup>٢) رمضان عبده على: المرجع السايق، ص٧.
 وان كان K. A. Kitchen يري بان المنظر المفترض بانه خادم من أهل بونت والمصور علي

جدران احدي مقابر الاسرة الرابعة غير مؤكد. انظر: K.A. Kitchen "Punt" LA IV, 1982, p. 1198

<sup>(3)</sup> BAR, I, 161, 8.

وكذلك عبد المنعم عبد الحليم سبد: دراسة لعلاقات مصر القديمة ببلاد بونت ونشاطها في البحر الأحمر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب - جامعة الاسكندرية، ١٩٦٨، ص٧٧ - ٧٧.

<sup>(4)</sup> L. Borchardt, op. cit., pp. 19 - 20, pls. 5-7. وكذلك: ادولف ارمان وهرمان رانكه: مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمة ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال، القاهرة، ١٩٥٣، ص ٨٠٥ شكل ٢٥٣.

تصويراً رمزيا للشعوب التى تحت سيطرة الملك أو تلك التى كان لمصر حينذاك ميزة التفوق عليها، حيث لا تشير نصوص هذا الملك إلى قيامه بحملة عسكرية على بلاد بونت.



# (شكل ٤٩) منظر لأسير من أهل بونت

وتشير نصوص الملك «جد كارع» (إسيسى) أنه أرسل حملة إلى بونت تحت قيادة «باور جدت» حيث أحضر من هناك المنتجات التى تشتهر بها هذه البلاد، ومنها حوالى ثلاثة آلاف عصا من الابنوس وبعض الاخشاب التمينة والصمغ والجلود، وقد كافأه الملك بعد عودته من انجاز هذه المهمة بنجاح (١) ويبدو أنه قد أحضر معه أيضا أحد الاقزام من هذه المنطقة (٢).

<sup>(</sup>١) رمضان عبده على: المرجع السابق، ص٧-٨.

<sup>(2)</sup> K. A. Kitchen. op. cit., p. 1199; B.J. Kemp, op. cit., p. 136.

وكشفت الحفائر التى أجراها رايزنر فى نجع الدير عن العشور على آثار مصنوعة من الالبستر تحمل اسم الملك «تتى» أول ملوك الأسرة السادسة، ويظهر على هذه الآثار صورة أنثى وهى تعبر عن التشخيص النسائى لبونت، ويوجد هذا الاناء حاليا ضمن مجموعة جامعة كاليفورنيا فى بيركيلى، ويلاحظ أن غطاء الاناء قد كتب عليه اسم الملك «وناس»(۱). ورعا كان هذا الإناء يحتوى على زبوت عطرية من بونت أو أطعمة مصدره من مصر إلى بونت(۱).

وفي عهد الملك «ببي الثاني» أشارت نصوص مقبره «حرخوف» الموجودة في اسوان أنه قد أحضر معه في إحدى رحلاته التي قام بها جنوبا قزما راقصا للملك «ببي الثاني» وأن الملك قد بعث إليه برسالة جاء فيها: «لقد قلت في رسالتك هذه أنك أحضرت قزما راقصا للإله من بلاد «الأفق» مثل القزم الذي سبق أن أحضره حامل ختم الإله المسمى «باور جدت» من بونت في عهد الملك «اسيسي» وفي موضع آخر يقول الملك «إن جلالتي يفضل رؤية هذا القزم اكثر من كل ثروات مناجم سيناء وبلاد بونت» (۱).

وتقدم لنا نقوش مقبرة «ببى نخت» فى أسوان أقدم إشارة إلى أن السفر إلى بونت كان يتم عن طريق البحر الأحمر، حيث أشار «ببى نخت» إلى أنه قد كلف من قبل الملك بالذهاب إلى إحدى المناطق الساحلية فى شرق مصر لإحضار جشه «عنخ ببى» الذى قتل أثناء قيامه ببناء سفينة إلى بونت (١٠). ويشير هذا النص بوضوح إلى أن المصريين خلال هذه المرحلة، قد توجهوا إلى بلاد بونت بواسطة الطريق البحرى عبر البحر الأحمر، وكانوا يقومون ببناء سفن خاصة تصلح لمثل هذه الرحلة الطويلة نسبياً.

<sup>(1)</sup> W. S. Smith, in: CAH, I, part 2, p. 195.

<sup>(</sup>٢) رمضان عبده على: المرجع السابق، ص٨.

<sup>(3)</sup> BAR, I, 339; M. Lichtheim, op. cit., pp. 26-27, no. 7. وكذلك: كلير اللويت: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة، المجلد الأول، ترجمة ماهر جويجاتي ومراجعة طاهر عبد الحليم، القاهرة، ١٩٩٦، ص٢٢٦، ٢٢٨.

<sup>(4)</sup> BAR, I, 3.

وآخر الاشارات التى وصلتنا عن بونت فى عصر الدولة القديمة وردت فى مقبره وخوى» بالفنتين، حيث سجل أحد أتباعه وهو وخنوم حتب، أنه ذهب إلى بونت وكبن (جبيل) احدى عشرة مرة مع سيده ثشى وأيضا خوى لإحضار منتجات هذه البلاد(١).

وبتضع من ذلك أن مصر في عصر الاسرة السادسة قد ازداد نشاطها الملاحى المتجمه إلى بلاد بونت، حيث وصل إلى قيام ملاح واحد وهو «خنوم حتب» بإحدى عشرة رحلة إلى بونت ومثلها إلى جبيل على الساحل السورى، وهو الامر الذي يعكس زيادة الخبرة الملاحية البحرية لدى المصريين في البحرين الاحمر والمتوسط وكذلك زيادة حجم الاحتياجات التجارية المصرية خلال هذه المرحلة، وأهمية السلع التي كانوا يجلبونها في حياتهم البومية ومعتقداتهم الجنائزية مما دفعهم للقيام بهذا العدد الكبير من الرحلات.

# خامسا: علاقة مصر مع بحر ايجه:

تشير الادلة الاثرية إلى وجود علاقات بين مصر وبحر ايجه في عصر الاسرة الثالثة، وتمثلت هذه العلاقة في حقيقة العشور على العديد من الاواني الحجرية في كنوسوس والتي لوحظ أنها تشبه الاواني الحجرية التي ترجع إلى عهد الملك نثر دخت (١٦)، كما عثر على آباريق حجرية في بحر ايجه تشبه في صناعتها الأباريق الحجرية التي ترجع إلى عصر الاسرة الرابعة (١٦). كما يوجد نقش بارز يرجع إلى عصر الاسرة الرابعة ويؤرخ بعهد الملك خوفو وقد ظهر عليه اسم «الحاونبو»(١٤).

<sup>(1)</sup> BAR, I, 361; Urk., I, 140 - 141.

وكذلك: رمضان عبده على: المرجع السابق، ص٩.

<sup>(2)</sup> W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens Zur Ägäis bis Zum ins 7. Jahrhunder V. chr., Darmstadt, 1979, pp. 13-14.

<sup>(3)</sup> A. Evans, op. cit., pp. 80 - 82, figs. 48 a, 49a, b, 50.

<sup>(4)</sup> P. Montet, Eternal Egypt, Translated from the French by D. Weightman, N. Y. 1964, p. 129.

وعنر في جزيرة كيثيرا Kythera التي تقع بين كريت والبلوبونين على أوان حجرية ترجح إلى عهد الأسرة الخامسة، وربا منذ عهد أوسركاف (١) ومنها آنية صغيرة تحمل اسم معبد الشمس الخاص بالملك «أوسركاف» (شكل ٥٠)(١)، ريستدل من هذا الاثر الملكي في هذه المنطقة على وجود علاقات تجارية بينه وبين جزر بحر ايجه، وقد يرجح أن هذه الآنية قد أرسلت إلى هذه الجزر ضمن بعض الهدابا التي رافقت السلع المصرية إلى هذه الجزيرة، وانه قد يمثل هدية ملكية، وهو بعد من أقدم القطع المصرية التي عثر عليها في جزيرة كيثيرا(١).





(شكل ٥٠) كأس صغير عليها اسم معبد الشمس الخاص بالملك «أوسركاف»

ويستدل من شكل الأوانى الحجرية التى عثر عليها فى جزيرة بيسارا التى تقع فى منتبصف الطريق بين جنزيرة كسريت والسناحل السنورى على تأثرها

<sup>(1)</sup> W. Helck, op. cit., p. 15.

 <sup>(</sup>۲) ترجد هذه الآنبة حاليا محتحف أثينا تحت رقم ٤٩٧٨. انظر:
 W. S. Smith, CAH, I, part II, p. 180.

<sup>(</sup>٣) نيقولا جريمال: المرجع السابق، ص٩٣-٩٤.

بالاسلوب المصرى فى صناعة الأوانى وكذلك شكلها(١)، كما عثر فى جزيرة مسوخلوس على العديد من المصنوعات المصرية التى ترجع إلى عبصر الدولة القديمة مثل الخرز المصنوع من الفيانس وكذلك آنية مصنوعة من الحجر(١).

ويستدل من ذلك على أن مصر قد اتصلت بالعالم الايجى خلال عصر الدولة القديمة وانه كان لها صلاتها التجارية مع هذه المنطقة من العالم خلال هذه المرحلة.

<sup>(1)</sup> P. B. Philip, "The Stone vessels of pseria," Expedition, 32, no. 3, 1990, p. 15.

<sup>(2)</sup> A. Evans, The Palace of Minoas at Knossos, p. 85.

# الفصل الخامس عصر الثورة الاجتماعية الاولى

# عصر الثورة الاجتماعية الاولى

أطلق المؤرخون على هذا العصر تسميات عديدة منها: عصر الاقطاع الأول أو عصر الانتقال الأول أو عصر اللامركزية الأول أو عصر الفوضى الأول أو عصر الأضمحلال الأول، وذلك نظرا لما أصاب مصر أثناء ذلك العهد من فوضى واضطراب، صورتها بعض الادلة النصية والمادية، وبصفة خاصة بعض البرديات التي كتبت أثناء هذا العصر، وعبر فيها كاتبوها عن آرائهم في الحياة ونظام الحكم وقدم بعضهم مقترحات للخروج من هذه الازمة التي ألمت بمصر، بينما كان بعض المفكرين قد وصل إلى درجة من التشائم جعلته يفقد الثقة في عقيدة البعث والخلود، وفي نفس الوقت فقد وصل مفكرون آخرون إلى درجة عالية من النضج السياسي الذي جعلهم ينادون بالديمقراطية وعلى ذلك، فلقد أطلق أحد المؤرخين الحديثين وهو جيمس هنري برستد على هذا العصر تسميته «فجر الضمير» (١).

ولقد كان لحكم ببى الثانى الطويل، وعدم مقدرته على ادارة شئون الدولة بكفاءة في أواخر عهده، اثره الكبير في التمهيد للثورة والاعداد لها فلقد اعطى سوء الاحوال في كافة المجالات للثورة كل مبرراتها.

ولكن الثورة لم تقم في عهده، بل يبدو مرجحا انها قد قامت في عهد خليفتيه الضعيفين.

ويتكون عصر الشورة الاجتماعية الأولى من الاسرات السابعة

<sup>(1)</sup> J.H., Breasted, The Dawn of conscience, New York, London, 1939.

والثامنة والتاسعة والعاشرة، وينتهى فى عهد «منتوحتب الأول» (نب حبت رع) الذى تمكن من القضاء على الفوضى السياسية واعاد توحيد البلاد مرة ثانية.

وسنتناول في هذا الفصل الاسباب التي أدت إلى قيام الثورة الاجتماعية الأولى والاحوال السياسية والفكرية خلالها واخيرا أهم النتائج التي ترتبت عليها.

# اسباب الثورة الاجتماعية الاولى

بمكن إيجاز الأسباب التي أدت إلى قبيام هذه الشورة إلى أسباب أتتصادية وأسباب اجتماعية واخرى سياسية وخارجية وفيما يتصل بالأسياب الاقتصادية فهسي كثيرة، فلقد أدت التراكسات المتعددة إلى انحدار الاقتصاد القومي بالتدريج، حتى وصل إلى ذروة الانحطاط عند نهاية الأسسرة السادسة، وتعددت هذه الأسباب ومنها تشييره مبان تهدد الاقتصاد القومى، وتشبيد أهرام لكل ملك جديد، ولقد كان بناء الإهرامات وغيرها من المباني 'لدينية، نتيجة سطوة الدين على المصربين وأثره في حياتهم وتفكيرهم. فالدين كان ولا يزال وسيظل أكبر قوة في حياة الإنسان، وهو الذي أوحى إلى المصرى القديم بفكرة الخلود، أو الحياة بعد الموت، وكان من نتائب ذلك أن تسرك لنا المصريسون القدامسي عدداً هائلاً من المقابر والأهرامات والمعابد لا يمكن حصرها، غير أن هذه العقيدة وما نتج عنها من مبان ضخمة هائلة أرهقت الاقتصاد القومسي، وألقت عبئاً ثقيبلاً على خزائن الدولية، وحملها ما لا تطيق، خاصّنة في أخربات الدولة القديمة عندما وصلت مسواردها إلى حد أن أصبحت حكومتها شبه عاجرة عن تنفيذ أوامرها، وكارسة حقوقها، وتحمل تبعاتها، ومع ذلك لم ينسى الفراعين أن يقيموا لأنفسهم أهراماً يدفنون فيها، عما أرهق الشعب أيما إرهاق، وجعل بوادر السخط تتجمع ضدهم، وهكذا

يمكن أن يقال إن ما أنفق من أموال على هذه الجبانات الضخمة إنما كان واحداً من عوامل الثورة. (١١)

وأدى إلى سوء الأحوال الاقتصادية العبء الناتج عن تخصيص هبات دائمة للصرف منها على العناية بمقابر الملوك والملكات، فيضلاً عن الأمراء والنبلاء، ومن ثم فقد كان الملوك يبعدون تدريجياً جزءاً من الأراضى التى أعفيت أيضاً من الضرائب عن أراضى الدولة، وتبع ذلك إلقاء تبعات ثقيلة على الأراضى الأخرى(٢)، وأدى ذلك بالتدريج إلى إرهاق الاقتصاد القومى وتقلص موارده، وفي نفس الوقت زادت المعاناة على أفراد الشعب.

وسار حكام الأقاليم على سنة ملوكهم، فقاموا بنحت قبورهم في صخور أقاليمهم وخاصة في مصر العليا والوسطى وكان ذلك عبئاً جديداً على الخزينة، كلف الكثير من المال.

ومما زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية عبء مشترى الولاء من حكام الأقاليم المصرية البعيدة عن العاصمة، وذلك حين بدأ هؤلاء الحكام يتباعدون عن الملوك، ويشيدون مقابرهم في عواصم أقاليمهم، وبذا تولدت لديهم نزعة فردية دفعتهم إلى أن يتباهوا بما فعلوه. وكلما مر الزمن، ونتيجة لضعف الملوك، زاد حكام الأقاليم في تباهيهم بما نجحوا فيه، مما اضطر الملوك آخر الأمر أن يعملوا على اكتساب رضاهم، وإقطاعهم الأراضي لربط دخلها على مقابرهم التي كانوا يقومون ببنائها من خزائن الدولة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل سمع الملوك بأن يرث الأبناء آبا هم في إقطاعياتهم، وعلى ذلك فقد توزعت ثروة البلاد بين الأسر القوية، في الوقت الذي تناقصت فيه ثروة الملوك تدريجياً، ونجأ الفراعنة

 <sup>(</sup>١) محمد ببومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الادني القديم، جـ١ مصر، الكتباب الأول ص ٩٤٦ - ٩٤٦.

<sup>(2)</sup> J.A., Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago. 1963. p. 98.

إلى وسائل عدة لإسترداد سلطانهم، إلا أن ذلك كله لم يغير من الوضع شيئاً، ولم ينجح الملوك في كسب الحكام الذين أخذوا يستقلون عن الفراعين بأقاليمهم، عما أدى آخر الأمر إلى قيام حكومات متنافسة أحياناً، ومتعاونة أحياناً أخرى. وحين تأزم الموقف للغباية، عبمت الفوضى البلاد، وبالتبالى قيامت الشورة الاجتماعية الأولى.

وأخيراً فقد كان لانقطاع أو احتمال انقطاع الموارد التي كانت تأتى من التجارة الخارجية، والتي كانت حكراً ملكياً، فقد كانت مصر على علاقات مجارية مع بلاد غربي آسيا، ومع جزر البحر المتوسط ومع النوبة ولببيا، وتدلنا نصوص أواخر الدولة القديمة على وجود اضطرابات في تلك البلاد الاجنبية التي كانت تشجر معها مصر، مما استدعى بعض إجراءات حربية في النوبة والسودان. (١١)

أما عن الأسهاب الاجتماعية التى ساعدت على قيام الثورة، فيلاحظ أن الفرعون قد قمع في المجتمع المصرى القديم بوضع خاص بين طبقات المجتمع، فقد اعتقد المصريون أنه ليس واحداً من البشر وإنما هو إله، ورغم تلك الألوهية التي أصبغها على نفسه وآمن بها رعاياه، فهناك بعض النصوص التي تكشف عن وجود الكثير من المشاعر الإنسانية الطيبة لدى بعض هؤلاء الملوك، ومن هذه النصوص ما يعرف باسم «نبوءة نفرتي» والتي تتحدث عن «سنفرو» على أنه كان ملكا محسنا، وأنه كان حين يخاطب أحد رعاياه، إنما يقول: (يا صاحبي)، وحين يوجه حديثه إلى رجال بلاطه إنما يخاطبهم بقوله: (يا أخواني) (٢).

وارتبطت الطبقة الحاكمة بالملك بروابط كشيرة، ويمكن تتبع ذلك منذ

<sup>(</sup>١) محمد بيرمى مهران: المرجع السابق: ص١٠٥ - ٢٠٥.

<sup>(2)</sup> A., Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London. 1927 P. 112.

النصف الأول في الدولة القديمة حيث كان أمراء الأسرة المالكة يعينون في منصب الوزارة، كما كانت هناك مصاهرات بين أفراد البيت المالك وآخرين من الشعب. وكان وجود أبناء الملك وأقاربه إنما يجعل الخط الفاصل بين الملك والطبقات الأخرى غير واضح المعالم ولكن من ناحية أخرى، فإن هذه الطبقة إنما كانت بمثابة همزة الوصل بين الملك ورعيته، وأنها تمتعت بالمناصب الكبيرة، ثم الحصول على امتيازات كانت من قبل وقفاً على الملوك دون سواهم. (1)

وفيما يتصل بطبقة العامة فقد تضمنت التجار والصناع والعمال والفنانين والفلاحين. وبلاحظ أن التجارهم أصحاب التجارة الداخلية، والتي كانت محدودة لدرجة كبيرة، ومن ثم فإن النصوص لا تتحدث عن التجار، مما يدل على أن التجارة الداخلية إبان تلك الفترة لم تلعب دوراً هاماً ومن ثم فإن التجار لم يقوموا بدور هام في الثورة أو في دوافعها.

وفى مقابل قلة عدد التجار وضآلة دورهم وأهميتهم، فقد كان الصناع والفنانون أكثر عدداً، وأشد خطراً من التجار، وذلك يرجع إلى حرفتهم نفسها وأهميتها بالنسبة إلى الحضارة المصرية القديمة، ومع ذلك فليس هناك دليل على أن الصناع والفنانين كانوا يحيون في بحبوحة من العيش وإن لم يكونوا فقراء كبقية الطبقة العاملة. وقد أطلق عليهم البعض تسمية «الطبقة الوسطى»، وهي الطبقة التي تقوم على أكتافها في معظم الأحوال مهمة إيقاظ الشعوب من غفواتها والقيام بالثورات.

أما طبقة العمال، وهم الذين كانوا يعملون في المناجم والمحاجر، وفي بناء الأهرامات والمقابر والمعابد. وكانت الدولة هي التي تشرف على العمال، بطريقة تضمن العناية بهم، ولقد أسهمت طبقة العمال بخصيب وافر في تشييد العمائر

<sup>(1)</sup> J.A., Wilson, op. cit., p. 76.

وكذا: محمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص٤٠٥.

المصرية الضخمة من أهرامات ومعابد ومقابر. ومع ذلك فيبدو أنها لم تعش حياة تتفق والجهد الذي كانت تقوم به، ومع ذلك فقد كان النظام الدقيق الذي اتبع معهم، قد أعطاهم بعض حقوقهم، وضمن لهم مأكلاً وملبساً ورعا كانوا أحسن حالاً من الفلاحين. أما دور هذه الطبقة في الثورة فرعا كان أكثر أهمية من دور الفلاحين. وأقل خطراً من دور الصناع والفنانين.

وكانت طبقة الفلاحين تؤلف الفالبية العظمى من الشعب، وكانت تتكون من قسمين، الأول يملك أرضه وحقله، والآخر أجير عند الفرعون أو عند الأمراء أو حكام الأقاليم. ويبدو أن دور هذه الطبقة في الثورة كان أقل من غيرها.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه لم يكن هناك نظام صريح، يظل فيه النبلاء والصناع والفلاحون مرتبطين بطبقة معينة جيلاً بعد جيل، فهناك أمثلة كثيرة انتقل فيها بعض المواطنين من أشخاص عاديين إلى موظفين كبار في الدولة، ومن أشهر الأمثلة على ذلك «وني» الذي يفهم من نصه الذي سجله على جدران مقبرته أنه كان رجلا من أسرة بسيطة استطاع أن يرتفع إلى كثير من الوظائف المرموقة في البلاد. ومن ثم فقد كانت الفرصة متاحة لكل من تتوافر فيه الصفات اللازمة لشغل هذه الوظائف العليا. وهكذا كانت هناك أسباب اجتماعية للثورة، ربما نتيجة تسلط طبقة خاصة على كل الوظائف الهامة في البلاد وربما استغلال هذه الوظائف استغلالاً سيئا، ووجود فواصل كبيرة بين الطبقات وبعضها.

ولقد كان لضعف الملكية وتخاذلها أمام حكام الأقاليم، أثره في قيام الشورة ولقد بدأ هذا الضعف منذ منتصف الأسرة الخامسة، وبلغ ذروته على أيام ببي إلثاني الطويلة، عما دفعه إلى أن يعين وزيرين، واحد للصعيد، والآخر للدلتا، ورغم ذلك فقيد استمر حكام الأقاليم في فرض الضرائب الفادحة واحتفظوا بها لأنفسهم وامتنعوا عن توريدها إلى بيت المال، حتى أصبحت

الحكومة في منف شبه عاجزة عن تنفيذ أوامرها وبمارسة حقوقها، فتوقف إرسال البعثات إلى المناجم، وتجدد خطر الهجرات الاسيوية وهو الأمر الذي ساهم وساعد على قيام الثورة فلقد استدعت الطبيعة الجغرافية لمصر وجود سلطة قوية قادرة على قرض إرادتها، وقوة السلطة تستمد من وحدانيتها من ناحية ومن مركزيتها من ناحية أخرى، وكل هذا بدوره اقستسضى توافسر حد أدنى من الاستقرار والاستمرار.

ونظراً للضعف الذى أصاب الملكية، وعدم قدرة الملوك على كبح جماح حكام الأقاليم الذى سخروا كل ما على اقطاعيتهم من بشر وأراض وموارد لمصالحهم الشخصية ومساهمة الكهنة فى هذا الاستغلال أيضا، أن شعر الناس بالظلم وأن عليهم تغيير هذه الأوضاع جميعها بدءاً من الملكية ذاتها، ويعبر هذا الأمر فى نفس الوقت على بلوغ المجتمع المصرى درجة من الوعى والإدراك جعلته يقرر رفع هذا الغبن الواقع عليه، وكان لهذا العامل أثره الفعال فى دفع الناس للقيام بالثورة.

ونتيجة للانهيار الداخلى الذى أصاب البلاد، فقد أصبحت الدولة عاجزة عن صد موجات التسلل الأجنبى من دخول البلاد، حتى أخذ هؤلاء الأجانب يعيثون الفساد في الدلتا، وعبر عن هذه الحالة الحكيم «ايبو – ور» بقوله «لقد أصبح الأجانب أناساً في كل مكان... لقد أصبح الأجانب مهرة في حرف الدلتا» (١١).

<sup>(</sup>١) توجد بردية ايبر - رو حالياً في متحف لبدن بهولندا، وأول من أشار إليها من العلماء، العالم الهولندي لانجا وذلك في عام ١٩٠٩، وفي عام ١٩٠٩ قام سيرالن جاردنر بترجمتها ترجمة دقيقة وقدم دراسة وافية لها وذلك في مؤلفه.

A.H. Gardiner, The Admontions of an Egyptian Sage. Leipzig. 1909, pp. 37-38.

وناقش جيمس هنري أهميتها وأحسن تحليلها في مؤلفه:

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience. New York. 1933. pp. 193 - 200.

# ثانيا: الانحوال السياسية في عهد الثورة الاجتماعية:

يتكون عصر الثورة الاجتماعية من الاسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وينتهى هذا العصر في عهد الملك «منتوحتب الأول» (نب حبت رع) الذي قكن من إعادة توحيد البلاد للمرة الثانية، وتبلغ الفترة الزمنية التى شغلها هذا العصر حوالى ثلاثة قرون على الارجع، إذ اختلف المؤرخون فيما بينهم حول تحديد هذه الفترة، ولكنها تدور حول هذه المدة. فيسرى وليم فندرزيترى أن المدة التى انقضت ما بين الاسرة السابعة وقيام اسرة الاناتقة تبلغ ٤٤٤ عاما، ويرى هول أن المدة حتى سقوط الاسرة العاشرة يصل إلى ٢٣١ عاما، بينما يرى جيمس هرل أن المدة حتى سقوط الاسرة العاشرة يصل إلى أب هذه الفترة تبلغ ١٢١ عاما مينما يرى جيمس عاما على اعتبار أنه بدأ عام ٢١٨ ق.م وانتهى عام ٢٥٥ ك.م(١)، ويعتبر عاما على اعتبار أنه بدأ عام ٢١٨ ق.م وانتهى عام ٢٠٥٥ ق.م(١)، ويعتبر فذا العصر من أشد عصور مصر الفرعونية التاريخية غموضا واقساها دكنه ولا نكاد نعثر على أثر قوى واضع ينير لنا السبيل، فآثاره المادية شحيحة نادرة بل ان الاسرتين السابعة والشامئة تكاد تم الواحدة منها تلو الأخرى دون أن تخلف اثرا يشير إلى احداهما الا فيما ندر.

ونتناول فيسا يلى بشئ من التفصيل الاحداث السياسية التي تمت خلال هذا العصر وسنحاول جاهدين تتبع هذه الاحداث قدر الاستطاعة.

#### الانسرة السابعة:

إن معلوماتنا عن الأسرة السابعة ضئيلة، إن لم تكن معدومه، وتتميز بوجود نزاع على العرش بين ادعياء الحاكم والطامعين فيه إلى الدرجة التى ذكر فيها مانيتون أنه تولى الحكم في الأسرة السابعة سبعون ملكا منفيا لمدة سبعين يوما.

ومع غرابة هذه الرواية فقد حاول الباحشون أن يخرجوا منها ببعض الحقائق،

<sup>(1)</sup> I. Shaw, P. Nicalson, op. cit., p. 310.

ف فسرض بعضهم أن السبعين ملكا كانوا مجموعة من كبار الموظفين كونواحكومة ببروقراطية ترأسها كل واحد منهم يوما واحدا، بينما رأى آخرون ان هزلاء السبعين ملكا ما هم الا جماعة من الاشراف وكيار حكام الاقاليم أقاموا فيما بينهم حكومة أوليجركية وأرادوا اقامة حكم مشترك يتعاقبون في رئاسته بالتناوب ولكنهم فشلوا، ويتجه الاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح إلى القول بأنه ليس هناك ما يمنع من أن نفترض أن السبعين يوما كانت فترة اضطراب شامل خلا العرش فيها من صاحبه فانتحل كل حاكم من حكام الاقاليم الكبار السلطان لنفسه مع اعتبار عدد السبعين ملكاً مجرد مبالغة عددية لتصوير كثرتهم أو تعدادهم وحيرة الناس بينهم. (١)

ويرجع وليم هيز<sup>(۲)</sup> أن هذا انما هو حكم طارئ اتخذ من منف مقرا له ليحل محل الملكية المنهارة في أخريات الدولة القديمة، أو لعله كان حكومة خاصة شكلت من مجلس شورى، اعضاء من الصفوة الممتازة من الحكام الذين عاشوا من سلالة ملوك الاسرة السادسة أو من كبار المرظفين وحكام الاقاليم كونوا من أنفسهم هيئة حاكمة يطلق على كل واحد من أولئك السبعين لقب ملك أو حاكم، غير أن هذا النوع من الحكم الذي لم يعهده المصريون لم يجد منهم قبولا، فلم يستمر أكثر من سبعين يوما. (۲)

وبلاحظ ان نسخة يوسيفوس المنقولة عن مانيتون قد نقلت عنه هذا العدد محرفا إلى خمسة ملوك حكموا سبعين عاما، وصححته الترجمة الارمنية إلى خمسة ملوك وسبعين عاما.

أما بردية تورين فقد اوردت خمسة اسماء حكموا في هذه الفترة الا أنه يلاحظ أن أول هذه الاسماء الخمسة مفقود واعطتهم مدة حكم تقدر بخمسة وسبعين عاما، وعلى ذلك فان الترجمة الارمنية تتفق مع ما جاء في بردية تدوين.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٠٥.

<sup>(2)</sup> W.C., Hayes, The Scepter of Egypt, 1, New york, 1953, P. 13. (٣) أحد نخري: مصر الفرعرنية ١٩٧١، ص١٦٣.

أما قائمة ابيدوس فهى تقدم لنا خمسة اسماء كذلك. ويتجه بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بان الاسرة السابعة لم تمكث في الحكم اكثر من ثمانية اعوام.

ويرى سميث<sup>(۱)</sup> أن الاسرة السابعة حكمت في الفترة من ۱۱۸۱ – ۲۱۷۳ قبل الميلاد وان ملوكها:

۱- نفر کارع (الصغیر)، ۲- نفر کارع نبی. ۲- بفر کارع نبی. ۳- جد کارع شمای. ۵- بفر کارع خندو. ۵- مری ان حور. ۲- نفر کا مین. ۲- نفر کارع. ۲- نفر کارع. ۲- نفر کارع. ۴- نفر کارع. ۴- نفر کارع. ۴- نفر کارع. ۴- نفر کارع.

ولقد عثر على اسم أول ملوك الاسرة السابعة، طبقا لهذا الترتيب وهو نفر كارع الثاني على بقايا لوحة حجرية عثر عليها في إحدى حجرات مقصورة الملكة ايبوت، والتي الحقت بهرم الملكة نيت بجوار مقبرة زوجها «ببي الثاني»(٢).

ومهما كان أمر هذه الأسرة فقد انتهت دون أن تخلف من ورائها شيئا يذكرها أو يذكر الناس بها.

#### الاسرة الثامنة:

بدأت الاسرة الثامنة واستمرت على نفس الضعف الذى انتهت إليه الاسرة السادسة وقامت عليه الاسرة السابعة ولا يكاد يعرف من آثارها المكتوبة غير عدة نصب عثر عليها في قفط تضمنت مراسيم بأسماء الملوك واج كارع، ونفر كارع، ونفر كاحور، وجرى فيها اصحابها على سنة سلفهم القديم ببى الثانى في

<sup>(1)</sup> W.S., Smith, op. cit., pp. 197-200, 995.

<sup>(2)</sup> G, Jequier, les pyramides des reines Neit et Apouit, Cairo, 1933, p.53.

تقرير أعفاءات معينة لصالح معبد الاله مين ورجاله في قفط، وصالح الاوقاف الملكية الموقوفة على تماثيليهم فيه. (١)

وتضمن أحد هذه المراسيم تهديدات من الفرعون يتوعد فيها كل من يجرؤ على الاعتداء على المقابر والمعابد وتحطيم التماثيل بحرمانه من ميراث آبائه ونفيه رعدم دفنه بين المكرمين. وتدل هذه التهديدات فيما يغلب على الظن على أن الاعتداءات على المقابر والمعابد والتماثيل كانتا قائمة بالفعل وأن الحكام حاولوا أن يوقفوها ومنعوها بكل الطرق، ولجأوا في مقاومتها إلى تنويع المقوبات بين السجن والنفى والحرمان دون ان يسرفوا فيها إلى حد عقوبة المحام.

وتضمنت المراسيم نفسها تعيين اختصاصات ثلاثة من كبار موظفى قفط كانوا أصهاراً للاسرة المالكة دعى اكبرهم «شماى» واتخذ لقب الوزير وحاكم الجنوب وكان الاخران ولدين له ويبدو أن نفوذ هذه الاسرة القفطية الحاكمة قد ازداد حيث حكموا سبعة اقاليم من جنوب الصعيد لولا أن السلطة التي توفرت لهم لم تستمر اكثر من اربعين عاما، ثم تسربت زعامة الصعيد من بين ايديهم إلى حكام طيبة في نفس الوقت الذي انتقلت فيه زعامة مصر الوسطى من أيدى ملوك منف إلى حكام أهناسية غربي بني سويف.

وتذكر بردية تورين أن مدة حكم الاسرة الثامئة قد بلغ ١٠٦ سئة أما قائمة ابيدوس فقد سجلت من أسماء الاسرة الثامئة سبعة أسماء.

ولا تعترف قائمة ابيدوس بملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة وعلى ذلك فان الاسماء السبعة عشر تخص الاسرة الثامنة على الارجع أما مانيتون فيذكر أن ملوك هذه الاسرة قد حكموا ١٤٦ عاما.

<sup>(1)</sup> W.C., Hayes, Royal Decrees From the Temple of Min at Coptos, in J.E.A., 32 1964, pp. 3 - 23.

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أن الكثير من ملوك الاسرة الثامنة قد حملوا اسماء بعض ملوك الاسرة السادسة فوجد اللقب «نفر كارع» الذى كان اسما للملك «ببى الشانى» أما ككل أو جزء فى القاب ستة من الاسماء التى تقدمها قائمة ابيدوس. مما يبين مدى تمسك هؤلاء الحكام الصغار بأكثر فراعين الاسرة السادسة توقيرا واحتراما هذا إلى جانب انهم دفنوا أو عملوا على أن يدفنوا فى سقارة الجنوبية على مقربة من هرم يبى الثانى، ولعل هذا كله هو الذى دفع بعض المؤرخين إلى ترجيح أن اولئك الحكام كانوا ورثة شرعيين لملوك الاسرة السادسة.

ویذهب ولیم هیز<sup>(۱)</sup> إلی أن «نفر کارع» مؤسس الاسرة الثامنة – انما کان ابنا أو حفیدا للملك نفر کارع «ببی الثانی». وانه واحد من ثلاثة ملوك ذكروا فی بردیة تورین حیث خصص له فترة حكم قدرها اربع سنوات وهی اطول فترة لواحد من الثلاثة، وقد بنی هرمه بسقارة الجنوبیة.

وهكذا نرى أن ملوك الاسرة الشامنة قد حاولوا الانتساب - بحق أو بغير عق إلى ملوك الاسرة السادسة ليضغوا على ملكهم الصفة الشرعية - بصفتهم خلفاء شرعيين لاسلافهم، كما حاولوا الاعتماد على بعض الاسر القوية في الاقاليم فصاهروهم كما تم منحهم بعض الامتيازات ويمكن القول بأن أمور البلاد على ايام الاسرة الثامنة انما هى جد قلقة فغى الدلتا كانت عصابات البدو الذين تسللوا إلى البلاد منذ اخريات ايام «بس الثانى» قد اصبحوا يتجولون في كل الدلتا، أما البعثات إلى سيناء لاستخراج الفيروز فقد توقفت ولم تستأنف حتى قبيل ايام الاسرة الثانية عشر أما في جنوب الصعيد، فقد كانت الامور غير مستئقرة، ذلك لان سلطان قفط لم يلق قبولا حسنا من ادفوا واسوان، فقامت الحرب هناك، والتي انتها بانتصار طببة وقفط.

<sup>(1)</sup> W.C., Hayes, The Septer of Egypt, 136.

وانتهت الاسرة الثامنة دون أن ندرى كيف انتهت على وجه اليقين وتصبح البلاد مقسمة أقساما ثلاثة، فغى الشمال كانت جحافل الاسيويين وفى الجنوب التفت البلاد حرل امراء طيبة وليس قفط فقط أما فى مصر الوسطى فلقد انتهز حكام اهناسيا فرصة ضعف الملك «دمج أيب تاوى» آخر ملوك الاسرة الثامنة واقاموا بيتا جديدا للحكم فى اهناسيا قدر له له أن يحكم البلاد فى الاسرتين التاسعة والعاشرة، وعرف فى التاريخ باسم «العصر الاهناسى» (١).

# العصر الأهناسي (الاسرتان التاسعة والعاشرة):

كان مؤسس الاسرة التاسعة «خيتى الأول» (مرى ايب رع) ويبدو أنه بدأ حكمه بنوع من الشدة التى قسصد بها تأييد ملكه والزود عنه - وربا دفعت ظررف البلاد إلى ذلك، فالبدو يتحكمون فى الدلتا، وحكام الصعيد يتنافسون فيما بينهم على السلطان، وهو نفسه محاط بمنافسين حاقدين وعلى أى حال فان «مرى ايب رع» (لمحبوب من قلب الارضين) لم يترد فى أن يظهر نفسه بالقاب فرعونية كاملة، هذا وقد عثر له على مجموعة من النصائح والحكم.

وهناك شك في أن حكمه قد امتد إلى الدلتا التي بقيت في قبضة الآسيويين، أما في الجنوب فقد امتد نفوذه حتى «ثنى» (ابيدوس) وأن وجد اسمه مي نقوش عند الجندل الأول، ورغم أن هناك من يرى في ذلك دليلا على امتداد نفوذه حتى اسوان فأن أمراء طيبة قد تزعموا الاقاليم الجنوبية حتى نجحوا آخر الامر في القضاء على البيت الاهناسي كله، مؤسسين الاسرة الحادية عشرة.

وهناك أختوى آخر لقب نفسه «نب كاورع» أمكن التعرف عليه عن طريق ثقل ميزان عثر عليه في «بثيوم» فضلا عن ورود اسمه في الاعمال القصصية المصرية القليلة التي بقيت لنا كاملة وهي قصة «الفلاح الفصيع».

W.S., Smith, op. cit., p. 198.

وكان البيت الاهناسى يزداد ضعفا على ايام الاسرة التاسعة وفى نفس الوقت كان حكام الاقاليم يزدادون قوة حتى جاء اليوم الذى زال فيه حكم هذه الاسرة وتلتها اسرة أخرى وهى الاسرة العاشرة التى اظهرت شيئا من النشاط وبدأ الظلام المخيم على تاريخ مصر ينقشع قليلا، حيث دخلت مصر من جديد في مرحلة من التطور وكان ذلك على يد «مري حاتحور».

كان «مرى حاتحور» هو مؤسس الاسرة العاشرة، وقد عرفناه من نص مشوه عثر عليه فى محاجر حتنوب، واما خليفته «نفر كارع» فقد ورد اسمه فى بردية تورين، أما ثالث ملوك الاسرة فهو «واح كارع» (اختوى الثالث – أو الرابع فيما يروى البعض). وهناك ما يشير إلى أن ايام خيتى الثالث (واح كارع) الما كانت ايام حروب، فهناك النزاع بينه وبين البدو الآسيويين والذى حاول فيه أن يظهر الدلتا من الأجانب المتعصبين ويذهب البعض إلى أنه قد تمكن من تطهير الدلتا منهم وان ذهب فريق آخر إلى أن ذلك لم يتم الا بعد توحيد مصر وبناء حائط الأمير.

وجاء بعد «واح كارع» ولده «مرى كارع» الذى استقبلته مصر الوسطى بثورة ضده ولكنه تمكن من القضاء عليها مؤقتا ويبدو أنه لم يعش بعد ذلك طويلا فردع الدنيا بعد اعوام قلاتل، ثم دفن فى منف، ويبدو أنه لم يترك خلفا يرث العرش من بعده، فانتهت به الاسرة العاشرة وان كان هناك من يرى أن اخيترى (خيتى الخامس) قد خلفه على عرش اهناسيا وانه لم يعش على العرش طويلا، إذ عاودت جيوش طيبة هجومها فقضت على عائلة اهناسيا وأخضعت مصر كلها وبدأت الاسرة الحادية عشر، حيث بدأ عهدا جديدا وعادت مصر إلى وحدتها القديمة يجكمها ملك واحد، وذلك في عصر الدولة الوسطى.

### الحرب الاهلية بين اهناسية وطيبة:

بدأت طيبة تسيطر على أقاليم الجنوب مند أيام وأنيوتف الأول» (نيرتف) مؤسس سلسلة الملوك المعروفة باسم الاسرة الحادية عشرة، وهناك ثلاثة لوحات يمكن أن تعد وثائق معاصرة لهذا الأمير يوصف في اثنين منها بأنه والرئيس الاعلى لمصر العليا» ويوصف في الثالثة بأنه والرئيس الاعلى لمقاطعة طببة»، ورعا كان الأكثر قبولا أن نفترض وجود سلف واحد يحمل نفس اللقب وان انيوتف هذا انما هو وانيوتف عا» (انيوتف العظيم) الذي استطاع ان يخضع الجنوب من وراء حدود إقليمه، وأن لم يجرؤ على انتحال الملكية. (١)

أما أول انيرتف ملكى فقد كان «سهر تاوى» (مهدئ الارضين) (٢١١٢ - ٢١١٢ ق.م) وكان أول حاكم طيبى احس فى نفسه القوة على أن يغتصب نوعا من الملكية فى الجنوب وان لم بستطع هو أو أحد من خلفائه الشلائة أن يلبس التباج المزدوج وأن اسبغوا على انفسهم لقب «نسوت بيتى» الذى يمكن ترجمته إلى ملك مصر العليا والسغلى، وقد حفظ لنا اسمه «حور سهر تاوى» مهدئ الارضين ابن رع «أنيوتف»، وهو على أى حال أول حاكم طيبى يكتب اسمه داخل خانة ملكية (خرطوش) كما أنه ظهر كثائر ومناهض لخصمه القوى حاكم اهناسيه. إلا أن الاحتكاك الحربى بين طيبة واهناسية لم يبدأ الا فى عهد خلفه «واح عنخ أنتف»(١) (٢١١٧ – ٢٠٦٣ ق.م) (٢).

وكانت اهناسية تحس أن سلطانها على مصر لم يتم، مادام هناك آسيويون في الشمال وطيبيون في الجنوب، كل منهما يحتل جزءا من البلاد وكانت طيبة يدورها تحس بأن استقلالها لن يمكنها من زعامة الصعيد، والتحكم في شئونه ما دامت تدين بالولاء لأهناسية، وتدفع لها الجزية، وكان كل من الفريقين

<sup>(1)</sup> A.H., Gardiner, Egypt of the Pharaohs, pp. 117 - 118.

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمي مهران، المرجع السابق ص٢٩٩.

<sup>(3)</sup> I, Shaw, P. Nicolson, op. cit., p. 310.

يتربص بالاخر الدوائر، ويعمل على تجميع انصار له، وهكذا عمل الاهناسيون على ربط حكام الاقاليم بهم برباط الود واتبعوا في ذلك سياسة بعض ملوك الدولة القديمة في تربية ابناء الحكام الاقوياء في قصورهم ليصبحوا أوفياء لهم.

وحاولت طيبة بدورها أن تجمع الأحلاف من حولها، وربما نجحت في ذلك بعض الشئ، ولكنها اعتمدت بشكل أساسي على حصائتها، ورجالها وعلى اذكاء روح الأمل فيهم.

وبدأ التنافس بين أهناسيه وطيبة في صورة خفية أول الامر، ثم سرعان ما التخذ صورته المكشوفة بعد ذلك، إذ قامت بين الفريقين المتنافسين معارك دارت رحاها على صفحة الماء مرة وفي البر مرة أخرى ولعل السبب أن كلا من «خيتي» و «أنيوتف» الها كان يتطلع إلى «ابيدوس» كأنما هي من أملاكه الخاصة فهي بالنسبة لملك اهناسيه أو بالنسبة إلى مولاه (تف ايب) صاحب اسيوط – قلعة باب الجنوب – وبالنسبة إلى انيوتف بوابة الشمال وهي مقدسة لدى الجميع واثارة الحرب على ارضها تدنيس يحمل وزره من يسعى اليها.

بدأت اهناسيه الحرب على طيبة، ويبدو أنها انتصرت فيها، وقد تابع (تف أيب) الذى كان قد خلف أباه «خيتى» فى امارة أسيوط الحرب ضد اهل طيبة وحلفائها حتى فروا إلى شرق البلاد، بينما اصطادهم آخرون فى الجنوب وهكذا هُزم امراء طيبة وان لم تكن هزيمتهم حاسمة إذ احتاج الاهناسيون إلى عمليات حربية أخرى، مما اضطر «تف ايب» إلى منازلة ثوار طيبة مرة أخرى، ويذكر انه أحرز النصر عليهم الا أنه يفهم من أشارات أخرى ان الجانب الطيبى الما قد استطاع ان يسترجع ابيدوس. وان يمد حدوده حتى الاقليم العاشر أى حتى مدينة واجت (افروديتوبوليس) كوم اشقاو الحالية - مركز طهطا محافظة سوهاج.

وعلى أي حال فقد كان من المنتظر ان يعود (واح عنخ - انتف) إلى طيبة

وان ينتظر ما تقرره اهناسيه بعد هزائمه السابقة، إلا أنه أعاد الكرة من جديد، حيث كتب له من النجاح ما لم يكتب من قبل(١)، فقد قكن من ضم «ثنى» ودمر تخومها الشمالية.. وهكذا استطاع أن يضيف إلى املاكه مقاطعة (ثنى) وان يوطد حدوده الشمالية عند «افرود يتو بوليس».

رهكذا.. تنتهى المرحلة الأولى من النزاع بين طيبة واهناسيا بانتصار طيبة. وبعد موت (واح عنخ) يخلفه في زعامة طيبة ابنه «نخت نب تب نفرة – انيوتف»، ومعنى لقبه «قوى سيد البداية الجميلة»، ثم جاء بعده «سعنغ ايب تورى» (منتوحتب الأول) ولقبه يعنى «منتو راضى» وكان المؤرخون يعتبرونه الملك السابق للفرعون «نب حبت رع» الذي كتب له نجاحا بعيد المدى في النصر على الاهناسيين، والقضاء على ملكهم واعادة توحيد البلاد كلها. (۱)

وكان «مرى كارع» قد اعتلى عرش اهناسية بعد وفاة ابيد (خيتى) الذى تعاليمه المشهورة، كما كانت امارة أسبوط قد نقلت إلى خيتى الثانى «وألى اسبوط»، الذى ربا كان يشغل منصب القائد الحربى لمملكة اهناسية، الذى فاخر بانه أدب مصر الوسطى واخضع الثوار، واعاد النظام ويبدو لنا أن نقوش «خيتى» والى اسبوط لم تقدم صورة حقيقية عن الحالة فى اهناسية وبين حلفائها، فليس صحيحا كما ذكره ولعله أراد بهذه الكلمات أن يخفى الحقيقة المرة التى كانت تواجهه وتنذره بأن حربا شعواء سوف تندلع فى عهد سيده «مرى كارع» وليس صحيحا كذلك أن كل زعماء مصر الوسطى كانوا فى صف سيده، فهناك ما يشير إلى أن ولاء حكام بعض الأقاليم فى مصر الوسطى لقضية حكام اهناسيا، ليس فوق مستوى الشبهات فهناك ما يثبت أن الاشمونيين قد ثارت اهناسيا، ليس فوق مستوى الشبهات فهناك ما يثبت أن الاشمونيين قد ثارت على الاهناسيين منذ عهد واليها «نحرى».. وهكذا يعلن أمير مقاطعة الارنب على الغرعون ويفخر بأنه حمى مدينته من الفرعون نفسه. وان كان قد عاد

<sup>(</sup>١) محمد بيرمى مهران: المرجع السابق، ص٣٠٣

<sup>(2)</sup> J., Vercoutter, op. cit., p. 348.

ثانية إلى حظيرة مولاه اسميا، وهكذا، الملت الزمام من أيدى ملوك اهناسية، ولم تعد سياستها تجاه الأمراء ذات فائدة للحفاظ على عرشهم وأصبح القضاء عليهم أمر وقت وجاء ذلك على يد «منتوحتب الأول».

وليس هناك شئ محدد تماما عن الجملات التي استطاع بها «منتوحتب الأول» استعادة عرش مصر وتوحيد البلاد، ولكن مما لا شك فيه أن «منتوحتب الأول» قد بذل كثيرا من الجهد لاخضاع كل معارضة قامت في طريقه حتى انتهى الامر باستيلاته على اهناسية، وبذلك استطاع أن يخضع الصعيد لسلطانه وأن يستخدم اللقب الحورى «نب حدج» الذي يعنى سيد التاج الابيض ثم تابع جهاده في سبيل السيطرة على مصر كلها، فأخضع الدلتا لحكمه، ومن ثم فقد غير لقبه الحورى إلى سماتاوى الذي يفيد معنى (موحد الارضين) ثم اتجه بعد ذلك إلى تأمين حدوده فحارب الأعداء المتواجدين في الشرق والغرب كما اخضع منطقة جنوبي اسوان، ولم يحاول أن يصطدم بالامراء الاتوباء فتركهم يحكمون أقاليمهم واكتفى منهم بالطاعة والجزية وحسن الولاء. (١)

وهكذا كان «منوحتب الأول» (نب - حبت - رع) أول ملوك الاسرة الحادية عشرة. ومن هنا فان المصادر الما تجمع على ذكر اسمه، فعلت ذلك بردية تورين وقائمة ابيدوس، ولعل ذلك هو الذى دفع البعض إلى اعتبار قيام الاسرة الحادية عشرة الما كان ٢٠٥٧ ق.م أى منذ توحيد القطرين تحت زعامة «منتوحتب الأول» الالقاب التى تدل على أنه ملك مصر الحقيقي، قسمى نفسه «الحور سماتاوى» (موحد الارضين)، وصاحب الالهتين سام، حور الذهبى، قا - شوتى، ملك مصر العليا السفلى، نب حبت رع، ابن رع منتوحتب الأول، وهذه هى الالقاب الفرعونية الخمسة. (٢٠).

١) محمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص٧٠٧ - ٣١٠.

<sup>(2)</sup> H.E., Winlock, the Rise and Fall of the Middle Kingdom in thebase N.Y., 1947, P. 30.

# ثالثاً: الاحوال الفكرية في عصر الثورة الاجتماعية

وبعد دراسة العوامل التى أدت إلى قيام الثوة الاجتماعية الأولى والاحوال السياسية والاقتصادية التى صاحبتها نجد من الضرورى دراسة أهم الاثار النصية لهذا العصر وتعتبر البرديات من المصادر الرئيسية التى نستقى منها معلوماتنا عن تلك الفترة الهامة فى تاريخ مصر ومن هذه البرديات بردية ايبور التى تصور حالة البلاد، وما ساد فيها من فوضى واضطراب اجتماعى، والبردية التى تحتوى النصائح التى وجهها خيتى لابنه مرى كارع والتى تعبر عن الاحوال السياسية السائدة فى تلك الفترة، كما أنها تعبر فى الوقت نفسه عن وجود نوع من الوعى السائدة فى تلك الفترة، كما أنها تعبر فى الوقت نفسه عن وجود نوع من الادراك لدى رجال السلطة، وبردية القروى الفصيح التى تدل على وجود نوع من الادراك لدى عامة الناس، فقد انقذت البلاغة والوعى القروى الفقير من بطش الغنى وايقاف ظلم كبار الموظفين، فلم يسأم أو يمل، واخيرا كان لحديثه آذان صاغية وسر الملك لنصائحه ورضى عنه وأنصفه، واعاد اليه حقه.

وعبرت النصوص الأدبية كذلك عن الاحوال الفكرية التى سادت هذا العصر فقد كان من نتائج الثورة الاجتماعية الأول انها شجعت المصريين على اعلان عقائدهم وأرائهم فى عقائد اسلافهم، بالنقد مرة والمدح مرة أخرى ورغبة التعديل مرة ثالثة فقد ترتب على اعتداء بعض الثوار فى اواخر الدولة القديمة على الاهرام والمقابر ونهبهم محتوياتها بل وجرأتهم على معابد الآلهة أحيانا ان ظهرت بين الناس أربعة اتجاهات عقائدية متميزة: اتجاه متحرر شك اصحابه فى مقومات الخلود التى آمن اسلافهم بها واقاموا الاهرام والمقابر من أجلها، كما شكوا فى افكار الخلود نفسها، واتجاه آخر من المتزمتين برموا فيه بكفر اصحاب الاتجاه الأول فتجلى النشاؤم على نظرتهم إلى الحياة الدنيا واحوالها واتجاه ثالث محافظ أصر اصحابه على عقائد اسلافهم فى الخلود ومقوماته وقرابينه ودعواته. محافظ أصر اصحابه على عقائد اسلافهم فى الخلود ومقوماته وقرابينه ودعواته. واخيرا اتجاه رابع مجدد آمن اصحابه بأن الخلود حق لاشك فيه، ولكنهم آمنوا فى

الوتت نفسه بأن سعادة الفرد في الاخرة لا ترتبط ببناء المقابر الفخمة أو تقديم القرابين بقدر ما ترتبط باعسال الانسان في دنياه وايمانه بعدل اربابه في أخراه (١١)، وظهرت موجة الشك في موال ردد على أنغام الجنك في حفل لذكري امير عزيز، ويطلق عليها اغنية الضارب على العود، وهي تدعوا إلى التمتع بماهج الحياة الدنيا ما وسعهم إلى ذلك من سبيل، دون قلق على الآخرة وما يصيبهم فيها.

وبدأت الموجة الثانية، موجة التشاؤم واليأس، منذ أيام الثورة ايضا وعبر عنها ايبوور بانتحار بعض الناس غرقا، وسخط الاطفال على ولادتهم والرغبة في فناء العالم كله حتى تستريح الأرض من الضجيج، وعبر عن هذا الاتجاه، كذلك حوار سجله اديب مصرى على بردية بين رجل سنم عيوب الحياة في عصره، وبين روحه وجعل الروح تتحدث في هذا الحوار كأنها شخص آخر ويبدو أن المناقشة بدأت بينهما بأن أعلن لروحه ضيقه بسارئ عصره، بينما أعلنت روحه رضاها بدنياها ورغيتها في أن يترك ما بعد الموت لما بعد الموت، ولما احتدم الجدل بينهما تحدته أن يحرق نفسه وينتحر إذا كان جادا في ضيقه بالحياة، ولكنه تردد وظل كل منهما يحاور الآخر ويداوره، حتى اضطر إلى أن يهادنها، فقصت عليه مثلين من مصائب الناس في فقد أولادهم وفقد ثرواتهم لعلها تخفف عنه بلواه وقص هو عليها ما دعاه إلى الضيق بالحياة، ويبدو أنه قد تكفل بالدعوة بين الناس ولكنه لم يجد بينهم سميعا ولا مجيبا، وبقدر ما وجد بينهم من أساؤا إليه وشرهوا سمعته وقد قص شكواه في أربع قصائد بدأ كل قصيدة منها ببداية متشابهة. (1)

واستمر اصحاب الاتجاه الثالث المحافظ على عقائد الاسلاف وكانوا أكثر

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص١٤٠.

عددا من سواهم واعتبروا حوادث التخريب والشك حوادث عارضة، وسجلوا على توابيستهم دعوات كهان الدولة القديمة، ويعضها من دعوات كهان الدولة القديمة، ويعضها من مشون الاهرام التي سجلها القراعنة على اهراماتهم منذ الاسرة الخامسة.

وألفوا بعضها بما يتناسب مع عصرهم، والأمانى التى أصبحوا يرجونها لأنفسهم وذويهم فى العالم الاخر. وتعرف هذه الدعوات اصطلاحا باسم «متون التوابيت» واهم ظاهرة فيها هى تلقيب اصحابها لكل متوفى بلقب اوزير أملا منهم فى أن ينعم فى عالم الاخرة بما نعم به أوزير من خلود، وكان هذا التجديا. حما سبق القول تطورا ضخم المدلول، فقد كان التلقيب بلقب اوزير قاصرا فى الدولة القديمة على الفرعون المتوفى وحده، ولكن نتيجة لضعف الملكية فى أواخر الدولة القديمة تلقب حكام الاقاليم بلقب أوزير، فأصبحوا يرجون لانفسهم أواخر الدولة القديمة تلقب حكام الاقاليم بلقب أوزير، فأصبحوا يرجون لانفسهم فى ذلك كبار الموظفين وكبار الموظفين وكبار الكهان، واصبح المصير الأوزيرى شيئا فشيئا أملا مشاعا لكل انسان. (١)

وعبر عن الاتجاه الرابع المجدد «خيتى» فى نصائحه لابنه التى حضه فيها على الاستقامة والعدالة والخلق القويم وأنهم اكثر قبولا عند الرب من ثور يقدمه رجل اعتاد على الشر.

وسنحاول فيما يلى تقديم بعض هذه البرديات. وسنبدأ ببردية ايبوور<sup>(۱)</sup> وهي محفوظة الآن في متحف ليدن بهولندا، وتعرف باسم ورقة ليدن رقم ٣٤٤ وقد نقلت إلى هذا المكان عام ١٨٢٨م. وقد ضاع اولها واخرها مهشم ويها فجوات كثيرة في وسطها، ولذلك كان من إلصعب الإهتداء في أول الامير إلى.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص٤١٧.

A., Erman, op. cit., P. 92. FF.,

<sup>(</sup>۲) انظر:

A.H., Gardiner, The Admonitions of Egyptian sage.,

M. Licheim, Ancient Egyptian Literature, I, pp. 149 - 163.

موضوعها الحقيقى. وكان المفهوم منها انها ورقة تعليمية، وقد بقى الحال كذلك أن نشر الاستاذ لنجه «عالم الآثار الدينماركى» مقالا كشف قيه عن مضمونها الحقيقى، إذ قال أنها تنبؤات حكيم مصرى وكان ذلك في عام ١٩٠٣ ولم تمضى بضع سنين حتى قام الاستاذ جاردنر بدراستها دراسة وافية وعلق عليها بشروح علمية ولغوية بقدر ما سمحت به حالة الوثيقة المهشمة وما بها من اخطاء التي لابد قد إرتكبها ناسخها. ويرجع أن صاحب هذه البردية وهو ايبوور (ايبو العجوز) قد عاش في أواخر عهد ببي الثاني أو في عهد أحد خلفائه الضعاف وله علاقة بأهل البلاط وتمكن من مقابلة فرعون نفسه وحاول أن يحمله هر وحكومته تبعية ما انتهت إليه أحوال البلاد على أيامه من ضعف ودمار.

ويفهم الم بقى من هذه البردية أن صاحبها قسمها إلى فقرات، وحاول أن يبدأ كل مجموعة من فقراتها ببدايات متشابهة فبدأ فقرتها الأولى بأسلوب الحكاية، وورد في بداية كل فقرة منها عبارة اصطلاحية تعنى ما تعنيه عبارة وحقا قد حدث كذا وكذا »، وما يدعو إلى الاسف ان بداية هذه البردية كما سبق القول، قد فقدت وهي الجانب الذي كان على ما يبدو يحتوى على الاحوال التي دعت ذلك الحكيم إلى الإدلاء بالتحذيرات الموجودة في هذه الوثيقة وفي قيام ايبوور بالقاء اتهام طويل مفعم بالغضب على حالة عصره، أمام حضرة ملك (لم يعرف اسمه بالتحقيق) وشهده بعض المجتمعين لدى الملك والذين يحتمل انهم كانوا حاشية ثم ينتهي بإسداء النصح لقومه فيحذرهم من الإهمال ويدعوهم إلى الإصلاح، ويلي ذلك رد قصير من جانب الملك، وينتهي المقال بتعقيب ايبوور على الد الملكي.. وتنتهي البردية بقصة طريفة بدأ يتحدث فيها عن والده الا أن هذه القصة فقدت من البردية قاما.

وعما لاشك فيه أن ايبوور كان مصلحا، وكان يدرك مفاسد الحكم في عصره لولا أنه من طبقة ارستقراطية قديمة وكان يتمنى إصلاحها من داخلها أو

على يد فرعون حازم مصلح، ولم يكن يستسيغ أن يفرض التغيير عليها عن طريق طبقة أقل منزلة منها، ولهذا اختلط الإخلاص في روايته بالمبالغة واختالا التحسر بالامل واختلط الخطأ بالواقع.

وتتضمن البردية فقرات نثرية وست قصائد شعرية، وهذه تكون نواتها الحقيقية وتبتدئ كما وصلتنا بأن الحكيم قد أخذ فعلا في تصوير مصيبة البلاد وقيام ثورة عنيفة عارمة ضد الاوضاع السياسية والاجتماعية التي اشتد فسادها في عصره وصحبها في البداية شئ من العنف ورغبة التنفيث والانتقام، فأباح الثوار لانفسهم اقتسام املاك الملكية ومواردها وأملاك انصارهم، وقلبوا أوضاع العاصمة رأسا على عقب، ولم يستثنى أحد من ذلك حتى أولئك المكلفون بالحراسة ويصور ايبوور تلك الحالة بقوله: «يقول حراس الابواب: فلنذهب لننهب» وثار القوم جميعا حتى أصحاب الحرف الهادئة كبائعي الحلوي وصانعي الجعة ويروى ايبور ذلك بشئ من التهويل والمبالغة، فيقول: «لقد اصبح الرجل ينظر إلى والده نظرة عدا من وارتدى الفضلاء ملابس الحداد.. والرجل الفاضل يذهب بلابس الحزن بسبب ما يقى بالارض».. ثم يصور حالة مصر غداة الثورة بقوله: «واصبح الأجانب مصريين في كل مكان». وربا كان ما يقصده هنا أن الاجانب موضع المصرين في هذا الانقلاب العام.

ويصف ايبوور في قصيدته الأولى حالة البؤس العام التي عانت منها مصر من سرقة وقتل وتخريب وقحط وتدمير الإدارات وطرد الموظفين. والقضاء على التجارة الخارجية وانتشار الاجانب في البلاد وانقلاب الاحوال الاجتماعية. ويبتدأ كل بيت من هذه القصيدة بعبارة تفيد معنى وحقا لقدم أو وفي الحق وذلك اشارة إلى وجود اشياء لا يمكن تفنيدها، ومما جاء في هذه القصيدة والبلاد ملأى بالعصابات، ويذهب الرجل ليحرث ومعه درعه.

«حقا فان الوجه قد شحب، وحامل القوس أصبح مستعد والمجرمون في كل مكان، ولا يوجد رجال من رجال الأمس».

«حقا أن النيل في وقت الفيسضان، ومع ذلك لا يحرث أحد من أجله» وحقا لقد صارت النساء عاقرات، وانقطع الحمل، واصبح الاله «خنوم» لا يسوى الناس بعد بسبب حالة الارض المضطربة».

وحقا لقد أصبح المعوزون بمتلكون الآن أشياء جميلة، ومن كان بخصف نعليه أصبح صاحب ثروة».

«حقا أن القلب لثائر والوباء قد أنبث في كل الأرض، والدم صار في كل مكان.. ولفائف الموميات تتكلم، وأن لم يقترب الانسان منها ».

«حقا لقد دفن رجال عديدون في النهر، فأصبح النهر قبرا، وصار المكان الطاهر مجرى» (كانت الجثث من الكثرة بحيث أصبح دفنها متعذرا، ولذا فأنها القيت في الماء كالماشية النافقة).

«حقا لقد أصبح الحزن يملأ (قلوب) اصحاب الأصل الرفيع، أما الفقراء فقد امتلؤا سرورا، واصبحت كل بلد تقول: فلنبعد القوى من بيننا».

«حقا لقد أصبحت الأرض تدور كعجلة صانع الفخار، وصار اللص صاحب . ثروة».

وحقا لقد سرى الدم فى كل مكان، واصبح مجرى النهر قبرا، وأصبح مكان الطهور فيه بلون الدم، وإذا قصده الناس ليشربوا منه عاقتهم جثث البشر وظلوا إلى ظمئهم بالماء».

وحقا لقد أصبحت التماسيح في تخمة بما قد سلبت، إذ يذهب الناس إليها عن طيب خاطر وحالة البلاد اصبحت سيئة».

«حق لقد اصبحت الارض الحمراء منتشرة في كل البلاد. وخربت المنازل ونزل قوم اغراب من الخارج إلى مصر.. (يقصد هنا أن الاجانب اصبحوا في كل مكان) حقا ان الذهب واللازورد والفضة والياقوت والبرونز والمرمر.. تحلى جيد الجوارى، والسيدات النبيلات يمشين في طول البلاد وربات الخدور يقلن: ليس عندنا بعض الشئ لنأكل». «حقا فان المواطنين قد ألقى بهم على أحجار الطواحين.. وهؤلاء الذين كانوا يرتدون الكتان الجميل أصبحوا يضربون.. والملاتي لم يشاهدن نور النهار قد خرجن.. واللاتي كن على أسرة ازواجهن، اصبحن ينمن على مضاجع مقضة.. واصبحت السيدات يتألمن مثل الاماء، ومغنيات الخدور اصبحت اغانيهن لإله الغناء انشودة حزن».

«حقا لقد أصبحت الخادمات من الإماء يوجهن ألسنتهن حيث شئن وعندما تتكلم سيداتهن فان ذلك يكون مملا لإمائهن». يتضع من هذه العبارة أن البيور لم ينسى بيئته التى انحدر منها، فأخذ يتحدث عن انقلاب الاوضاع ويقارن بين ما كان وما هو كائن، ولم يكن من الهين عليه بطبيعة الحال أن تزول النعمة من قوم إلى قوم أو من طبقة إلى طبقة.

«حقا فان الفنتين وطينة (وهما من ممتلكات الوجه القبلي) اصبحتا لا تؤديان الضرائب بسبب الحروب الداخلية. وهناك حاجة إلى الفاكهة والفحم وكل أنواع التجارة، وكل ما ينتجه الصناع.. فما فائدة وجود بيت مال بدون دخل».

«حقا لقد قضى على الفرح، ولم يعد يقام، بل أن الحزن هو الذى يتمشى في طول البلاد ممزوجا بالاسى».

«حقا فقد أصبح كل من العظيم والفقير يقول: «ليتنى كنت ميتا» والاطفال الصغار يقولون: «كان يجب عليه الإ يجعلنا على قيد الحياة».

«حقا فان الذين كانوا في (المكان الطاهر) قد ألقوا على قارعة الطريق

واصبح سر المحنطين جهرا (يقصد أن موميات عليه القوم قد انتزعت من المقابر).

«حقا فان الدلتا بأجمعها اصبحت غير محمية (كما كانت) والاعتماد على أرض الشمال اصبح (الان) طريقا معبدا. وماذا يفعل الانسان؟.. وسيقول حقا: لعن المكان الوعر، ولكن انظر فقد أصبح ملكا على السواء لمن يهملونه ومن يعرفونه، واصبح الاجانب مهرة في صناعات الدلتا (يقصد ان مستنقعات الدلتا وبحيراتها التي كانت تعد ادارة دفاع طبيعية اصبحت قليلة الجدوى اذ دخلها الاجانب في عصابات وأشتغلوا بحرفها».

«حقا فان الرجل الأحمق يقول: «إذا عرفت أين يوجد الاله فاننى أقدم له قربانا».

«حقا فان كل قلوب الماشية تبكى والقطعان تندب حالة البلاد».

«وفى الحق لقد دمر ما كان مرئيا بالامس، وقد تركت الارض لمتاعها ما يقتلع الانسان منها الكتان، والفقير في شجى.. ليت آخر الناس يكون قد حل فلا حمل ولا ولادة، ليت العالم يتخلص من الفوغاء وتنقص المشاحنات».

«وفى الحق فقد انعدمت الغلال فى كل مكان، وجرد القوم من الملابس والعطور والزيوت وصار كل انسان يقول: لم يبقى شئ.. وصار المخزن خاليا وحارسه قد صار ملقى على الارض، وان ذلا من يكن بالامر السار لقلبى وليت فى مقدورى ان ارفع صوتى فى هذه الاونة حتى كان يخلصنى من الالم الذى أنا فيه الان».

« وفى الحق لقد سلبت كتابات قاعة المحاكمة الفاخرة، واصبح المكان السرى مكشوفا، في الحق لقد فتحت الادارات العامة، ونهبت قوائمها، وصار

العبيد اصحاب عبيد»، وفي الحق لقد ذبح الموظفون وسلبت قوائمهم، ودمرت دفاتر كتاب الحقيقة واصبحت غلال مصر ملكا مشاعا».

« وفي الحق لقد وضعت قوانين قاعة المحكمة في البهو. وصار القوم يدلئونها في الطرقات وبمزقها الفقراء في الأزقة».

«وفى الحق لقد أصبحت صالة العمد العظمى مكتظة والفقراء يروحون جيئون في البيوت العظيمة».

ويصور أيبوور في قصيدته الثانية الحوادث التي جرت أبأن الثورة ومن ثم نه يبتدئ أنه القصيدة بتكرار كلمة «انظر» لبضع أمامنا بجلاء حوادث قد حدثت في الحال أو لا يزال جاريا وقوعها وما جاء فيها:

«انظر أن النار قد اشتعل لهيبها عاليا،ويندلع شرارها ضد اعداء البلاد..

«انظر.. لقد حدثت اموراً لم تحدث منذ زمن بعيد مضى، اذ اختطف الفقراء الملك ... (يقصد بذلك نهب القبر الملكي).

«انظر.. لقد آل الامر إلى أن يظهر الناس العداء ليصل رع الذي جعل الارضين في سلام..

«انظر.. ان سر الارض الذي لا يعرف أحد حدوده (الامور السرية التي لا يعرفها احد غير الملك) قد افشى، واصبح مقر الملك رأسا على عقب في لحظة..

«انظر.. ان الارض ملاى بالعصابات والرجل القوى يغتصب التعساء متاعد..

«انظر.. ان الموتى قد القى بهم على قارعة الطريق، وذلك الذى لم يكن في مقدوره أن يضع لنفسه كفنا اصبح الان صاحب ثروة..

«انظر.. لقد حدث هذا بين الناس فسمن لم يكن في مقدوره ان يقيم في حجرة أصبح الان يملك فناء مسورا..

«انظر.. ان العقبلات الشريفات يرقدن الآن على الفراش الخشن والامراء بنامون في المخازن.. ومن لم يكن ميسرا له أن ينام على الجدران أصبح صاحب سرير..

«انظر ان الرجل الغنى اصبح يمضى اللبل وهو ظمآن، ومن كان يستجدى منه الحثالة اصبح يملك الجعة القوية..

«انظر.. أن أولئك الذين كانوا يمتلكون الملابس اصبحوا في خرق بالية ومن كان لا ينسج لنفسه أصبح يمتلك الكتان الجميل..

«انظر.. ان من كان يجهل الضرب على العود اصبح يملك عودا، ومن كان يغنى له أحد أصبح الان يثنى على إلهة الغناء..

«انظر.. ان من كانت لا تمتلك صندوقا أصبحت تمتلك صوانا، وتلك التي كانت تشهد وجهها في الماء اصبحت تمتلك مرآه..

«انظر.. ان من كان يملك زوج ثيران اصبح يملك ازواجا.. ومن لم يكن في مقدورة أن يحصل على ثيران للحرس أصبح يملك قطعانا..

«انظر.. ان من كان يمتلك اتباعا أصبح رب عبيد.. ومن كان من علية القوم الآن ينفذ اوامر غيره..

«اما القصيدة الثالثة فمعظم ابياتها مُزقة.. ونقرأ فيما تبقى منها:

ان الدلتا تبكى، ومخزن الملك اصبح مشاعا لكل فرد، ولا ضرائب تجبى للقصر كله ومع ذلك فان له قانونا شعيرا وقمحا ودجاجا وسمكا، يملك المنسوج

الابيض والتيل الجميل والنحاس والزيت، ويملك الحصير والبسط، ومحفة وكل المحاصيل الجميلة... فإذا لم يعلن ذلك إلى الان في القصر فحيئنذ..

ولم بتبق من القصيدة الرابعة الا نتف قليلة، وتبتدئ القصيدة الخامسة بكلمة «تذكر» وهى خاصة بعبادة الآلهه، وكيف كانت تعبد فيما مضى، وما ميئول اليه أمرها في المستقبل ويختتم ايبوور هذه القصيدة بغقرة وجهها إلى اللك وجاء فيها:

ان القيادة أو الفطنة والصدق معك، غير أن ما تبشه في طول البلد هو حوضي والغ غاء الذين يتخاصمون. انظر أن الفرد يرمى الاخر.. وأذا سافر علائة رجال على طريق واحد فلا يوجد منهم ألا أثنان، أذ أن العدد الاكبر يذبح " بدد الاصغر، أيوجد راع يحب الموت؟

«ولكنك ستأمر أن تجاب. فالاكاذيب تتلى عليك، والبلاد قش ملتهب.. وكل هذه الأعوام ارتباك..

ثم يعنف ايبرور الملك قائلا له: «وليتك تذوقت بعض هذه المصائب واذا - لقصصت (خبرها بنفسك).

ونى القصيدة السادسة يصف ايبوور الوقت السعيد الذى يحفظه المستقبل وعما جاء فيه:

على أنه من الخير أن تشيد ايدى الناس الاهرام وتحفر البرك، وتنشأ للالهة مزارع فيها اشجار.

على انه من الخير أن يكون السرور في أفواه القوم، وحكام المدن يقفون وينظرون إلى الافراح في بيوتهم وهم مرتدين جميل الملابس.

على أنه من الخير أن تكون الأسرة وثيرة، ووسادات العظماء محمية بالتعاويذ ورغبة كل انسان تحققت بسرير مظلل خلف باب مغلق (فلا يحتاج) إلى النوم في الاعشاب.

وبعد سلسلة فجوات فى ورقة البردى تأتى فقرة لابد أنها كانت تحتوى على جواب الملك الذى يجيب عليه الحكيم ايبوور بعد ذلك، ويبدو أن الملك حاول أن يدافع عن نفسه، وزعم أنه كان على جهل مما جرى، وانه عمل على ارضاء الناس حين علم به.. فرد أيبوور كما يقول راوى القصة، على جلالة الملك بقوله:

قد یکون الجمهل مربحا للنفس، وربما فعلت شیئا طیبا لقلوب الناس واحییتهم به، ولکنهم لا یزالون یغطون وجوههم فزعا (مما یأتی به) الغد.

وبعد ذلك يبدأ ايبوور يقص قصة رجل وابنه، ولكن لم يحفظ لنا سوى بدايتها ويبدوا من الكلمات القليلة المتناثرة التي بقيت منها انها كانت مستمرة في وصف الحالة التي تردت فيها البلاد في تلك الفترة.

وفيما يتصل بالبردية الخاصة بالنصائح الموجهة من الملك «خيتى» إلى ابنه مرى كارع (۱) فيهى تعرف باسم «بردية بطرسبرج» وهى الآن محفوظة بمتحف لينتجراد بالاتحاد السوفيتى تحت رقم ۱۱۱۱ (أ)، الا أن هذه النسخة ليست النسخة الوحيدة، ذلك لأن النص قد جمع فى ثلاث برديات، الواحدة فى ليننجراد والثانية فى موسكو والثالثة فى كوبنهاجن يرجع تأريخها جميعا إلى حوالى نهاية الاسرة الثامنة عشر، وهى جميعا معقدة بسبب الفجوات والغموض من كل نوع، ولو بقى الجزء الأول (المحفوظ فى لينجراد) لكان اكشر تماسكا وحفظا ولكان أهمها جميعا.

<sup>(1)</sup> J.H., Breasted, the Dawn of conscience, p. 154 FF., A.H., Gardiner, in J.E.A., vol. 1, (1914), P. 20 FF.

رقد ختلف المؤرخون في صاحب هذه التعليمات أو الإرشادات، ففريق يرى أنه (خيتى الثالث)، وفريق يرى أنه (خيتى الرابع)، وبعضهم يرى أن صاحبها من ملوك الاسرة التاسعة بينما يرى آخرون أنه من ملوك الاسرة العاشرة، وان كان يرجع أنه كان خيتى الرابع احد ملوك الاسرة العاشرة الاهناسية.

تكاد تعاليم الملك الاهناسى ان تكون مرآة لايام عهده، فهو قد اصطدم فى حررب مع أهل الجنوب دارت رحاها حول اقليم طيبة، وعلى مقربة من أبيدوس اصى عواصم البلاد الدينية العربقة، فقص علينا كيف أنه انقض على المدينة انتضاض الصاعقة.. فخر عليها، واخذها كما تأخذ الغمامة الماطرة ما تحتها من يض. فإذا الديار قد خربت، وإذا القبور بعثرت، ثم سرعان ما يحدثنا الفرعون عي ندمه الذى أدمى نفسه ثم أخذ يعتنذر من هول الجرم حين ينسبه إلى جهل عي ندمه الذى أدمى نفسه ثم أخذ يعتنذر من هول الجرم حين ينسبه إلى جهل عليه القوم، ويبدو أن أمير طيبة قد انتهر هذه الفرصة فأخذ يؤلب عليه القوم، ويثير عليه النفوس ويغرى به الناس، حينما اتخذ من انتهاك حرمات القبور فى أبيدوس سبيلا للضرب على عواطف الناس وطرقها بمطارق من حديد، وظاهر من أبيدوس سبيلا للضرب على عواطف الناس وطرقها بمطارق من حديد، وظاهر من ثم يعود فبعزى نفسه عن هولها معتذرا بأنها قد وقعت من ورائه وأنه لم يتنبأ ثم يعود فبعزى نفسه عن هولها معتذرا بأنها قد وقعت من ورائه وأنه لم يتنبأ الأمر الا بعد وقوعه، ولم يعلن بالمأساة الا بعد أن قت، ولم يعرف بأمر النكبة الا بعد فوات الاوان، انظر اليه حين يقول لابن فى ارشاداته (حدثت كارثة فى عصرى، غزى اقليم ثنى (ابيدوس) من جراء خطأى هذا بعد فوات الاوان، وعلمت أننى ادفع ثمن خطأى».

ويحض الفرعون ابنه على عمل الخير (هدى من روع الباكى ولا تظلم الارملة ولا تحرم انسانا من ثروة ابيه، ولا تطرد انسانا من عمله وكن على حذر عن ينتقم مما وقع عليه من ظلم، لا تقتل فان ذلك لا يكون ذا فائدة لك، بل عاقب بالضرب والحبس فان ذلك يقيم دعائم البلاد إلا من يثور عليك ويتضع

لك مقاصده، فإن الله يعلم خاتنة القلب، والله هو الذي يعاقب أخطاء لا تقتل رجلا إذا كنت تعرف جميل مزاياه، لا تقتل رجلا كنت تتلوا معه الكتابات (أي زميلك في الدراسة).

ويوصى ابنه بتقريب ذوى المواهب (لتميز بين ابن شخص عظيم وبين ابن شخص عظيم وبين ابن شخص فقير، بل قرب اليك أى انسان بسبب عمل يديه).

ولا ينسى الملك أن يحذره من الاعتداء على آثار السابقين (لا تحدث ضررا لمبنى اقامه غيرك، واقطع احجارك من محاجر طره، لا تبن قبرك من أحجار الخرائب، وان تدخل ما اقامة غيرك فيما تريد أن تقيمه، انظر أيها الملك يا من أريد له الدوام، انه لا يمكنك ان تتقاعس وتنام مطمئنا إلى قوتك تعمل ما ترغب فيه اعتمادا على ما فعله من قبلك، فتظن أنه لا يوجد اعداء لك داخل حدودك).

ولا ينسى الملك أن يوصى أبنه بالاهتمام بالفصاحة وحسن التعبير ولقد اهتم المصربون بذلك اهتماما كبيرا، ففي تعاليم «بتاح - حتب» يظهر لنا تقدير القوم للفصاحة تقديرا كبيرا.

وهكذا نرى الملك الاهناسى يقدم لابنه «مرى كارع» النصيحة التالية: (كن صانعا للحديث تصبح قويا، فاللسان كالسيف للرجل والحديث اكثر قوة من أى حرب، فعليك إذا أن تقلد أجدادك وتأمل أن تكون كلماتهم مدونة فى المخطوطات فأفتحها لتقرأها، وقلد معرفتهم بتلك الطريقة يسير صاحب الصناعة على علم).

لقد كانت عصور ما قبل الثورة الاجتماعية تهتم ببنا، وصيانة ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين، لانه - في نظر هذه الاجيال - كان ضمانا للخلود

بل أن فقدان القبر كان في نظر المصريين أكبر كارثة يمكن أن تحل بمصرى، ولهذا التخذها الملوك أقصى عقاب ينزل بن يمكن أن يشك في ولائه للفرعون، حتى أن احد الحكام حذر أولاده من هذا الجزاء الاليم، إذ يقول: (لا قبر لانسان خارج عن الملك ان جثته سيلقى بها في الماء)، وتقوم الثورة وبفي على مثل هذا النصب، فنرى الملك ينصح ابنه بأقامتها «زين مثواك الذى في الغرب، واجعل مقعدك في الجبانة، غير أن عصر الثورة لم يقتصر على الوسائل المادية كسبيل للسعادة في الحياة الثانية. وإنما أصبح للاخلاق في هذا العصر شأن عظيم في تقرير مصير الانسان بعد عاته وبذا أصبحت الاهمية الكبرى للوصول إلى الخلود هو العمل الصالح، ويقدم لنا الملك الاهناسي أمثلة كثيرة على ذلك، ففي تعاليمه التي وجهها إلى ابنه «مرى كارع» جاء الحث على نبذ المادة في ثلاث فقرات: (لا تكن شريرا، فالصبر خير، اجعل بيت ذكراك خالدا يحبك الناس) وذلك عندما أراد أن يقارن ذلك العمل الاخلاقي ببناء بيت الذكرى من الحجر (اجعل الناس يحبونك في الدنيا فالخلق الطيب ذكرى للناس)، أما الفقرة الثالثة فيقول فيها الرجل المستقيم أحب «عند الله» من ثور يقدم قربانا من الرجل الظالم).

وهكذا.. اعتقد القوم انه يجب على الانسان أن يوجه عنايته لاقامة الشعائر الدينية لينال عطف الاله، غير أن ذلك لا يغنى عنه من الله شيئا ما لم تسنده الأعمال الطيبة، وفي عبارة الملك الاهناسي التي تؤكد على أن الاله يُسر بالخلق الفاضل أكثر مما يسر بالقرابين الكثيرة، والتي تعد من أنبل ما جاء في التفكير الخلقي المصري القديم، ففي هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغني من حق في رعاية الله، وذلك لان اكرمهم عند الله اتقاهم وليس اكثر قربانا، وهكذا فان السعادة في الاخرة أنم تعد تتوقف على قبر يبني أو على قرابين تقدم، ولكنها في العسمل الصالح، والعندل بين الناس والعطف على الناس والعناية بهم، فهناك من تعاليم الملك الاهناسي قوله: (أقم العدل لتشبت به

مكانتك في الارض، وواسى الحزين، ولا تحرم رجلا من ميراث أبيه، ولا تضر الاشراف في مراكزهم».

كان المصرى القديم يعتقد أن الميت سوف يحاكم أمام اله الشمس وذلك استجابة لطلب انسان كان المبت قد أخطأ في حقه، وليس حسابا على شئ، فإذا لم يطلب الانسان للمحاكمة بهذه الصفة، فمن المحتمل الا يتعرض في الحياة الثانية لمحاكمة أخرى، ثم مالبثت أن ولدت محاكمة (أوزير) التي تنتظر كل انسان لتحاكمه على ما قدمت يداه من تصرفات، وفقا لقواعد الاخلاق وهكذا اصبح من مستلزمات العهد الاقطاعي أن الانسان لابد أن يجتاز امتحانا أمام هذه المحكمة لينال السعادة المنشودة في العالم الاخر، وفي تعليم الملك الاهناسي اشارة إلى ذلك فهو يقول: «انك تعلم أن القضاة الذين يحاسبون المذنب لا يرحمون الشقى يوم المحاكمة وتسوء العاقبة ان كان المتهم هو الواحد العاقل وربحا رب الحكمة الذي يدير المحاكمة يوم القبامة - لا تضع ثقتك في طول السنين، فهم ينظرون إلى مدة الحياة كساعة واحدة، ثم يبعث الانسان ثانية بعد الموت، وتوضع اعماله بجانبه كالجبال، لان الخلود مثواه هناك (أي العالم الآخر)، والفبي من لا يهنم بذلك أما من يأتي اليهم دون أن يرتكب اثما، قانه سيشوى هناك، ويمشى مرحا مثل سادة الابدية (اسم الابرار المتوفين)».

وهكذا يحذر فرعون اهناسية ابنه من يوم الحساب، فهو يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون خاصة إذا كان الذى سوف يحاسب الناس هو الواحد العاقل ويحذره من أنْ يغتر بطول السنين، فإنها فى نظر القضاة وكأنها ساعة ثم يبعث ثانية ليجد اعماله كلها مكدسة بجواره (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).. وهكذا تكون نتيجة المحاكمة فالذى يصل إلى آخرته وقد عمل الخير فى دنياه فانه سيثرى هناك مرحا مع الأبرار المتوفين ومن لا يكترث لذلك فيهو غبى أحمق، وسكتب له سوء المصير.. وهكذا استطاع المصريون

القدامى ان يقتربون إلى حد ما - من الميدأ الذى قررته الكتب السماوية، وهو ان الاخرة - نتيجة عمل الدنيا، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد».

ويرى هذا الملك الإهناسى أن الحياة الصالحة والارض هى العماد الذي ترتكز عليه الحياة في العالم الاخر (ان الروح تذهب إلى المكان الذي تعرفه ولا تحيد في مسارها عن طريق امسها) ولاشك أن الملك الاهناسي يقصد هنا طريقها المعتاد للخلق القويم الكريم.

وكان المصريون يؤمنون بأن أهم شئ في حياة الانسان هو علاقته يربه في الحياة الدنيا، وفي الحياة الأخرى، ومن هنا رأينا حكيمنا الاهناسي ينصح ابنه قائلا:

(يمر الجيل متنقلا إلى جيل آخر بين الناس، والله العليم بالاخلاق قد أخفى نفسه.. وانه الواحد الذي يبهر ما تراه الاعين فاجعل الله يخدم بالصورة التي سوى فيها، سواء أكانت من الاحجار الكريمة أم من النحاس لانه كالماء الذي يحل محله الماء، اذ لا يوجد مجرى يرضى لنفسه أن يبقى مختبئا بل يكتسح الذي يخفيه).

وهذه الكلمات الهامة التي جاءت على لسان رجل من قادة الفكر في مصر منذ اكثر من أربعة آلاف عام مضت، ليست الا محاولة منه ليميز بين الاله وبين الصنم التقليدي الذي كان يوجد في المعبد ويظهر في الاحتفالات الرسمية، ويهتف له الشعب، ولكن كينونه الاله كالماء يكتسح السد امامه، ولا يمكن أن يبقى محبوسا في الصورة المحسوسة (أي الصنم) بل يبهر الناس بما تراه العيون وهذا الله العليم بالاخلاق قد اخفي نفسه، فلا يمكن ادراكه كجسم من الماء ومن الجائز ان حكيمنا الملك الاهناسي يريد

بعبارته (كالماء الذي يحل محله الماء.. الغ)، ان الله الذي شبه بالماء أذا دخل في أي جسم سواء أكان من الأحجار الكريمة أو من النحاس أو من أي مادة أخرى، لابد انه واجد لنفسه منفذا يخرج منه أو يظهر قوته ولذلك فان تصوير الاله في أي شئ مادى ليس بالامر الهام.

ولدينا في تلك الوثيقة (اراشادات إلى الملك مرى كارع) سلسلة أفكار عن اله الشمس نجد فيه الفكر المصرى القديم يقترب من عقيدة التوحيد، أذ نرى الكاتب يعترف بوجود طائفة من الالهة يقومون مقام القضاة في عالم الاخرة يبتعد بعدا واضحا عن الاعتراف بوحدانية الاله، على أنه من جهة أخرى يقترب قربا واضحا من الاعتراف بالتسلط الخلقي لإله واحد لدرجة أن كلمة الله صارت تدل في مواضع - مع شئ من التناقض - على مدلولها الحقيقي، ويمكن أن تلاحظ صياغة هذه التأملات بصيغة التوحيد زيادة على ما ذكرناه في الصورة الاتية التي صور فيها الحكيم الاهناسي الخالق والحاكم الرؤوف في خاتمة تأملاته حين يقول: (١)

«ان الله قد عنى عناية حسنة برعيته فقد خلق السموات والارض وفق رغبتهم وخفف الصمأ بالماء، وخلق الهواء لتحيا به أنوفهم، وهم الصورة التى خرجت من اعضائه، وهو يرتفع إلى السماء حسب رغبتهم، وخلق النباتات والماشية والطيور والسمك غذاء، وهو كذلك يعاقب فذبح اعداءه، وعاقب اطفاله بسبب ما دبروه حينما عصوا أمره ويضع النور حسب رغبتهم، كذلك جعلهم ينامون، ويسمعهم عندما يبكون وجعل لهم حكاما في البيضة (أي وهبوا الحكم قبل الولادة) لتحمى ظهور الضعفاء منهم».

ويحاول الملك الإهناسي في نصائحه لابنه ان يوازن بين تصوره السامي للزاد الخلقي، وبين التقاليد الموروثة الخاصة بقيمة العتاد المادي، ولذلك يقول

<sup>(</sup>١) سليم حسن: الادب المصري القديم، جـ١، القاهرة ١٩٤٥ - ١٩٦٠.

لابنه: «اقم آثاراً باقية للاله لانها تجعل اسم صانعها يبقى، ودع المرء بعمل ما فى صلاح روحه بتأدية الطهور الشهرى، وبلبس النعلين الابيضين وزباره المعبد واماطة اللثام عن الرموز الدينية، والدخول إلى قدس الاقداس، وأكل الخبز فى المعبد، وضاعف القربان، واكثر من عدد الأرغفة، وزد فى القربان الدائم لان فى ذلك خيرا لفاعله، واجعل آثارك ثابتة حسب ثروتك، لان يوما واحدا (أى عمل يوم واحد) قد يبقى إلى الآن، ورب ساعة واحدة تنفع فى المستقبل والله عليم بالفرد الذى يقوم له بأية خدمة على أن محاولة الموازنة بين ما يحتاج إليه الانسان من مادة، وما يحتاج البه من اخلاق طاهرة فى الكلام الذى اقتبسناه من قبل، عندما كان الملك المسن يقول: ان فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل الظالم، ومع ذلك قدم القرابين إلى الاله ليكافئك بالمثل بقربان تزود به مائدة القربان، وبالنقوش لان ذلك هو ما يخلد اسمك، والله يعلم من يقرب له القربان.

فنجد هنا اعترافا صريحا عن قيمة الحياة الصالحة في نظر الآله، وهو الذي لا يقبل أن تقوم الهدايا عنده مقام الاخلاق.

ولا يريد الملك الشيخ ان ينتهى من تلك النصائح السياسية حتى يوصى ولده بقول الصدق حين يقول له: «قل الصدق في قصرك يرهبك أمراء البلاد وحكامها في الاقاليم... والبيت مرهوب بمن فيه.

ويبدو أن الملك الشيخ كان كلما تقدمت به الايام كثيرا، كلما كثر تفكيره في ماضيه، وما أنفق فيه من تقتيل وتشريد في سبيل تأمين أرضه وتحقيق ما كان يطمع اليه من نفوذ وسلطان، وكأنه كان يشعر بأنه قتل كثيرا وظلم كثيرا فأخذ يذكر الله كثيرا، ويحذر ولده من ارتكاب جريمة قتل أو الوقوع في خطيئة الظلم، لان الله انما يرقب الجاني فيملي له، ثم يأخذه من وراء ذلك بعذاب أليم، حيث يقول الاله: «اني لمنتقم وسآخذ كل بذنبه فلكل امرئ ما سعى، وحسابه في الاخرة يوم يأخذ قضائة من الظالم للمظلوم».

ثم يمضى الرجل في وصايته، فيختمها بمثل هذه النصائع التي تصور الرجل مستغفراً تائباً عابداً خائفاً مترقباً منتظراً مصيره عند قضاء يوم القيامة.

أما أهمية البردية كوثيقة تاريخية، فيهى تعطينا صورة للحكام الاهناسيين الذين كانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة – أو على الأقل تعطينا فكرة على أن صاحب هذه الاشارات كان ملكاً حكيماً – وهو رجل ذو عقل راجح مفكر كما أنه في نفس الوقت رجل قلق متعب انهكته الشيخوخة – واضعفته احداث السياسة القاسية – التي مر بها في حياته والتي لم تعد سنه تطيق احتمالها كما تعطينا صورة عن السياسة في العصر الاهناسي، أو على الاقل تعطينا فكرة – كانت غيسر كاملة تماما – عن الحرب الاهلية التي دارت بين الفريقين الاهناسي والطيبي على الارض المقدسة في ابيدوس – كما تعطينا فكرة عن مدى نجاح الفرعون في طرد الاسيويين من الدلتا.

وتمدنا الوثيقة بأفكار نبيلة وجديدة على التفكير المصرى واهمها:

نغمة التواضع الجديدة في حديث الملك، والمناداة باختيار الموظفين على اساس من الكفا الشخصية، وليس على أساس حسب أو نسب، ومع ذلك فانها تنادى بعدم اهمال الأسر الشريفة، ثم هناك الدعوة إلى العمل الصالح فهو وليست الوسائل المادية التقليدية - طريق السعادة في الاخرة، كما نادت الارشادات بوجود محكمة بعد الموت لن ينقذ الانسان منها مهما كان الا من عمل صالحاً، كذلك حثت التعاليم الملك «مرى كارع» على أن يكون قدوة حسنة لموظفيه، وان يقول الصدق ليهابه أمراء البلاد والحاكمين.

والوثيقة بعد ذلك كله رغم أنها نصائح سياسية في الدرجة الاولى فهي قطعة أدبية من قطع ذلك العصر الذي وصل فيه فن الكتابة درجة عالية حتى أن الأدب في ذلك العصر يعد من أروع ما أنتجته مصر من آداب.

وتوجد اغنية الضارب على العود في بردية هاريس رقم ٠٠٠ المحف لمه ألمتحف البريطاني، وقد ذكر معها أنها كانت مكتوبة على جدار مفبرة الملك انتف من الاسرة الحادية عشرة فوق ضارب العود، كما نراها منقوشة كذلك في مقبرة «نفرحتب» في طيبة من الاسرة الحادية عشرة كذلك وموضوعها هو: الاغنية التي كانت في منزل الملك «انتف» المتوفي أمام المغني ومعه القيشارة، أما عنوان الاغنية فهو: «كل واشرب، وكن فرحا، لاننا سنموت غدا»، وجاء فيها:

«غر الاجيال وتأتى مكانها (أجيال) اخرى منذ ايام الذين عاشوا في السلف يوقظه الاله (رع) في الصباح ويغيب اتوم في الغرب.

يولد الناس، وتحمل النساء وتستنشق كل انف من الهواء وعندما يشرق الصباح برى اولادهم في اماكنهم.

ان الآله، (يقصد الملوك) الذين عاشوا من قبل قد استقروا في اهراماتهم وكذلك النبلاد والمبجلون من الناس.

ان الذين بنوا لانفسهم قصورا، لم يبقى شئ من بيوتهم، فما الذى حدث لهم؟ لقد سمعت حكم «ايمحتب» و«حرر ددف» اللذين يتحدث الناس بأقوالهما في كل مكان أين اماكنهم الآن؟

لقد تهدمت جدرانهم وتحطمت مساكنهم وأصبحت كأن لم تكن. ولم يأت أحد من هناك فيقص علينا ما أصبحوا عليه ويخبرنا عن مصيرهم فتطمئن قلوبنا وترتاح، حتى نسرع ايضاً إلى المكان الذ ذهبوا إليه، أيضاً تمتع واجعل قلبك ينسى اليوم الذى سيدفنوك فيه.

ارم بكل الاحزان وراء ظهرك، وفكر في السرور، حتى يأتى ذلك اليوم الذي تصل فيه إلى ميناء تلك الأراضي التي تحب الهدوء، سر وراء رغبات قلبك

طالما كنت حيا، دع العطر فوق رأسك، والبس خير انواع ملابس الكتان، دع الغناء والموسيقى امام ناظريك واكثر مما لديك، من ملذات، ولا تجعل قلبك ينقبض ولا تحمل نفسك الهم حتى يأتى يوم الندب عليك. اقضى يوما سعيدا ولا تشغل نفسك بشئ.. استمع الى:

لا يستطيع أحد أن يأخذ أمواله معه ولن يعود ثانية من الموت».

ويبدو واضحا من هده الاغنية - كما سبق القول - انها تدعو إلى الاستمتاع بالدنيا، وتبذ الهموم، بل التشكيك فيما ينتظر الناس في العالم الآخر.

أما موجة التشاؤم واليأس الذي ظهرت ابان الثورة فتتضح في حوار المتعب من الحياة أو اليائس من الحياة، وتسمى احيانا نزاع بين رجل وروحه وهي توجد في متحف برلين، ونشرها ارمان عام ١٨٩٦، ثم اعاد ترجمتها مرة أخرى في كتابه الذي نشره عن أدب المصريين القدماء وادخل تعديلات على ترجمته الأولى، وفي عام ١٩٥٠ نشر «جون ويلسون» ترجمة لها باللغة الانجليزية، والنسخة الموجودة حاليا من هذه البردية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى، ويرجع انها منقولة عن نص أقدم أيام الثورة الاجتماعية. (١)

وتتكون البردية من مقدمة طويلة بليغة تتضمن حوارا فلسفيا بين البائس من الحياة وروحه في اربع قصائد شعرية. ويشير موضوعها إلى الحالة الباطنة التي جربتها شخصية معذبة كانت تتألم بما لحق بها من الظلم وسوء الطالع وهذه تعتبر تجربة ووحية وشعور شخصي نعو الحياة في تلك العصور القديمة.

وصاحب هذا الحوار رجل اصابه سوء الحظ والمرض، قابتعد عن أهله

<sup>(1)</sup> Wilson., in ANET., A., Erman, op. cit., p. 86FF.

وأصدقائه وسرق جبرائه متاعه، ولم يسمع له بالدفاع عن حقه، فلوث اسمه ونطخت سيرته، وهو الجدير بالاحترام. ونتيجة لهذه الحالة التي مر بها، فكر في الانتحار، الا أن روحه لم توافقه على هذه الفكرة لخوفها الا تجد طعاماً في القبر بعد الموت. وحدث حوار بينه وبين روحه، ونجده في هذا الحوار يستحلف روحه أن تنف بجانب نعشه وان تحتفل بجنازته نظرا لعدم وجود أحد من الاحياء يقوم بذلك الا أن روحه أبت عليه الانتحار بأى شكل كان وأخذت تصف له فظائع فير وتعدد أهواله.

وتصف المقطوعة الأولى مقت العالم له بغير حق. وجاء فيها: انظر ان اسمى ممقوت اكثر من رائحة اللحم النتن في يوم صيف حار.. انظر ان اسمى ممقوت اكثر من مقت صيد السمك في يوم صيف حار.. انظر ان اسمى ممقوت اكثر عفونة من قاذورات الطير في يوم صيف حار.. انظر ان اسمى ممقوت اكثر من رائحة السمك واكثر من شواطئ المستنقعات عندما يصطادون عليها. انظر.. ان اسمى ممقوت اكثر من رائحة التماسيح.

انظر.. أن أسمى محقوت أكثر من زوجة يقال عنها الاكاذيب لزوجها.

وفى قصيدته الثانية ذكر لنا رأيه فى الناس، وهو رأى ملئ بالتشاؤم حدير بشخص يأس من حياته وصعم على الانتحار، فهو لم يجد فيهم سوى الرشوة والخيانة والظلم وعدم الاخلاص. واستهل كل مقطوعة من هذه القصيدة بجملة استفهامية كان الغرض منها التوبيخ أو التحقير وهى «لمن اتكلم اليوم» وربا كان قصده بذلك ان يشير إلى أى صنف من هؤلاء الناس الذين يخاطبهم، ولقد كان الجواب الذى بعقب كل استفهام دليلا للغرض الذى اراده. وقد جاء فى هذه القصيدة:

لمن اتكلم اليوم؟ الاخوة شر واصدقاء اليوم ليسوا جديرين بالحب.

لمن أتكلم اليوم؟ فالقلوب ملأى بالجشع وكل انسان يغتال متاع جاره.

لمن أنكلم اليوم؟ فالرجل المهذب مات والصفيق الوجد يذهب في كل مكان.

لمن أتكلم اليوم؟ فالرجل الطيب أصبح خبيثا وأصبح الخير ممقوتا في كل مكان.

لمن اتكلم اليوم؟ فالذى يستفز غضب الرجل الطيب بأعماله الشريرة يجعل كل الناس يضحكون حينما تكون خطئيتة شنيعة.

لمن اتكلم اليوم؟ لا يذكر أحد الماضي ولن يفعل أحد الخير.

لمن اتكلم اليرم ؟ الاخوة شر والانسان صار يعامل كالعدو رغم صدق ميوله.

لمن اتكلم اليوم؟ إذ لا ترى الوجوه وأصبح كل انسان يلقى بوجهه في الارض اعراضا عن اخوانه.

لمن اتكلم اليوم؟ والقلوب شرهه والرجل الذي يعتمد عليه اليوم لا قلب له.

لمن اتكلم اليوم؟ فالصديق الذي يعتمد عليه اصبح معدوماً واصبح يعامل الانسان كأنه رجل مجهول رغم أنه قد جعل نفسه معروفا.

لمن اتكلم اليوم؟ فانى مثقل بالشقاء وينقصني خل وفي.

لمن اتكلم اليوم؟ فالخطيئة التي تصيب الارض لا حد لها.

وفى قصيدته الثالثة يمدح الموت، ويلاحظ انها لا تحتوى على اية فكرة عن الإله ولكنها تبحث عن التخلى الساري آلام الماضى دون أن تتطلع إلى المستقبل وقد جاء فيها:

ان الجوت امام تاظرى اليوم، مثل شفاء رجل مريض، مثل رائحة العطر.. مثل الخروج إلى الهواء الطلق بعد سجن طويل..

مثل الخروج تحت ظل الشارع في يوم عليل الهواء.

مثل رائحة زهور السوسن.

مثل الجلوس على شاطئ الانشراح.
ان الموت امام ناظرى اليوم.
مثل السماء عندما تصغو.
مثل حصول الانسان على ما لم يكن يتوقعه.
مثل اشتياق الرجل لرؤية بيته.

بعد أن قضى سنوات طويلة في الاسر.

وتتكون القصيدة الرابعة من ثلاث ابيات، موضوعها النظرة العاجلة إلى الستقبل النهائى الذى لم تشعرض له الانشودة السابقة، وهى تلجأ فيها إلى معدالة في الحياة الاخروية، وهو بذلك قد جعل الموت طريقا إلى الدخول في قاعة المحاكمة الإلهية، ولذلك كان سعيه إلى بلوغ تلك النهاية سعيا سريعاً لا هواده فيه.

## وقد جاء فيها:

ان الذي هنالك سيقف في سفينة الشمس ويجعل احسن القرابين هنالك تقدم للمعابد. أن الذي هنالك سيكون رجلا عاقلا غير منبوذ يؤدى الصلوات لرع حينما يتكلم.

ثم تستمر القصة وتأخذ الروح فى تخفيف آلام صاحبها فتطلب منه أن يستقر يترك الجزن والأسى، وتؤكد انهما سيكونان معا «سيهدأ حالى بعد أن يستقر أمرك فى الموت وسنحيا معا».

## رابعا: نتائج الثورة الاجتماعية الاولى

ترتب على قيام الثورة الاجتماعية نتائج هامة في المجالات السياسية والاجتماعية والدينية.

هن الناهية السياسية، كان للثورة نتائج هامة من ناحية تغير مركز الفرعون فلم يصبح هو الملك الاله سليل الالهة الذي تكرم فأقام على أرض مصر، بل أصبح الملوك عرضة للنقد، واصبحوا معرضين مثلهم كبقية الناس للوقوع في الخطأ فلقد كان لسوء الاحوال التي عاشتها مصر ابان هذه المرحلة اثرها في التقليل من قدسية الفرعون، فأصبح انسانا أكثر منه اله.

ونادى المفكرون خلال هذه الفترة بتطبيق العدالة الاجتماعية بين الناس جميعاً، ومن هنا فقد احتلت العدالة (ماعت) مكانة كبرى في النفوس واخذ الملوك يضعونها في القابهم للاشارة إلى تمسكهم بالعدالة التي أصبحت الضمير الخلقي الذي يحاسب عليه الانسان في العالم الآخر.

وحدد المفكرون الصفات الواجب توافرها في الحاكم الذي يجلس على العرش وهي أن يكرس جهده في خدمة مصالح الدولة، والعمل من أجل مصلحة رعاياه، وان يمتلأ قلبه بحبهم والعطف عليهم، ولقد ورد في شكاوى القروى الفصيح (۱) ما يشير إلى مسؤليات الحاكم تجاه شعبه فهو نصير المحتاجين والضعفاء، وفي ذلك يقول أن الحاكم هو: «ابو اليتيم، وزوج الارملة، واخ من هجره اهله، ودثار من لا أم له » وفي الصفات التي يجب أن يتصف بها الحاكم يقول موجها كلامه للحاكم: «لا تنطق كذبا لأنك عظيم، وانت بذلك مسؤول، ولا

<sup>(</sup>١) لاقت هذه الشكاري اقبالا كبيرا في الدولة الوسطي، إذ عشر على اربع نسخ لها، عدا المقتطفات الأخري، واهم هذه النسخ يوجد في متحف برلين، وقد ترجمت عدة ترجمات، منها ترجمة جاردتر انظر:

A.H., Gardiner, In Journal of Egyptian Archaeolgy, vol, 10 (1923).

تكن خفيفا لانك ذو وزن، ولا تتكلمن بهتاناً لانك الموازين، ولا تحيدن لانك الاستقامة. انك والموازين سيان، فاذا مالت فإنك قيل كذبا، ان لسانك هو المؤشر العمودى للميزان، وقلبك هو المثقال، وشفتاك هما ذراعاه، فإذا سترت وجهك أمام الشر فمن ذا الذي سيكبحه».

ومدد «ایب - ور» صفات الحکام ومسؤولیاته، فی أنه هو الذی «یطفی بهیب (الحریق الاجتماعی)، ربقال عنه انه راعی کل الناس، ولا یحمل فی قلبه شراً».

ورأى الفكرون انه حتى يشمر الاصلاح الشمرة المرجوة منة، فلابد من ان بساعد الحاكم الذى حددوا صفاته ومسؤولياته حكومة صالحة، وتعددت اراء لفكرين حول هذه الحكومة وتكمل هذه الاراء بعضها بعضا، ويمكن ايجازها فى أن تلك الحكومة يجب أن تتكون من جيل جديد من الموظفين الاكفاء الامناء العدول الذين يتولون وظائفهم حسب كفائتهم الشخصية وليس على اساس الحسب والنسب.

وعن الناحية الاجتماعية، فقد كان للشورة نتائج هامة، لعل من ابرزها الدعمة إلى تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، لا فرق بين مواطن وآخر إلا بعمله وجده واخلاصه، وفي ذلك يقول الملك اختوى لابنه: «اياك ان ترفع من شأن ابن العظيم على ابن الوضيع، بل اتخذ لنفسك الرجل من اجل كفايته».

ومن هذه النتائج كذلك في المجال الاجتماعي، الدعوة إلى المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فقد ادى الوعى القومى في هذه المرحلة المبكرة من حياة الانسانية إلى ظهور العديد من الافكار التي تدعو إلى المساواة، وكانت حججها في هذه المساواة قائمة على اساس خلقي مثالي نابع من الفكر المصرى القديم، فالله قد خلق كل انسان مثل الآخر تماماً في كل شئ فهم

متساوون جميعا في الخلق، كما جعل الأمور التي تتحكم في حياة الناس ملكاً لهم جميعا وهي المياه والهواء، وسجلت هذه الافكار على متون التوابيت وجاء فيها. «إن الله خلق اربعة اشباء لمنفعة الناس، وساوى بينهم فيها، أولها، صنع الرباح ليتنفس منها كل اسسان مثل اخيمه أثناء حياته وثانيها صنع مياه العضيانات العظيمة وجعل فيها للفقير ما للعظيم من حق، وثالثها، خلق كل انسان مثل اخيمه ولم يأمرهم بفعل الشر إلا أن قلوبهم قد انتهكت ما أمر به، ورابعها، انه خلق قلوبهم بحيث تفكر في الغرب (الاخرة) لكي تقدم القرابين للالهة.

اها هن الناحية الدينية فقد كان لاحداث الثورة وما مر به المصريون خلالها من مرارة اثارها الكبيرة في عقائدهم الدينية، فظهر تيار يدعوا إلى تعديل المعتقدات الفكرية السائدة في مقابل تيار آخر انتقد هذه العقائد بعنف، وفي نفس الوقت فقد بقى هناك من يحافظ على عقائد السلف.

ومن أهم الافكار التى ظهرت أن السعادة فى العالم الآخر مرتبطة بالعمل الصالح، وفى ذلك يقول الملك «اختوى» لابند: «ان فضيلة الرجل المستقيم احب عند الله من ثور الرجل الشرير».

كما اعتقد فى هذه المرحلة فى وجود محكمة بعد الموت يحاسب امامها الناس جميعاً عن اعمالهم التى اقترفتها ايديهم فى الحياة الدنيا، ولن تشفع الثروة أو الجاة أو المقابر الفخمة أمام هذه المحكمة، بل الشفاعة لعمل الانسان الصالح، فكل شخص اعماله موضوعه بجرر، وستقرر المحكمة مصير الموتى اجمعين.

وأقسترب المصريون في ذلك إلى حد ما من المبدأ الذي قررته الكتب السماوية وهو أن الآخرة إنما هي نتيجة عمل الدنيا فقال سبحانه وتعالى في سورة فصلت (الآية ٤٦) ومن عمل صالحاً فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيدي.

ورغم وجود هذه الافكار السامية فقد قلل منها استمرار اعتقاد المصريين في أن اقامة المقابر الفخمة والأنفاق عليها انها يضمن سعادة المتوفى في العالم الآخر، ومنها كذاك انتشار السحر وزيادة الاعتماد عليه في عالم الآخرة، ومن ثم فدر لجأوا إلى التعاويذ التي رأوا فيها حماية للمتوفى من الأخطار التي تحف به في الأخرة ومنها أيضا أن المتوفى يمتزج في العالم الآخر بالإلة أوزير، وكان ذلك مر شأنه أن ينتنى على الهدف من المحاكمة إذا اصبح مجرد هذا الاقتراح كفيلا من يحقق براءة المبت، واصبح كل مبيت يلقب بالمبرأ، ولم يكن هناك منجالا معتراف بأي ذنب اقترفه في حياته، إذ كان عليه ان يعلن براءته من كل ذنب غيسب لنة مجموعة من الاعمال الطيبة. (١)

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران: المرجع السابق، ص٧٧٥، نجيب مبخاتيل ايراهيم المرجع السابق، ص٧٨١.

## الفصل السادس عصر الدولة الوسطى

## الاسرة الحادية عشر الطيبية (من حوالي ٢١٢٥ إلى ١٩٩١ ق.م)

إن كانت سمه عصر الإنتقال الأول هي الإنقسام والتفتت الذي عانت منه مصر بعد انهيار السلطة المركزية بنهاية عصر الدولة القديمة، فان النصف الأول من عصر الأسرة الحادية عشرة الطيبية يدخل في نطاق عصر الإنتقال الأول، إذ تتحدد بداية عصر الدولة الوسطى بحدث معين هو إعادة توحيد البلاد على يد «نب حبت رع منتو حتب الأول»، هذا ويلاحظ أن الملوك الأربعة الأوائل من الأسرة الحادية عشرة كانوا معاصرين للأسرة العاشرة في أهناسيا التي استمر حكمها من حوالي ٢١٢٥ إلى ٢٠٥٥ ق.م(١).

وجاء على رأس هذه الأسرة «منتوحتب الأول» الذى ينسب إليه الفضل في تأسيسها، ثم جاء من بعده ابنه «انتف الأول سهرتاوى» (٢١٢٥ - ٢١٢٠ ق.م) الذى اتخذ لقب «الحاكم الأعظم للصعيد» كما قام بمهاجمة بعض المدن مثل قفط ودندره وهيراقليوبوليس كما اتخذ الألقاب الملكية.

وتولى الحكم بعده ابنه «انتف الشانى ، واح عنخ» (٢٠٦٣ - ٢٠٦٣ في م. م) ولقد بدأ في عهده الصراع مع اهناسيا، ومن ثم فلقد خاض حرباً ضد الملك الأهناسي واح كارع، خيتى الشالث، ولانتف الشانى لوح حجرى(١) يصف فيه استيلاته على إقليم ثنى وتوسع طيبة شمالاً حتى إقليم افروديتو بوليس (كوم أشقاو الحالية، بمركز طهطا محافظة سوهاج) يوجد هذا اللوح بالمتحف المصرى بالقاهرة، ولقد عثر عليه أوجست ماربيت عام ١٨٦٠م خارج مقبرة انتف الثانى في الطريف بغربي طيبة وهناك أدلة أثرية أخرى(١) تشير إلى أن أنفراد طيبة في

<sup>(1)</sup> I, Shaw, P. Nicholson, op. cit., p. 310.

<sup>(2)</sup> W.C. Hayes. In CAH., vol. I. Part Ii. p. 477.

<sup>(3)</sup> A.H. Gardiner. Egypt of the Pharaohs., p. 119.

عهد هذا الملك شمل المنطقة من الفنتين جنوباً حتى القيس وأفروديتو بوليس شمالا.

ولقد حكم انتف الثانى نحو خمسين عاما (من حوالى ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣ ق.م) وكان من الحكام الأقوياء، وقد أحسن إدارة الأقاليم الستة الجنوبية التى كانت تحت سيطرته، وبدأ فى تشييد بعض المعابد وبخاصة للإله «مونتو» ورمم الهياكل والمعابد التى كانت للآلهة الأخرى فى تلك الأقاليم، وبنى لنفسه قبرا كبيرا كان يعلوه هرم من الطوب، وأقام امام هذا الهرم لوحة، وتوجد هذه اللوحة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة.

وعندما مات انتف الثانى، خلفه على العرش ابنه الذى تسمى ايضا باسم «انتف - نخت نب تبى نفر» (٢٠٦٣ - ٢٠٥٥ ق.م) وكان متقدماً فى العمر فلم يبق فى الحكم الا ثمان سنوات ويتميز عهده بقلة المادة النصية والاثرية بالمقارنة بوالده، ورغم ذلك فانه يوصف عادة به «انتف العظيم»(١)، ولقد جاء بعده ابنه نب حبت رع منتوحتب الثانى الذى استضاع توحيد مصر مرة أخرى.

وبختلف المؤرخون والباحثون اختلافاً كبيراً حول هؤلاء الملوك الذين اتخذوا التسمية «منترحتب» وتركز الخلاف حول عددهم والأعمال التي تمام بها كل ملك، وتتابعهم على العرش، وربما كان ذلك راجعاً إلى احتمالية اشتراك اولياء العهد في الحكم، ومن ثم فقد نسبت اليهم بعض الأعمال التي قاموا بها أثناء اشتراكهم في الحكم بعد توليهم العرش، وسنحاول فيما يلى دراسة أهم الأعمال التي قام بها الملوك خلال هذه المرحلة من نهاية الاسرة الحادية عشرة دون الدخول في المشكلات الخاصة بهؤلاء الملوك وعددهم وتتابعهم على العرش.

نب خبت رغ (منتوحتب) وإعادة توحيد مصر: (٢٠٥٥ - ٢٠٠٤ ق.م)

تاوی» (مجدد حیاة قلب الأرضین) أر (الذی یحمی قلب الارضین) (۱) واحتفظ به حتی العام الرابع عشر من حکمه علی الأقل، وفی هذا العام الرابع عشر حاول حزب من مسؤیدی البیت المالك فی أهناسیا استعادة مدینة ثنی نما أدی إلی استثناف العداء بین طیبة وأهناسیا وبدایة هجوم طیبی ضخم تحت زعامة هذا الملك أسفر عن سقوط أهناسیا نفسها وإعادة توحید مصر. وفی نقش هیكل من الجبلین یرجع أنه یؤرخ بالفترة التی تسبق مباشرة سقوط أهناسیا یمثل منتوحتب يطرح أميراً مصریا والنص المرفق لهذا النص یصف الملك بالظافر الذی علی رأس الأرضیس الذی أقام النظام فی مصر العلیا والدلتا... بما یفید تغلبه علی الإهناسیین ومؤیدیهم وجعله أمراء مصر الوسطی وانسفلی اتباعاً للحکومة المرکزیة فی طیبة، وفی نقش آخر من معبد الملك بالدیر البحری یظهر اثنان من الأمراء یلقبان «حاکمی الأرض الشمالیة» یقومان بالخضوع أمام الملك.

وعلى ذلك، فلقد كان نب حبت رع منتوحتب أول ملوك الأسرة الحادية عشرة الذى أصبح ملكاً حقيقياً على مصر كلها، وعندما تم له ذلك اتخذ لقباً حورياً جديداً يعبر عن هذا الواقع، وهو لقب «سام تاوى» الذى يفيد معنى موحد الأرضين، بعدما كان قد اتخذ من قبل اللقب الحورى «نثرى حجت» الذى يفيد معنى «إلهى هو التاج الابيض» (٢).

ولقد ظهر أسمه فى بردية تورين وقائمة سقارة وقائمة أبيدوس، ووصفته قائمة الكرنك بأنه «الإله الطيب، رب الأرضين، ملك مصر العليا والسفلى، سبد القربان، نب حبت رع، المبرأ» وتظهر مكانته البارزة بين فراعين مصر كمؤسس لعصر جديد وموحد للبلاد بين أقرانه العظام الملك «منى» موحد مصر ومؤسس أول ملكية بدأ بها عصر الأسرات، والملك أحمس الأول مؤسس الدولة الحديثة،

<sup>(</sup>۱) نيقولا جريال: تاريخ مصر القديمة، ترجمة: ماهر جريجاني، مراجعة زكية طبوزادة، القاهرة، ١٩٩٣، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص ٢٠١،

وذلك في الرمسيوم، حيث ظهر الملوك الثلاثة «مني» و«منتوحتب» و«أحمس الأول» بوصفهم المؤسسين للدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. (١١)

وقام نب حبت رع منتوحتب بالتخلص من العناصر غير الموالية لحكمه، فعزل امراء أسيوط المشاغبين من وظائفهم، بينما أبقى على الأمراء الموالين له، وقد عمل الملك على تركيز السلطة المركزية في طيبة وذلك بتعيين موظفيه الطيبيين في المواقع الهامة من الحكومة. وشغل أحد هؤلاء الموظفين وظيفة حاكم مصر السفلي، وهي وظيفة جديدة استلزمتها ظروف وجود العاصمة طيبة في الجنوب.

وانعكس أثر هذه الوحدة القومية في رخاء البلاد وتقدمها الحضاري، فاستؤنف تشييد الأبنية وبخاصة معابد الآلهة ومقاصيرها، فلقد عثر على قاثيل له في معبد الآلهة ساتت في البغانتين وكذلك في أساسات معبد الألهة نخبت في الكاب، وفي الجبلين، كما أعاد بناء معبد الإله مونتو في طود، وأقام عدة مقاصير في دندرة وأبيدوس.



(شكل ٥١) رسم تخيلي للمعبد الهرمي للملك «نب حبث رع منتوحتب»

<sup>(1)</sup> W.C. Hayes. op. cit., p. 181.

ومن أهم تشبيدات نب حبت رع منتوحتب المعمارية، معبده الهرمى فى منطقة الدير البحرى فى طيبة الغربية والذى يعد طرازاً فريداً فى تصميمه، والجديد هنا، هو الجمع بين هرم الفرعون ومعبده فى وحدة معمارية واحدة، وتخبر الفرعون لمسروعه حضن جبل مرتفع من جبال طيبة الغربية، وصمم تحت الهرم مسطحين كبيرين يلى احداهما الآخر ويعلوه، ويشغل المسطح الأول فناء فسيح فى مؤخرته صفتان عريضتان، فى كل صفة صفان من أعمدة مربعة، وبين الصفتين محر صاعد يؤدى إلى المسطح الثانى، وكان يكتنف الممر صفان من شجر الجميز، فى كل صف أربعة أشجار، وتحت كل شجرة تمثال جالس للملك. وتتوسط المسطح الثانى قاعدة مرتفعة كان يقوم فوقها هرم مسمط، ويحيط بها وترسط المسطح الثانى قاعدة مرتفعة كان يقوم فوقها هرم مسمط، ويحيط بها جانبيه رواق يحتوى على صفين من أعمدة مربعة، ويوجد فى مؤخرة البهو ست مقصورات تعلو مقابر بعض نساء البيت المالك، ويوجد وراء المقصورات فناء ثان يليه بهو يشتمل على ثمانين عموداً فى عشرة صفوف، ويوجد فى جداره الخلفى يليه بهو يشتمل على ثمانين عموداً فى عشرة صفوف، ويوجد فى جداره الخلفى قدس الأقداس محفور فى الصخر (۱۱). (شكل ۵۱)

وفيما يتصل بالسياسة الخارجية للملك - نب حبت رع منتوحتب فنجده بعد ان تمكن من إعادة توحيد البلاد، عمل على إعادة نشاط مصر في الصحراء الشرقية فأرسل حملة إلى وادى الحمامات، قضت على مصادر الشغب في هذه المنطقة، كما أعاد فتح الطربق إلى مناجم الفيروز في سيناء.

وبالنسبة لحدود مصر الغربية فقد أرسل حملة إلى قبائل التحنو الليبية على عَمَانَتُ من قبل قبائد هذه القبيلة، واتخذ الخطوات الكفيلة بالسيطي على الصحراء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية (٢) وفيما يتصل بالجنوب، فهناك

<sup>(</sup>١) محمد أنور شكري: المرجع السابق ص٢٧٤ -- ٣٧٩.

<sup>(2)</sup> J. Vercoultter, The Near East, the Early Civilizations. London 1967. p. 350.

نقش يسجل قيام الملك منتوحتب الأول بالسفر إلى بوهن مقابل وادى حلف عبر النهر، وأنه قد عبر البلاد جميعاً أثناء رحلته البرية هذه وقد عاد منها محملاً عمادن وأحجار كثيرة.(١١)

وأدت حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها مصر إلى استئناف إرسال القوافل التجارية إلى النوية السفلي وشواطئ سوريا، وربما إلى بونت كذلك. هذا وقد دام حكم نب حبت رع منتوحتب ٥١ عاماً وتوفى حوالي عام ٢٠٠ ق.م.

سعنخ كارع - منتوحتب الثالث: (٢٠٠٤)

ارتقی العرض بعد وفاة أبیه ودام حکمه اثنا عشر عاماً اتسمت بالسلام والرخا، ورغم أنه یمثل فی شبابه کمحارب فی نقوش المعبد الجنزی له ونب حبت رع» بالدیر البحری إلا أنه یبدو أنه کرس عهده فی تشیید الأبنیة، ولقد بدأ بناء معبده الجنزی ومقبرته علی مسافة نصف میل إلی الجنوب الغربی من معبد ابیه ولکن هذا البناء لم یکتمل. کما أعاد بناء الحصون علی طول تخوم شرق الدلتا.

ولعل خير شاهد على هدو، الأحوال في هذا العهد هو ما تمدنا به مجموعة خطابات عثر عليها في طيبة لشخص يدعى «حقا نخت» كان يعمل كاهنا جنزيا في مقبرة الوزير «ايبي» في عهد منتوحتب الثالث ثم استدعى في العام الثامن من حكم هذا الملك في عمل بالجنوب فكلف ابنه بالإشراف على المقبرة وعلى مزرعة يمتلكها في شمال طيبة وكانت تقيم فيها عائلته، والواقع أن حقا نخت لم يترك مجالاً في التوجيه الا وطرقه سواء في توجيه ابنه لكيفية معاملة العمال أو في معاملة عائلته والخدم وتخصيص أعمالهم، ولاشك في أن هذه الحياة الزراعية الهادئة التي تقدم الخطابات صورة عنها إنا هي ثمرة الأمن والسلام الذي قتعت به البلاد في هذا العصر.

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران: المرجع السَّابق، ص٦٣٩.

وفى العام الثامن من عهده غادرت حملة وادى النيل قرب مدينة قفط على النيل واتجهت شرقاً عن طريق وادى الحمامات إلى البحر الأحمر وكان الهدف من هذه الحملة استثناف البعثات التجارية البحرية مع بونت، وتمكنت من التخلص من قبائل بدو الصحراء الشرقية كما قامت بحفر ما يقرب من خد مدة عثر بئر ماء على طول الطريق لضمان تزويد البعثات التي تمر بهذا من يأريق بالمياء ركانت هذه البعثة بقيادة «حنو»(١١).

ولقد أشار «حنو» إلى وجود علاقات مع «الحاونيو» سكان جزر البحر المعرب المتربيدة وعلى الأخص جزيرة كريت، وتميزت هذه العلاقات على الأرجح بطابع المين الله المنابع المنابع

. و الماد عند و مندو حسب الرابع: (١٩٩٢ - ١٩٨٥ ق.م) ١٠٠

لم يخلف هذا الملك من الآثار إلا القليل، وربا كان ذلك لقصر عهده، إذ تشير بردية تورين إلى فترة سبع سنوات فيما بين نهاية حكم منتوحتب الثانى و قيام الأسرة الثانية عشر دون أن تحدد لها ملكاً معيناً، وربا يرجع ذلك إلى نفته الربائق المتسصلة بهذا الملك لدى كتسبسة هذه القائمة وكذلك قوائم الرعامسة. (١٠)

ومن الأدلة الأثرية المتبقية من عهده، أو حفظت لنا اسمه، إناء حجرى عشر عديد في اللشت على مقربة من هرم الملك امنمحات الأول، وقد كتب إسمه على

<sup>(1)</sup> J. Vercoutter, op. cit., pp 351 - 352.

<sup>(</sup>٢) فيما يتصل بالعلاقات بين مصر وكريت خلال عصر الأسرة الحادية عشر، انظر: سوزان عباس عبد اللطيف: دراسة تاريخية للعلاقات بين مصر واليونان منذ منتصف الالف الثاني ق.م وحتي منتصف الألف الأول ق.م. (رسالة دكتوراه) الإسكندرية ١٩٨٧ - ص١٤ - ٦٥٠.

<sup>(3)</sup> I. Shaw, p. Nicholson, op. cit., p. 183.

<sup>(4)</sup> J. Vercoutter. op. cit., p. 353.

الإناء من الخارج وذلك على النحو التالى: «حور نب تاوى ابن رع منتوحتب» بينما كتب الاسم الحورى للملك امنمحات في داخل الاناء. (١)

كما حفظت لنا الآثار إرساله البعثات في أعوام حكمه الأول والثاني الإحضار الأحجار من جنوبي أسوان وكذلك وادى الحمامات لقطع كتل حجرية للتابوت الملكي فضلاً عن تشييد معابد في الصعيد، وقد كانت هذه البعثة التي تكونت من عشرة آلاف رجل جمعوا من مصر العليا والسفلي تحت قيادة الوزير امنمحات الذي يذكر أنه كان مشرفاً على كل شئ في هذه الأرض كلها. (٢)

ويرجع أن هذا الوزير هو الذي ارتقى عبرش مصر بعد عودته من وادى الحمامات بقليل وأسس أسرة ملكية جديدة هي الأسرة الثانية عشر، ويتجه بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن امنمحات لم يستولى على العرش بطريق القوة. ورغم الغموض الذي يكتنف نهاية الاسرة الحادية عشرة وبداية الاسرة الثانية عشر، فإنه يمكن القول بأن انتقال العرش من الأسرة الحادية عشرة إلى الأسرة الثانية عشرة قد تم دون اتخاذ إجراء سياسي عنيف.

<sup>(1)</sup> W.S. Hayes, op. cit., p. 167.

<sup>(2)</sup> J.H., Breasted, op. cit., parg. 439.

# الاسرة الثانية عشرة (١٩٨٥ - ١٧٩٥ ق.م)

اولا: سياسة ملوك الأسرة الداخلية: ١- امنمحات الاول (١٩٨٥ - ١٩٥٥ ق.م)(١)

في عام ١٩٨٥ ق.م، جلس امنمحات الأول الذي اتخذ إسم التسويج سحتب ايب رع» الذي يعنى «مهدئ قلب رع» على عرش مصر مؤسسا لأسرة جديدة هي الأسرة الثانية عشرة، (شكل ٥٢) ومن المحتمل أن يكون هو نفسه خمحات وزر الفرعون «منتو حتب» والمرجع أن سلطان هذا الوزير أخذ يعظم، وغوده يزداد ويقوى في عهد «منتوحتب» هذا حتى قكن في النهاية من السيلاء على العرش عنوه. وكان والده ويدعي «سنوسرت» يعمل كاهنا أما مد فكانت تدعى «نفرت».

وهناك العديد من الروايات والقصص الشعبى التى ورد فيها ذكر سيرة امنمحات الأول والتى حاول بعضها التمهيد لاستيلاته على العرش لافتقاره إلى الشرعية ومن هذه الروايات، البردية الموجودة حاليا فى متحف ليننجراد بالاتحاد السوفيتى والتى عشر عليها الاثرى الروسى «فلاديمو ساميو نوفيستش جولبينشف» وترجمها الكثيرون من علماء المصريات، من أمثال سيرالن جاردنر. (١)

وعرفت هذه البردية باسم بنوءة نفر - رهو (أو نفرتى) وقد زعم كاتبها أنها ترجع إلى عهد الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة - فقد جاء فيها أن سنفرو كان يسعى وراء ما يسليه، فدعا إليه بعضا من رجال حاشيته، ليبحثوا له عن رجل ماهر يستطيع أن يقدم له ما يريد، وكان هناك كاهنا.... من بوياسطة

<sup>(1)</sup> I. Shaw, P. Nicholson, op. cit., p. 310.

<sup>(2)</sup> A.H. Gardiner, The Prophecy of Nefrit, J.E. A. I, 1919, PP. 100 - 106.

يدعى نفرتى وقع الاختيار عليه، فطلب منه الملك أن يحدثه عن المستقبل، أكثر عما يحدثه عن المستقبل، أكثر عما يحدثه عن الماضى، فاندفع هذا في وصف كارثة مقبلة، فقال:

«.... كل خير قد ولى والبلاد تعانى من جراء البدو والغزاة الاعداء بيننا والآسيريون يدخلون مصر... المالك اصبح فى حاجة يسأل الناس وغدا الاجنبى غنيا... أن المخلص سيأتى سيظهر ملك فى الجنوب يدعى امنى (اختصار اسم امنمحات) ... ابن امرأة من تاستى طفل من نخن سيتسلم التاج الابيض ويرتدى التاج الأحمر وبوحد القوتين «(۱).

ومن الواضح أن هذه النبوءة تهدف إلى تدعيم مركز الملك الجديد، فلابد أنها تبعا لذلك كتبت في عهد امنمحات الأول.

وبعد أن وصل امنمحات إلى العرش هجر طيبة إلى الشمال، فأختار مكانا وسطا بين الدلتا والصعيد، في مكان يبعد ثمانية عشر كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من منف يجوار اللشت، ويني عاصمته التي سماها «ايثت تاوى» ومعناها القابضة على الارضين أو مقبض الارضين وقد اختار هذه المنطقة ليكون قريبا إلى حد ما من الاسيوبين الذين يتسللون إلى الدلتا، ثم رغبته في أن تكون عاصمته الجديدة على مقربة من منطقة محصنة يمكن استغلالها في مشاريع الزراعة وايضا لتكون قريبة من انصاره في مصر الوسطى. (٢)

وهناك من الادلة ما يشير إلى أن المدينة كانت مقر الملك، وكانت تقام فيها بعض الطقوس الدينية، كما كانت مركزا لنشاط العمال والفنانين.

ونظرا لافتقار - امنمحات الأول - إلى الاصل الملكى فقد اتخذ اسماء عديدة في القابد الملكية الجديدة ضمنها اللقب «وحم مسوت» ومعناه «معيد (1) Ibid., p. 106.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص١٦٩.

الولادات» مما يشير إلى أن عهده كان عهدا جديداً فى تاريخ البلاد. ويعنى اسم امنمحات «آمون فى المقدمة» انه كان من عباد الإله آمون، وتدلنا التسمية أنه رفع هذا المعبود إلى مرتبة الصدارة بين الألهة الاخرى بجعله الإله الرسمى للدولة.

وقد حارل امنمحات الأول أن يعيد للملكية الحكم المطلق، وبدأ أولاً بوضع حكام الأقاليم تحت سلطانه المباشر، وجعل وظيفة حاكم الاقليم وراثية، ولكن يمنحها الملك لمن يضمن ولاءه، واتبع مع أمراء الأقاليم سياسة جديدة منعت التنافس بينهم، وذلك عن طريق اقامة حدود ثابتة بين كل اقليم وآخر، كما سن غانونا نظم فبه نصيب كل أقليم من مياه النيل الخاصة برى الاراضى الزراعية، هذا فضلا عن تحديد الكمية التي يقدمها كل إقليم من المواد الغذائية، وعدد السفن اللازمة للاسطول، واعداد الرجال للجيش المرابط.(١)

ومع ذلك فقد ظل لامراء الاقاليم نفوذهم في عهد امنمحات الأول، ويشير إلى ذلك مناظر قبور بني حسن الجميلة المنحوتة في الصخر والتي تظهر عظمة حكام هذا الاقليم.

ومن أهم اعمال امنمحات الأول الداخلية ايضا اهتمامه بإعادة النظام فى مصر السغلى، ولتحقيق ذلك، قام بطرد جميع قبائل البدو الذين دخلوا عن طريق الشرق واستقروا على الحدود الشرقية، ثم شيد حائطاً كبيراً بطول الصحراء على الجانب الشرقى للدلتا، وكان غرضه، كما اعلنه فيما بعد «أن يمنع القبائل من دخول مصر، لكى يطلبوا الماء لقطعانهم»(٢) وسمى هذا الحائط باسم «حائط الامير أو الحاكم».

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد زايد، مصر الخالدة، القاهرة، ١٩٦٦، ص٧٥٧. (2) A.H., Gardiner, J.E.A., I, 1919, P. 105.

وشيد امنسحات العديد من المعابد في سيناء وشرقى الدلتا، وشيد أيضا مجموعته الهرمية في اللشت، والمكونة من الهرم والمعبد الجنائزي إلى الشرق منه، ثم طريق موصل إلى الوادي ومعبد آخر عند بداية الطريق<sup>(۱)</sup>، كما كشف عن مصاطب داخل سور الهرم وخارجه لكبار موظفى الدولة وافراد اسرته<sup>(۲)</sup> وشيد امنمحات ايضا معبدا لآمون في طيبة.

وفى العام العشرين من حكمه اشترك معه ابنه سنوسرت الأول فى الحكم، وقد كان هذا تقليدا اتبعه ملوك الأسرة الثانية عشرة بعده ربا لدرء الاخطار التى قد تحيط بالدولة عند موت الملك إذا لم يكن الولى على العرش محددا، وقد اشترك كل من امنمحات الأول وسنوسرت الأول فى العرش مدة عشر سنوات.

ومات امنمحات بعد حكم دام ثلاثين عاما وقد اغتاله بعض المتآمرين الذين انتهزوا فرصة غياب ابنه سنوسرت في حملة في ليبيا للتخلص من هذا الملك العجوز واغتالوه ليلا، ويرد وصف هذا الاغتيال في تعاليم امنمحات (٣) إلى ابنه الأكبر، وولى عهده سنوسرت وفي نص ادبي شهير من هذا العصر هو «قصة سنوهي» (٤) الذي كان مرافقا لسنوسرت في حملته.

<sup>(</sup>١) اتوزُ شكري، العمارة في مصر القديمة، ص٣٨٠ حاشية.

<sup>(</sup>٢) أنحمد فعري، مفسَّر الفرعونية، ص٢١٣ - ٢١٤.

<sup>(3)</sup> J.A., Wilson, In ANET, pp. 918 - 919.

<sup>(4)</sup> Ibid., pp. 18-22.



(شكل ٢٥) تمثال من الجرانيث الأحمر للملك وامتمحات الأول»

٧- سنوسرت الاول (١٩٦٥ - ١٩٢٠ ق.م)

تابع «سنوسرت الأول» (خبر كارع) سياسة والده وقد تمكن من أن يحكم البلاد بخبره ودراية، وقد تم الكشف عن أوراق من البردى بين خرائب الغرف الخلفية في معبد الرمسيوم تبين احتفالات تتويج الملك سنوسرت الأول. (١)

هذا وقد اشتهر سنوسرت الأول بكثرة اعماله العمرانية، ففى مصر ما يقرب من ٣٥ منطقة وجدت بها أثار من عبهده موزعة على الوادى من الاسكندرية حتى الجندل الأول، غير أن أشهر اعماله على الاطلاق تشييده معبد للاله رع بمدينة هليوبوليس، ولم يبق من هذا المعبد إلا المسلة التي لا تزال قائمة إلى بومنا هذا، ويبلغ ارتفاعها ٦٦ قدماً، وهي مكونة من كتلة واحدة من الجرانيت الوردى.

وقد نقشت على جدرانها اسم والقاب الملك سنوسرت الأول ويرجع اهتمام سنوسرت الأول بمدينة هليوبوليس لأسباب سياسية ودينية، ذلك لأن الاله رع معبود هليوبوليس هو أكبر الالهة المصرية وسيدهم، ومن اقدمهم جميعا، وكانت الأسرة الثانية عثرة تهتم كثيراً بإحياء العقيدة وسطوتها فضلا عن ارضاء الكهانة المصرية، كما أن سنوسرت كان شديد الرغبة في إعادة المقام المرضى لهذا الاله.

وعثر له أيضاً في الكرنك على مقصورة للقارب المقدس من الحجر الجيرى الابيض الناصع، ولهذا تعرف باسم المقصورة البيضاء. (شكل ٥٣) وشيد هرمه في اللشت بالقرب من «ايثت تاوى» وعشر على بقايا المعبد الجنائزي وعشرة قافيل جميلة قمل الملك جالسا على العرش، وهي قمل الملك شابا وديعا جميل السمات ترتشم على شفتيه ابتسامة هادئة. (١)

<sup>(1)</sup> J.E., Quibell, Ramesseum, London, 1896, P. 35. (۲) أنور شكري، المرجع السابق، ص٣٨٣.



## (شكل ٥٣) جوسق سنوسرت الأول في الكرنك

واهتم سنوسرت بارسال بعثات التعدين لاحضار الذهب من مناجم شرق قفط والحجارة الصلبة من مكان بالقرب من وادى الحمامات حيث ارسلت بعثة في العام الثامن والثلاثين من حكمه مكونة من أكثر من سبعة عشرة آلاف من الرجال لقطع كتل حجرية خاصة لستين قثالا لأبى الهول ومائة وخمسين تمثالا وقد استمر قطع المرمر من محاجر حتنوب كما وجد مسجلاً على صخورها(١) في السنة المثانية والعشرين والسنة الحادية والثلاثين من حكمه.

هذا وقد اتبع سنوسرت الأول سياسة ابيد تجاه امراء الاقاليم، والذين كان

<sup>(</sup>١) عبد الحميد زايد، المرجع السابق، ص٣٧٣.

الدكشير منهم من ابداء أولئك الدبن كابوا يحكمون اقاليسهم على ايام ابيه امنمحات الأول فظلوا موالين له بعد اغتيال ابيه، ولم يتجاوزوا سلطان فرعون الذى منحهم حقوقهم الوراثية، فضلا عن ثرواتهم الشخصية، كما كانوا بمدونه بهرق الجند التى كان يتكون منها الحرس الملكى،

واتبع سنوسرت الأول سياسة ابيه في نظام الحكم المشترك فأشرك معد ابنه امنمحات الثاني.

٣ امتمنات الثاني (نب كاورع) (١٩٢٢ - ١٨٧٨ ق.م).

أشرك سنوسرت الأول معه ولده امنسحات الثاني في الحكم قبل وفاته بعامين على الأقل.

وقد اعطى امنمحات الثانى اهتماما كبيراً لاستغلال المناجم والمحاجر، فقد ارسل البعثات لاستخراج المعادن في سيناء وإيضا إلى محاجر المرمر في حتنوب، وارسل بعثه إلى بلاد بونت لاحضار بعض مواد ومنتجات هذه البلاد.

وقد اتبع امنمحات الثانى مع امراء الاقاليم نفس سياسة ابيه، فأكد لبعضهم حقوقهم الوراثية، مع الحفاظ على هيمنة العرش على اقاليمهم، فولى منهم من يشاء، وأقام لهم حدود املاكهم، ومع ذلك فهناك ما يشير إلى أن حاكمى اقليمى الاشمونين وبنى حسن قد استعادوا كثيرا من سلطانهم، وبدأوا في منافسة فرعون في الثراء والتفاخر.

وشيد امنمحات الثانى هرمه على مبعدة ثمان كيلومترات من الهرم المدرج بناحية دهشور (١١). وعثر بالقرب من هرمه على مقابر بعض الاميرات وجدت فيها عقود من الذهب والاحجار الكريمة. وبلغت صناعة هذه الحلى ارجة كبيرة من الاتقان تدل على ذوق فنى رفيع.

 <sup>(</sup>١) أنور شكري، المرجع السابق، ص ٣٨.

هذا وقد اشرك امنمحات الثاني معه في الحكم ولده سنوسرت الثاني بعد أن حكم ٣٥ عاما.

## ٤- سنوسرت الثاني (١٨٨٠ - ١٨٧٤ ق.م)

قام سنوسرت الشانی بنشاط عمرانی فی اهناسیة، حیث عثر علی بعض کتل حجریة لمعبد هناك(۱)، كما عثر فی الكرنك علی رأس تمثال له من الجرانیت الوردی، هذا فضلا عن آثار أخری فی مناطق متفرقة من البلاد، كما فی سرابیط الخادم ووادی الحمامات والقصیر واللاهون واسوان.

وبنى سنوسرت الثانى هرماً باللاهون عند مدخل الفيوم، وقد اقامه فوق صخرة، واكمل البناء بالاحجار واللبن، وكساه بالحجر الجيرى الأبيض وقد جعل مدخل الهرم فى الجهة الجنوبية بدلا من الجهة الشمالية التى كانت هى القاعدة وذلك فى مُحاولة منه فى اخفاء حجرة دفنه عن لصوص المقابر، وحاول أن يمعن فى تضليل اللصوص، فأخذ فى نحت جميع الحجرات الجنازية فى الصخر ولم يترك فتحة توصل ما بين الصخر وباطن الهرم. وقد غطى مدخل الهرم الرئيسى بأرضية مقبرة احدى الاميرات، ومع هذه المبالغة فى الحرص فقد نهب الهرم قديما. وإلى الشرق من الهرم يقع معبد الوادى وإلى الغرب يوجد المعبد الجنازى. وقد اقيمت مدينة الهرم بجوار معبد الوادى وكانت تسمى «حتب سنوسرت»، وتشغل اطلالها حوالى ثمانية عشر فدانا بلغ عدد حجراتها حوالى الفى حجرة، كما عثر هناك على مجموعات كثيرة من اوراق البردى فى موضوعات مختلفة كما عثر هناك على مجموعات كثيرة من اوراق البردى فى موضوعات مختلفة كالطب والقضاء والحساب. (٢)

وعلى مقربة من هرمه عثر على عدد كبير من المصاطب لأهل بيته ورجال بلاطه. وقد اهتم سنوسرت الثاني بالفيوم وهو أول من بدأ مشروع التحكم في مياه النيل عند الفيوم واستغلال المياه في رى الاراضي.

<sup>(1)</sup> E, Navillee, Ahnas El - Medineh, London, 1994, P. 25.

<sup>(2)</sup> W. M. F., Petrie, Illahun, Kahun, and Gurob, I, (1889-1890) London, 1891, PL. Xiv. P. 5 FF.

ولم يزد حكم سنوسرت الشائى عن تسع سنوات بما فى ذلك الفترة التى اشترك فيها مع ابيه امنمحات، ولم يعين له شريكا فى الحكم.

سنوسرت الثالث (١٨٧٤ - ١٨٥٥ ق.م)

ورث سنوسرت الثانى ولده «سنوسرت الثالث» (خع كاورع) والذى قدر له أن يكون واحداً من اعظم من جلسوا على عرش الفراعين طول العصور، وقد طال حكمه حتى اربى على ثمان وثلاثين سنة. وكان رجل حرب وإدارى مميز.

بدأ سنوسرت الثالث حكمه بسياسة ناجحة نحو امراء الاقاليم، نتج عنها ازالة كل اثر في البلاد لما كانوا يتمتعون به من نفوذ، فجردهم من حقوقهم التقليدية وامتيازاتهم، وعمل على ابعادهم عن الشئون السياسية للبلاد، حتى اصبحوا في تلك الفترة الأخيرة من حكمه لا وجود لهم سياسيا. ولا نعرف كيف استطاع أن يحقق هدفه هذا، ولكن لوحظ عدم وجود مقابر كبيرة منحوتة في الصخر لحكام الاقاليم. كما لم نسمع عن «الرؤساء العظام للاقاليم»(۱۱). وقد استبدل ذلك بنظام اداري آخر: فقد كان يوجد ثلاث ادارات في المركز الرئيسي للحكومة في العاصمة.

وقسمت الاقاليم المصرية إلى ثلاثة أقسام: مصر السفلى ومصر الوسطى ومصر الوسطى ومصر العليا، وكان يرأس كل إدارة من هذه الادارات مقرر، وكان له معاون وعدد من الموظفين يعملون كتبه.

وقد نتج عن الغاء طبقة النبلاء الإقطاعين ظهور طبقة وسطى فى المجتمع المصرى تتكون من الحرفيين والتجار وصغار المزارعين وما شابه ذلك الذين يمكن التعرف على زيادة ثرواتهم واهميتهم فى بناء المجتمع المصرى من العديد من التماثيل الصغيرة الخاصة، وعما لا حصر له من الالواح الحجرية التى أهداها، هؤلاء الناس بالقرب من معبد اوزير فى ابيدوس. (٢)

<sup>(1)</sup> J.H., Breasted, ARE, Parag. 641, P. 285.

<sup>(2)</sup> J, Vercoutter, The Near East, The early Civilizations, London, 1967, P. 350.

واقام سنوسرت الثالث الكثير من المبائى وخاصة فى أبيدوس، كما شيد لنفسه هرما بالقرب من هرم سنفرو بدهشور، وقد شيد الهرم من الطوب اللبن وكساه من الخارج بالحجر الجيرى، وشيد من حوله مقابر اميرات من العائلة المكية التى عثر فيها على بعض الحلى.

هذا وقد اتبع سنوسرت الشالث سنة اسلاف واشرك معه في الحكم ولده المنمحات الثالث في الحريات ايامه لفترة قصيرة.

امنمحات الثالث (١٨٥٥ - ١٨٠٨ ق.م)

جنى امنمحات الثالث (نى ماعت رع) ثمار جهود ابيه الحربية، واستغل حالة الهدو، والاستقرار التى كانت عليها مصر فى تنشيط اعمال التعدين فى صحراوات الوادى. فأرسل إلى سينا، عماله لاستخراج كنوزها من الفيروز والنحاس، وبلغ عدد هذه البعثات ما يقرب من العشرين. وقد وجدت العديد من الآثار والنقوش التى تشير إلى هذه البعثات، وأهم هذه النقوش، نقش لاحد الموظفين المبعوثين هناك اسمه «حور ورع».(١)

وهو يبين لنا مقدار ما لاقى من مصاعب فى سبيل الحصول على الفيروز ونسب نجاحه إلى ربة الفيروز الإلهة حاتحور.

كذلك ارسل امتمحات الشالث العديد من البعثات إلى صحراء النوبة الغربية لاحضار حجر الديوريت وغيرها من الاحجار الاخرى.

ورجه امنمحات الشالث اهتمامه لاستغلال مياه فيضان النيل، فأمر بتسجيل ارتفاع النهر عند قمنه، وعمل على توسيع رقعة الارض الزراعية للنهوض باقتصاد مصر، وقد فكر امنمحات ومهندسوه في جعل بحيرة منخفض الفيوم خزانا طبيعيا يحبس فيه مياه النيل الزائد، ومن اجل ذلك بني سدا عند مدخل البحيرة في اضيق محر ينفذ فيه بحر يوسف الحالي، وكان هذا الخزان مقفلا

<sup>(1)</sup> W.M.F, Petrie, Researches in Sinai, London, 1906, P. 94.

بواسطة سد كبير وله اهوس وعيون، وكانت هذه الهواويس موضوعة للمحافظة على مستوى معين للمياه في الوادى الرئيسي في اشهر الجفاف، وطبقا لما قاله الجغرافي استرابون فإن السد كان طوله ٤٧ كم وهو يسمح يرى اراضي شاسعة لمدة مائة يوم عن طريق تسرب مياه بطيئة.

وقد ادى ذلك الانجاز إلى استصلاح ما يقرب من سبع وعشرين الف فدان فى هذه المنطقة، واقام امنمحات على الشاطئ الشمالى من هذه المنطقة حاجزين ضخمين اقام امامهما تمثالين يمثلانه وهو جالس يبلغ ارتفاع كل منهما اثنى عشر مترا.(١)

وشيد امنمحات الشالث لنفسه هرمين احدهما في دهشور والآخر في هوارة، وإلى الجنوب من هرم هوارة نجد المكان الذي كان فيه مبنى اللايبرانت الشهير، ومن المؤكد أن المعبد الجنائزي لامنمحات الثالث، انما كان على الاقل جزء من ذلك المبنى الذي مات امنمحات الثالث دون أن يتم العمل فيه، وكان طول هذا المبنى حوالى ٣٥٠ مترا، وعرضه ٢٤٤، وأن لم يبق منه الأن جدار واحد في مكانه.

ولقد وصن اللابيرانث كل من هيرودوت وديودور وسترابو، ولقد ذكر هيرودوت (٢) انه شاهده بنفسه وأنه يفوق الوصف، وأنه يفضل الهرم، وهو يتكون من أثنى عشر بهوا مسقفا، ابوابها متقابلة، وانه يتكون من ثلاث الاف غرفة نصفها فوق الأرض، وبعضها الاخر تحتها، وأن الفرف العليا تفوق ما اخرجه الانسان من اثار، إذ أن سقوفها كلها قد شيدت من الاحجار، وكان يحيط بكل بهو أعمدة مصنوعة من الاحجار البيضاء. ويذكر هيرودوت أنه شاهد بنفسه الحجرات الموجودة فوق سطح الارض، أما الحجرات الموجودة تحت سطح الأرض، فيذكر أن المشرفين عليها لم يسمحوا له بدخولها.

<sup>(1)</sup> A.H., Gardiner, Op. Cit., P. 138-140.

 <sup>(</sup>۲) هيرودوت يتحدث عن مصر، ترجمة محمد صقر خفاجة ومراجعة أحمد بدوي، القاهرة، ١٩٦٦،
 ص٣٧٩ - ٢٨١.

أما ديودور فقد وصفه بأنه يدعو للعجب لدقة صناعته، وأن من يدخله لا يجد طريقة إلى الله على بسهولة، ويذكر أنه مربع الشكل، وبه بهو بحيط به الاعمدة التي تتكون من اربعين عمودا في كل جانب، أما سقفه فإنه منحوت بحجر واحد مزخرف بصور ورسوم مختلفة. (١)

ويضيف سترابو أن اللابيرانث كان يحتوى على عدد ضخم من الابهاء المتصلة بعضها بالبعض الآخر عن طريق مرات دوارة لا يستطيع الغريب أن يحدد مساره خلالها، وأنه يضارع الهرم، وأنه قصر كبير مؤلف من قصور كثيرة بعدد اقاليم مصر في الزمن القديم، وهو عدد الابهاء التي تحيط بالاعمدة، وكلها في صف واحد، وأمام المدخل اقبية طويلة متعددة يتصل احدهما بالآخر بطرق متعرجة. (٢)

وقد دام حكم امنمحات الثالث ٥٥ عاما، تمتعت مصر خلالها بالرواج الاقتصادى والأنتعاش، وقد اشرك معه في الحكم ابنه امنمحات الرابع في العام الاخير من حكمه.

امنمحات الرابع (١٨٠٨ - ١٧٩٩ ق.م)

حكم امنمحات الرابع نحو سنوات تسع وبضعة شهور، حسبما ورد فى بردية تورين، ولم يكن فى همة اسلاقه أو مهارتهم السياسية والإدارية، وقد اهتم بإرسال البعثات إلى المحاجر فى النوبة وفى وادى هودى للحصول على احجار الاماتيست، كما ارسل البعثات لجلب الفيروز والنحاس من سيناء.

ومن الناحية المعمارية فقد وجد اسمه مسجلاً على جدران معبد مدينة ماضى جنوب غرب الفيوم، كما شيد لنفسه هرماً إلى الجنوب من الجيزة بحوالى ٣٠ كيلومتر وذلك خلف قرية مزعونه.

<sup>(</sup>۱) وهيب كامل: ديردور الصقلى في مصر، الفقرتان، ٦١، ٦١. (2) H, Kees, Ancient Egypt, London, 1961, P. 225.

سبك نفرو (١٧٩٩ - ١٧٩٥)

توفى امنعحات الرابع دون أن يترك وريثا ذكرا للعرش، وأعتلت العرش الاميرة سبك نفرو التى اصبحت ملكه ولقبت بالالقاب الخاصة بالملوك وحكمت على الاقبل ثلاثة اعوام طبقا لبردية تورين، وذكر مانيتون أنها كانت اختا لامنمحات الرابع، وقامت بعدة اضافات معمارية في هوارة. (١)

ومهما كان الامر فإن حظها العاثر قد شاء ان يختل الأمن في عهدها، فظهرت بوادر هجرات شعوبية وقلاقل وراء الحدود الشمالية الشرقية، وبنهاية عهدها انتهى مصر الاسرة الثانية عشرة وانتقلت مصر إلى مرحلة حرجة في تاريخها، وهو ما اصطلح المؤرخون على تسميته بعصر الانتقال الثاني.

<sup>(1)</sup> W.M.F., Petrie, Gurob and Hawara (1890), P, 26.

## ناني: عسرة الثانية عشرة الخارجية:

قامت السياسة الخارجية لمصر خلال عصر الاسرة الثانية عشرة على أساس غليب علاقدت الود مع الدول المجاورة في الشام والعراق وجزر بحر ايجه، واتخاذ الصلات التجارية معها سبيلا إلى التأثير الحضاري فيها. كما قامت على اساس توطيد النفوذ وتوسيع البعثات والاستشمار على إمتداد الحدود في انغرب والجنوب، أي في الصحراء الغربية والنوبة، مع إبثار السلام القائم على متحصين والبقظة في الناحيتين، وعدم الإلتجاء إلى استخدام القوة فيهما إلا حين الضرورة.

## مع الجنوب

ارسل امنمحات الأول في العام التاسع والعشرين من حكمه حملة وصلت الى منطقة كسورسكو وربحا استدت إلى ابعد من ذلك، لأنه من المعتقد أن امنمحات الأول هو مشيد قلعة الحدود عند سمنه جنوب الجندل الثاني. والمرجح أن الهدف الرئيسي من إرسال هذه الحملة كان اخضاع الثائرين من اقاليم النوبة السفلي وفرض السيادة المصرية على المنطقة التي تقع فيما بين الجندل الأول والشائي، فيضلا عن استغلال مناطق المناجم، وبعض المحاصيل الجنوبية الاخي. (١)

وفي عهد الملك سنوسرت الأول قام بإرسال حملة كبيرة إلى بلاد النوبة السنة الثامنة عشرة من حكمه، وذلك بغرض اخضاع القبائل النوبية التي تعيش في تلك المنطقة، وقد نجح في بسط نفوذه حتى الشلال الثالث. واطلقت النصوص المصرية اسم «كاش» منذ ذلك الحين على منطقة النوبة العليا، (۱) وقد نفذت هذه الحملة بنجاح كبير، وعين أمير مصري يسمى «جعى جفاى» حاكما لتلك المناطق الجديدة في كرما، وقد توفى هناك ودفن في احتفال

<sup>(</sup>١) والتر ايمري: مصر وبلاد النوية، القاهرة، ١٩٧٠، ص١٤٥ - ١٤٦

<sup>(</sup>٢) رمضان السيد، المرجع السابق، ص٢٦٢.

كبير، ويبدو أن الملك قد استولى على مناجم الذهب فى وادى العلاقى، ولكى يصل إلى هذه المناجم كان لابد له أن يرحل من وادى حلفا، ومن أجل تأسين سلامة البعثات، لجأ سنوسرت إلى إقامة التحصينات من كوبان حتى بوهن عند الشلال الثانى، وعند حدود هذا الشلال انشأ طريقاً تجارياً يؤدى إلى كرما تحميه الحصون، واستغل محاجر الديوريت التى كانت تستخدمها بعثات الملك خوفو فى غرب توشكا.

وساد السلام فى العلاقات المصرية النوبية فى عهد سلفى الملك سنوسرت الأول، وقد دفع ذلك القبائل النوبية إلى القيام بمحاولات للتخلص من الحكم المصرى، هذا فضلا عن أن هجرات المجموعة الثالثة التى بدأ بوادرها منذ ايام سنوسرت الأول، انما تقدمت نحو النوبة، محاولة السيطرة على طرق القوافل بين النوبة ومصر، ومن هنا فقد بدأ سنوسرت الثالث يحول كل اهتمامه نحو النوبة. فعاربهم سنوسرت اربع مرات، ومهد لحروبه معهم بشق قناة واسعة بين صخور الشلال الأول، بلغ عرضها ٢٠ ذراعا، وبلغ طولها ١٥٠ ذراعا وعمقها ١٥ ذراعا، كما روت نصوصه، ليسهل انتقال اسطوله وجيشه ويبسسر وصول الإمدادات إليد. كما أقام الحصون فوق المرتفعات على ضفتى النيل وفوق الجزر، من أسوان حتى وادى حلفا، وتخلفت من هذه الحصون بقايا حصنين كبيرين فى من أسوان حتى وادى حلفا، وتخلفت من هذه الحصون بقايا حصنين كبيرين فى عالية، وبلغ ارتفاع جدرانه ما يتراوح بين عشرة امتار وبين أثنى عشر مترا، وأحاطت به الإبراج، وتضمن فى داخله م عن الجند ومعبدا صغيرا. وترك سنوسرت فى معبد حصن سمنه نصيين من الجرانيت سجل كاتبه على احداهما سياسته الحدودية وسجل على الأخر تفاصيل حروبه. (۱)

وبقى الحكم المصرى في النوية، بعيد انتبصارات الملك سنوسرت الشالث

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص١٨٨.

طوال حكم خلفائه امنمحات الثالث وامنمحات الرابع والملكة سوبك نفرو، ولم نجد أبة اشارة الى نشاط عسكرى في تلك المنطقة.

## ب- مع الشمال والشمال الشرقي

دأ امنمحات الأول في تنفيذ سياسة السلام المسلح، فاهتم بحدوده الشرقية، وقضى الندف الأول من حكمه في طرد البدو الآسيويين الذين نزحوا إلى الدلتا واستقروا فيها، خلال فترة الاضطرابات التي مرت بها البلاد في اخريات ايام الأسرة الحادية عشرة، ورغبة من الفرعون في عدم عودة الآسيويين مرة أخرى إلى الدلتا، فقد شيد امنمحات سلسلة من الحصون على حدود الدلتا الشرقية، عرفت باسم «اسوار الحاكم» أو حائط «الامير» وأن كنا لا نعرف أين توجد على وجد التحديد، ولقد ورد ذكرها في قصة سنوهي.(١)

ومن الجدير بالذكر أن قصة سنوهى أنما تشير إلى أن اللغة المصرية، أنما كانت معروفة لدى بعض السوريين وأن الرسل والتجار المصريين إنما كانوا يترددون على لبنان، ويمرون بها إلى ما هو أبعد، وأن الحكام السوريين أنما كانوا على اتصال بمجريات الأمور في مصر، وأن سنوهى قد اشترك بفرقة من أهل الشام في صد جماعات سمى رؤساؤهم باسم «حقا خاسوت»، بمعنى حكام البلاد الاجنبية أو حكام البراري.

ترتب على جهود امنمحات الأول وسنوسرت الأول أن غلب السلام والأمن على أحوال مصر وعلى حدودها ومسالك تجارتها وعلاقاتها الخارجية في عهدى كل من الفرعونين امنمحات الثاني وسنوسرت الثاني، واكدت الآثار المكتشفة عمق الصلات بين المصريين وبين أهل الشام في ذلك الحين، فعشر في نواحي فلسطين وسوريا وفينيقيا، على قائيل واوان وجعارين واختام نقشت باشماء

<sup>(</sup>٢) قصة سنوهي قصة رجل من بلاط امندحات، صحب ابنه سنوسرت في حملة عسكرية إلى الصحراء الليبية الشمالية الغربية، وتلقي القصة الضوء على علاقات مصر بمنطقة الشام في عهدي امندحات الأول وسنوسرت الأول.

افراد مصريين ترددوا على بلاد الشام وتعاملوا مع اهلها، وكان منهم رسل من البلاط الفرعوني وحكام أقاليم وافراد عاديون عمل بعضهم لحسابه الخاص وعمل بعضهم الآخر لحساب دولته وملكه. (١)

ويشير نقش ملون مسجل على أحد حيطان قصر خنوم حاكم اقليم بنى حسن فى عهد الملك سنوسرت الشائى، أن هذا الحاكم قد استقبل فى اقليمه جماعة من البدو الآسيويين الذين ربا اتوا من فلسطين وكان على رأسها ابشاى «حاكم الاراضى الجبلية» واحضروا معهم بعض هداياهم. (٢)

ولم تقتصر اتصالات مصر الخارجية في عصر الأسرة الثانية عشرة على بلاد الشام وأجزائها، وإنما امتدت واتسعت مع اقطار أخرى عرفها المصريون منذ عصور بعيدة، فقد عثر تحت ارضية معبد مصرى في بلدة الطود جنوبي الاقصر على أربعة صناديق صغيرة تضمنت تماثم من اللازورد واختاماً اسطوانية عراقية ذات اسلوب يرجع إلى عصر أسرة اور الثالثة السومرية، وتماثيل ذات طراز بابلي ومصنوعات ذات طراز إيجي.

وعشر في منطقة هوارة ومدينة كاهون على اختام ذات زخارف تشبه الزخارف الكريتيه التي ظهرت في العصر المينوي الوسيط. (٣)

وواجهت مصر في عبهد سنوسرت الثالث تحركات مريبة قرب حدودها الشمالية فاضطر الرجل إلى الاستعانة في سياسته الخارجية بالقوة المسلحة في سبيل تأمين الحدود وتأمين سبل التجارة وبث الاحترام في نفوس الجيران. وترأس اغلب حملاته بنفسه، فقادها إلى اواسط فلسطين وكانت له معركة فيها قرب سكيم أو سشم الحالية. (٤)

. واستمرت إلى الطيبة بين مصر والشام حتى اواخر عصر الاسرة

<sup>(</sup>١) عبد العزيز شَالِع، المرجع السأبق، ص١٨٥.

<sup>(2)</sup> P.E., Newberry, Beni Hasan, I,XXX-XXXi.

<sup>(3)</sup> H, Hall, JEA, I, (1914), pp. IIO F.

<sup>(4)</sup> Breasted, Op. Cit., I, 676 F.

الثانية عشرة، وكان ذلك رغبة من الطرفين، فمصر كانت حريصة على فتح اسواق لها في هذه الاقطار لتصريف مصنوعاتها، ولكي تستورد ما كان يتجمع في موانيها من منتجات الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي نفس الوقت وجدت المدن والدويلات الصغيرة في فلسطين وسوريا وفينيقيا في مصر خير عميل للتبادل المضاري.

#### جـ - من الناهية الغربية

لم يقتصر نشاط امنمحات الأول على الاهتمام يحدوده الشرقية والها اهتم كذلك بحدوده الغربية، ومن ثم تراه يقوم ببناء سلسلة حصون على حدود الدلتا الغربية، كما في واحة النظرون وربما الخارجة ايضا.

وهناك فى قصة سنوهى ما يشير إلى أن امنصحات الأول الها قد ارسل حملة فى اخربات عهده. تحت قيادة ولى عهده الامير سنوسرت لتأديب الثائرين فى الصحراء الغربية، حيث نقراً.

«ارسل جلالته جيسا إلى التحنو بقيادة ولده البكر، الآله الطيب، سنوسرت، ليضرب البلاد الاجنبية، وليأسر سكان أرض التحنو، وكان في طريق العودة، ومعد اسرى احياء من التحنو، وكل انواع الماشية التي لا تحصى. (١)

وتابع سنوسرت سياسة ابيه فى مراقبة الليبيين، وهى نفس السياسة التى تابعه في هذه الفترة، هو مراقب تابعه فيها خلفاؤه، حتى لنرى لقبا جديدا يظهر فى هذه الفترة، هو مراقب الصحراء الغربية والذى حمله كبار الموظفين. (٢)

وهناك ما يشير إلى قيام حملة على أيام سنوسرت الأول في الواحات الغربية، خرجت من طيبة، وعادت بدون خبائر، وحملت الكثير من الأسرى.

<sup>(1)</sup> J.A., Wilson, The Libyans and the end of the Egyptian Empire, AJSL, Li, 1935, P. 79.

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمي مهران، المرجع السابق، ص٣٩٦.

## الفصل السابع العصر المتوسط الثاني

## العصر المتوسط الثاني

بتضمن العصر المتوسط الثانى الأسرات من الثالثة عشرة وحتى السابعة عشرة وذلك فى الفترة من ١٧٩٥ - ١٥٥٠ ق.م تقريبا، وتواجه المؤرخ صعوبات جمة فى دراسة هذه المرحلة التى تعتبر من أكثر فترات تاريخ مصر الفرعونية غموضاً، ويرجع ذلك إلى قلة المصادر المتاحة عن هذه المرحلة إن لم يكن ندرتها.

فقوائم ملوك سقارة وأبيدوس لم تشر إلى هذه المرحلة، أما بردية تورين فهى تقدم لنا بعض الأسماء، ولكنها تحذف أسماء أخرى، وليس هناك بين قوائم الملوك ما يخص ملوك هذه الفترة، سوى قائمة الكرنك، وهى فى حالتها المهشمة تستطيع أن تقدم لنا ثلاثين اسماً. وهو رقم يقرب من نصف العدد الذى تؤكده الآثار الباقية. ومن سوء الحظ أن هذه الأسماء مبعشرة بين أسماء ملوك الدولة القديمة والوسطى فى صورة غير منظمة تجعل من العسير أن نقدم من ورائها تتابعاً سليماً.

وعلى ذلك فإن المؤرخ لهذه الفترة، إنما يعتمد على البقايا الأثرية المتخلفة عنها، وهي بصفة خاصة الجعارين التي تحمل خراطيش ملكية، إذ عزف المصريون القدامي عن تسجيل أحداث هذه الفترة وبخاصة عصر الهكسوس، بل أنهم قاموا بتدمير اثارها، فلم ينج منها إلا قلة قليلة، ولم تظهر إشارة إلى هذا العصر إلا على أيام الملكة حتشبسوت.

وفيما يتصل بالتحديد الزمنى لهذه الحقبة، فإن الرأى يتجه حالياً إلى أن هذا العصر لم يستغرق أكثر من مائتى عام وربما أقل من ذلك، وذلك اعتماداً على الدراسات المقارنة في منطقة الشرق الأدنى وبخاصة أسيا الصغرى. (١)

<sup>(1)</sup> F., Daumos, Le Civilisation de L' Egypte Pharhonique, Paris, 1965, P. 82.

أما عن العدد الكبير من الملوك الذين حكموا خلال هذا العصر، فيمكن إرجاعه لوجود مجموعات من الملوك كانت تحكم في الشمال، ومجموعة أخرى تحكم في مصر الوسطى، ومجموعة ثالثة تحكم في الجنوب، ومن المحتمل أن مؤرخي أسيا الصغرى سوف يساهمون في يوم ما في التوصل إلى عدة حقائق عن تاريخ وترتيب ملوك هذه الفترة، فلقد كان هناك في ذلك العصر العديد من نقاط الإلتقاء والاتصال التي تربط بين مصر وآسيا الصغرى، فهي فترة الغزو لكل المنطقة، فقد جاء الهندو أوربيون في موجات متتالية على آسيا الصغرى، وواكب ذلك اختفاء الآثار المصرية في بلاد الشرق القديم ابتداء من الأسر الثالثة عشرة، وعلى الرغم من أن أرشيف مارى يذكر فينقيا، إلا أنه كان يجهل مصر قاماً، ويمكن بسباعدة بعض المسادر الأسيوية أن نصل إلى ترتيب بعض التواريخ بدقة لتصبح بالنسبة لنا كنقطة انطلاق كافية لتحديد تاريخ تلك الفترة بأكملها. (۱)

ولقد حاول الباحثون دراسة الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة الوسطى ودخول مصر في مرحلة من الفوضى والضعف السياسى الشديد، فأرجعها بعض الباحثين إلى ظهور إعداء لمصر في سورية وفلسطين والنوبة، وذلك اعتمادا على التماثيل والأواني الصغيرة والدمى التي نقشت عليها في أخريات الأسرة الثانية عشرة، تلك الدعوات التي تستنزل اللعنة على الأعداء (٢). وهذه اللعنات خاصة بأفراد من النوبة وآسيا وقفوا موقفاً عدائياً من مصر، وكان الإعتقاد أنها تستطيع أن تقضى على قوة هؤلاء الأعداء، ويشير ذلك من غير شك إلى مدى الضعف الذي أصاب البلاد.

<sup>(</sup>۱) رمضان السيد: تاريخ مصر القديمة، جدا، منذ أقدم العصور حتى نهاية عصر الانتقال الثاني، القاهرة، ١٩٨٨م، ص٢٧٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر: عصام محمد السعيد: نصوص التدمير والهلاك لأعداء مصر، دراسة لغوية أثرية تاريخية، رسالة دكتوراة غير منشورة، الأسكندرية ١٩٩٣.

وهناك من يرى أن ذلك الضعف ربًا كان راجعاً إلى أن نظام الإقطاع الذى قضى عليه الملك سنوسرت الثالث فى أواسط الأسرة الثانية عشرة قد عاد من جديد، وأن هناك عدداً من الأسرات المحلية قد تقاسمت حكم البلاد فى وقت واحد، إلا أن هذا الرأى لا يوجد هناك من الأدلة ما يؤيده، ويرى جان يويوت أن النظرية القائلة بانقسام مصر خلال هذا العصر إلى دويلات صغيرة لا تستند إلا على تفسيرات لبعض الوثائق النادرة والمشتته جغرافيا، وهو الأمر الذى يجعلنا لا نعزو إليها قيمة إحصائية ثابتة، هذا ويرجع أيضا أن التمردات والمراكز المحلية للسلطة لم يكن لها سوى وجود عابر(١١)، هذا قضلا عن أن نظام الإقطاع الذى كان قد قضى عليه منذ أواسط الأسرة الثانية عشرة، ولم يبق من آثاره غير صورة واحدة لا يكاد التاريخ يعرفها فى غير إمارة الكاب، كما تشير إلى ذلك لوحة المتحف المصرى رقم ٥٢٤٥٣ والتى ترجع إلى عهد الملك «سواج – إن –

بينما يرجع فريق من الباحثين هذا الضعف نتيجة الأحوال السياسية الخارجية في جنوب غيرب آسيا خلال هذه المرحلة التي شهدت تحرك الشعوب الهندوأوربية من مواطنها الأصلية في وسط آسيا واتجاهها نحو منطقة سورية ديلاد الرافدين، ومن ثم فقد أحدثوا العديد من الاضطرابات في هذه المنطقة ووصل تأثيرهم حتى مصر.

وسنتناول فيما يلى أحوال مصر السياسية خلال هذه المرحلة وتبدأ الدراسة بعصر الأسرة الثالثة عشرة.

الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إكذا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٨١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٠١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة ١٩٦٦، ص٠١.
 إدا يان يويوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، الفاهرة الفرعونية، عدم إلى الفرعونية، ترجمه الفرعونية، ترجمة الفرعونية، ترجمه الفرعونية، ترجمه الفرعونية، ترجمة الفرعونية، ترجمه الفرعونية، ترجم الفرعونية، ترجمه الفرعونية، ترجمه الفرعونية، ترجم الفرعو

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمي مهران: المرجع السابق، ص ٤٤١.

#### الانسرة الثالثة عشرة

ذكر مانيتون أن ملوكها من طيبة، وأنها تتكون من ستين ملكاً حكموا لمدة ٤٥٣ سنة، وهو رقم مبالغ فيه إلى حد كبير، وأما بردية تورين، فقد أوردت ما بين خمسين وستين ملكاً، ولكنها تجاوزت عن عدد من الملوك الذين ظهروا في مصادر أخرى، ومن المرجع أن مدة حكم هذه الأسرة قد بلغ حوالي ١٤٥ سنة (١٧٩٥ - ١٦٥٠ ق.م تقريباً).(١)

ولقد كان ملوك الأسرة الثالثة عشرة مثل من سبقوهم من ملوك الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من أصل طيبي، وتدل مخلفاتهم الأثرية التي كشف عنها في الدير البحري والكرنك والطود والمدامود على وفائهم للمكان الذي جاءوا منه وإلى آلهتهم وبخاصة الإله «مونتو» كما أن أغلب أسمائهم الشخصية من أصل طيبي مثل أمنعات وأنيوتف وسنوسرت ونفر حرتب(٢)، وإن كان إسم «سويك حوتب» أكثر الأسماء استعمالاً، وبالنسبة لعاصمتهم، فقد كانت في إيثت تاوي كما كانت من قبل في عصر الأسرة الثانية عشرة، وإن كان البلاط ينتقل أحباناً إلى طيبة. (٢)

وتدل شواهد الأحوال على أن نظام الحكومة في عهد الأسرة الشالشة عشرة بقى على حالة كما كان في زمن الأسرة الثانية عشرة، فاستمرت أعمال الترميم وصيانة المعابد، وقطع الملوك الأحجار من وادى الحمامات لنحت تماثيل ضخمة لأنفسهم، وبنوا بها كذلك مقابرهم. وبالنسبة للبيت المالك، فقد حدث به اضطرابات شديدة ظهر أثرها في تكرار اغتصاب العرش، فما يكاد الفرعون يستقر في عرشه حتى يغتصب منه الملك، ويتلوه غيره، وتتجدد معه المأساة مما يدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو الخراب والتدهور، ولا يبعد أن يكون الملوك الذين يموتون على فراشهم ميتة طبيعة قلاتل جدا. (1)

<sup>(1)</sup> I. Shaw, P. Nicholson, op. cit., p. 310.

<sup>(</sup>۲) عبد الحميد زايد: مصر الخالدة، القاهرة، ١٩٦٦، ص١٤٧. (3) W.C., Hayes, JEA, 33, 1947, PP. 10-11.

<sup>(</sup>٤) سليم حسن: مصر القديمة، جـ٤، القاهرة، ١٩٩٣، ص ٥٠ - ٥١.

ومن ناحية أخرى وبالرغم من المتغيرات الكثيرة في شخصيات الحكام، فقد استمر احترام وتقدير فكرة وجود حاكم واحد يشرف على الجهاز الحكومي كله، أي أن فكرة الملكية لازالت عالقة في أذهان الناس، ولم تتأثر علاقة مصر بالنوبة، وغرب آسيا، وظل لمصر وللمصربين في هذه الأقطار مكانتهم واحترامهم، ولم يكن لانتقال العرش من الأسرة الثانية عشرة إلى الأسرة الثالثة عشرة تأثير مباشر على حالة مصر الخارجية.

وحكم خلال هذه الأسرة حوالى سبعة وأربعين ملكاً وذلك على النحو الآتى: (١)

١- أوجاف ....خم رع - خوتاوى - أمنمحات - سوبك حتب الأول)

٢- أمنمحات سنب أف.

۳- سخم رع خوتاوي.

٤- سخم كارع - أمنمحات الخامس - سنب أف.

٥- سحتب إيب رع الثاني.

٦- ايوفني.

٧- سعنغ ايب رع (امنى - انيوتف - أمنمحات السادس).

۸- سمنکارع.

۹- حتب ایب رع - سی حورن حجری یوتف.

۱۰ – سواج کارع.

١١- نجم ايب رع.

١٢- سويك - حتب الأول.

۱۳ - رینی - سنب.

١٤- حو الأول (حتب ايب تاري - تفر خعر).

<sup>(1)</sup> J., Beckerath, Handbuch der ägyptischen Königanamen, Berlin, 1984, PP. 67 - 72.

محمد ابراهيم بكر، صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديمة، القاهرة، ١٩٩٢، ص٢٦٧ - ٢٦٧.

١٥ - امنمحات السابع.

١٦- سربك - حتب الثاني.

١٧- أوسر كارع خنجر.

۱۸- امراشع (سمنخ کارع).

١٩- انيوتف الرابع (سحتب كارع).

. ٢- سيث الأول.

٢١- سوبك حتب الثالث (سخم رع - سوادج تاوى).

٢٢- نفر حتب الأول (خع سخم رع).

۲۳- سي حاتحور.

٢٤- سويك حتب الرابع (خع نفر رع).

٢٥- سوبك حتب الخامس (خع حتب رع).

۲۲- واح ایب رع.

٧٧- أي الأول (مر - نفر - رع).

۲۸- سوبك حتب السادس (مر - حتب رع - ايني الأول).

٢٩- سواج - تو (سعنخ ان رع - سواج - تو).

٣٠- ايند (مرى - سخم - رع).

٣١- حورى (سواج - كا - رع).

٣٢- سويك حتب السابع (مرى - كاو - رع).

٣٧- ددو - موسى (واج - خعو).

۳۸- ایبی الثانی.

٣٩- حور الثاني.

. ۲- سی - کارع.

21- سنب - مير.

22- سعنغ إن رع

٤٦- مري - حر - رع.

٤٧ - مرى كارع.

وسنتناول فيما يلى دراسة بعض ملوك الأسرة الثالثة عشرة.

سخم رع - خو تاوى - امنمحات - سبك حتب الاول:

يتجه بعض الباحثين إلى أنه وريثاً شرعياً للعرش، إما عن طريق الزواج أو بصلة الدم إلى الحكام الذين جاء بعدهم، ويرجحون أنه قد تزوج من الملكة «سبك نفر ورع»(١) وبخاصة أنه لم تصل إلى أيدينا معلومات وثيقة عن نهاية حكمها، ولكن ليس لدينا ما يدعم ذلك الزعم.

بينما يرى البعض أنه لم تكن تربطه بالأسرة المالكة في عنصر الأسرة الثانية عشرة أية أواصر قربي مباشرة أو غير مباشرة، وطبقا لأغلب الاراء يبدو أنه كان ينتمى إلى أمراء طيبة، وهناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الملك جعل من هذه المدينة عاصمة للمرة الثانية. (١) وهناك من يرى أنه قد اغتصب العرش من الملكة «سبك نفرو ورع»، وساعده في ذلك أن حكم النساء لم يكن مرغوباً فيه عند المصرى القديم، وعلى ذلك فقد اتخذ لنفسه الأسماء «امنمحات» و«سبك حتب»، وهي أسماء تربطه بأواخر ملوك الأسرة السابقة، وذلك ليخفى اغتصابه للعرش، وليكون خليفة للملك امنمحات الرابع آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة.

وتشير الآثار التى كشف عنها أن هذا الملك كان يحكم مصر كلها وكذلك الامبراطورية التى اقامها سنوسرت الثالث حتى سمنه فى الجنوب، فلقد عثر فى الدير البحرى على حجر منقوش عليه اسمه، يظن أنه من عتب باب، مما يدل على أنه أقام بعض المبانى فى المعبد الذى شيده ملوك الأسرة الحادية عشرة ووجد له فى «المدامود» بعض أجزاء مقاصير، منها جزء للملك والآلهة وعشر فى «كاهون» على بردية دون فيها قائمة بأسماء أسر كبيرة وذكر فيها السنة الأولى والثانية بين حكمه، وفى «تل بسطة» عثر على جزء من بوابة وقطعة أخرى. (٢)

<sup>(1)</sup> E., Drioton; and J., Vandier, Op. Cit., P. 286, 322:

<sup>(</sup>٢) رمضان عبده السيد: المرجع السابق، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٣) سليم حسن: المرجع السابق، ص٥-٣.

ويرجد في متحف المتروبوليتان ختمين اسطوانيين له، سجل على أحداهما إسميه الشخصيين، بينما سجل على الآخر اسم العرش الخاص به، وقد صحبه اللقب «محبوب سوبك». (١١)

وفيما يتصل بسياسته الخارجية، فإن مصر على أيامه استمرت تحكم النوبة حتى «سمنة»، حيث سجل اسمه على صخورها بجوار اسم «امنمحات الشالث»، وأنه قام في العام الرابع من حكمه بتسمجيل ارتفاع الفيضان عند مقياس سمنة وقمنة عند الجندل الثاني.

وتشير الأدلة الأثرية إلى أنه لم يحكم سوى أربع سنوات فقط، حيث توفى فجأة، وإن كان وليم هيز قد أعطى له مدة حكم خمس سنوات. (٢)

#### اهنمحات سنس السا

اتخذ الإسم الحورى «مع إيب تاوى»(٢)، ونشير بردية تورين إلى أنه قد حكم ست سنوات، بينما يستدل من الآثار المعاصرة مه أنه لم يحكم سوى ثلاث سنوات فقط.(٤)

ولقد عثر على ختم اسطوانى كبير منحوت بشكل جيد لهذا الملك، فى المعلا، وبوجد حاليا فى متحف المتروبوليتان، وقد نقش على هذا الختم القابه على النحو الآتى: «الحور مح – إيب – تاوى، المنتسب للإلهتين أتى سخم أف، الإله الطيب، ملك مصر العليا والسفلى سخم كارع، إبن رع، من جسده آمون أم حات سونب أف، له الحياة والدوام والأبدية مثل مثل رع». (٥)

<sup>(1)</sup> W.C., Hayes, The Sceptre of Egypt, P. 342.

<sup>(2)</sup> Ibid., 340.

<sup>(3)</sup> J., Beckerath, Op. Cit., P. 67.

<sup>(</sup>٤) رمضان عبده السيد: المرجع السابق، ص٢٨٧، وكذا... W.C., Hayes, op. Cit., P. 340.

<sup>(5)</sup> Ibid., 342.

ويلاحظ أن اسمه قد ذكر على الكثير من الآثار في كل من مصر العليا والسغلى، مما قد يشير إلى أنه قد حكم مصر كلها، ومن أهم الآثار التي عشر عليها له، لوحة في أتربب (بنها الحالية) وقد رسم عليها صورة إله النيل يقدم التربان إلى الملك، وهذه اللوحة تخص الأمير «مرى رع». (١)

كما عثر له على بعض الآثار فى الفيوم وفى بعض مناطق الصعيد وكذلك فى الدلتا فى صان الحجر، وإن كان هناك ما يشير إلى أن السيادة المصرية فى النوبة إنما قد بدأت فى التدهور، فاسم الملك لم يعد له وجود فى صخور سمنة، وإنما فى واسكوت» على مبعدة ١٨ ميلا إلى الشمال من الحدود التى أقامها سوسرت الثالث. (١)

## سخم رع - خو تاوی:

اتخذ الإسم الحورى وخع - ى - باو» والإسم النبتى ووحم جد»، (٢)، ولقد ذكر اسمه على لوحة من الحجر الجيرى لأمير يدعى وتحوتى عا» وأميرة تدعى وحتب نفرو» (٤) وبلاحظ أنه قد اتخذ في أسمائه أسماء أول ملوك الأسرة. (٥)

## سخم كارع - امنمحات - سنب اف:

اتخذ الإسم الحورى «سعنغ تاوى» (١)، ويلاحظ أنه قد اتخذ فى أسمائه أسماء الملك الشانى فى الأسرة، مما قد يشير إلى أنه هو وسلفه وهما الملكان الثالث والرابع فى الأسرة كانا من نفس عائلة الملكين الأول والثانى، وقد عشر على اسمه منقوشاً على العديد من الاثار، ومنها اسطوانة عشر عليها فى

<sup>(1)</sup> E.A.W., Budge, A Guide to the Egyptian Collections in the British Museum, 1959, P. 223, Pl. XXVIII.

<sup>(</sup>٢) محند بيومي مهران: المرجع السابق، ص٤٤٥.

<sup>(3)</sup> J., Beckerath, op. cit., P. 67.

<sup>(</sup>٤) سليم حسن: المرجع السايق، ص٨.

<sup>(</sup>٥) رمضان عبده السيد: المرجع السابق، ص٢٨٢.

<sup>(6)</sup> J., Beckerath, op. cit., P. 68.

«المعلا» بالقرب من الجبلين، وبعض الآثار التي كشف عنها في الحفائر التي أجريت في «طود».

## سحتب إيب رع الثاني:

وجد اسمه منقوشاً على ختم أسطوانى مصنوع من حجر اللازورد، كان موجوداً في مجموعة كارنارفون، ويوجد حالياً ضمن مقتنيات متحف المتروبوليتان ، وقد نقش على الختم «ملك مصر العليا والسفلى سحتب إيب رع، محبوب حاتحور، سيدة بيبلوس).

ومن ناحية أخرى فلقد كتب بالخط المسمارى أن أمير يبيلوس المدعو «ياكين - اليوم» قد ذكر أنه «خادم» أو «موظف» لملك مصر (٢). ويشير ذلك إلى أن النفوذ المصرى كان موجوداً على الساحل السورى خلال عهود الملوك الأوائل في الأسرة الثالثة عشرة.

ويلاحظ أن الأمير «ياكين - اليوم) هو والد الأمير يوناثان الذي ظهر على نقش غائر في جبيل أمام أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة (٣) وسيأتي الحديث عنه فيما بعد.

## سعنخ إيب رع (امنى - إنيوتف - امنمحات)

اعتبره Beckerath سابع ملوك الأسرة، حيث وضع قبله ملكاً اعتبره سادس ملوك الأسرة وهو اقنى (ايو - إن - نى)(٤)، وقد اتخذ الأسم الحورى «سهر - تاوى»(٥)، والإسم النبتى «سخم - خعو».

<sup>(1)</sup> W.C., Hayes, op. cit., P. 342.

<sup>(2)</sup> W.F., Albright, "An Indirect Synchronism between Egypt and Mesoptamia, 1730 B. C"., ASOR, 99 (1945), II no. 15.

<sup>(3)</sup> W.C., Hayes, op. cit., P. 342.

<sup>(4)</sup> J., Beckerath, op. cit., P. 68.

<sup>(5)</sup> C G., 23040.

ولقد عشر على إسمه منقوشاً على ختم اسطواني مستوع من حجر الإستيتيت، حيث جاء عليه «الإله الطيب، سعنغ إيب رع، محبوب سوبك، سيد سمنو» (١) كما عشر على العديد من موائد القرابين في الكرنك عليها اسمه، وهي ترجد الآن في المتحف المصرى بالقاهرة (٢)، كما ورد اسمه في قائمة الكرنك، وورد اسمه كسادس ملك في الأسرة الثالثة عشرة وذلك في بردية تورين (٢)، كما ظهر اسمه أيضاً على جعران. (٤)

### عتب ایب رع - سی حورن حجری یوتف:

يمكن إدراج اسم هذا الملك والذي يسسمي أيضاً «الأسيسوي» أو «إبن الأسيوي» ضمن أسماء الحكام الذين جاءوا بعد الملكة سبك نفرو، ولقد عثر له في قطنة في شرق الدلتا على تمثال كما عشر على جعران في أربحا بفلسطين، وعشر على اسمه على قطعة من الحجر في بلدة «الأطاولة» قبالة «أسيوط».

## اوسر کارع «خنجر»:

اتخذ اسمأ آخر غير مصرى وهو «خنجر» وشيد لنفسه هرماً في سقارة بناه من الطوب اللبن وكساه من الخارج بالحجر الجيرى الأبيض، وتم الكشف عنه عام ١٩٢٩، ويبلغ ارتفاعه نحواً من سبعة وثلاثين متراً، وكان يوجد أسفله حجرات وكرات تنتهى بحجرة دفن من الكوراتز، وقد عثر على بعض قطع من أحجار هذا الهرم، وكذلك عثر على لبنة من جدرانه عليها نقوش بالخط الهيراطيقى، تتصل بمراحل العسل في الهرم، ويستدل منها على أن البناء كله تم في أربعة أعوام، وكشف عن المعبد الجنزى لهذا الهرم في الناحية الشرقية، وهيكل قرابين في الجهة الشمالية، وعثر في هذا الهيكل على أجزاء من هريم من الجرانيت الأسود

<sup>(1)</sup> W.C. Hayes, op. cit, P. 342.

<sup>(2)</sup> A., Kamal. Tables Offrandes, I, PP. 31 - 37.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص424.

<sup>(4)</sup> W.M.F., Petrie, Scarabs and Cylinders, London, 1917, 13.6.

والجوانب الأربعة لد منقوشة وعليها كتابات، وقد نقش على الجانب الشرقى له سفينتان إحداهما لليل والأخرى للنهار، وفي كل واحدة منهما رمز للإله الشمس، كما عثر أيضاً على أجزاء من باب وهمى وتمثال صغير الحجم للملك نفسه، وفي الركن الشمالي للهرم عثر على حفرة فيها أربعة أوان من الفخار الخشن، ويحيط بالهرم سوران خارجيان، وكلاهما مربع، أولهما من اللبن، وطول كل ضلع من أضلاعه ٢٥ متراً، وثانيهما وهو الداخلي مبنى بالحجر الجيري الجيد وطول ضلعه كتل الحجر الجيري الجيد وطول كتل الحجر الجيري الجيد وطول كتل الحجر الجيري الجيد، وهو يؤدي إلى أربع عشرة درجة، في نهايتها قدس أقداس من حجر الكوارتز، وخلف المتراس درجات سلم آخر عددها ٢٩ درجة في نهايتها متراس ثان، وبعد هذا المتراس يوجد عدد من المرات والحجرات تؤدي إلى حجرة الدفن التي تقع في مركز المبنى تقريباً، وهذه الحجرة منحوته في صخرة واحدة ضخمة من الحجر الكوارتزي لا يقل وزنها عن ستين طناً، وكانت مسقوفة باكتاتين كبرتين من الحجر أقاموا فوقها سقفاً جمالونياً مثلثاً. (١)

ويوجد له لوحتان توجدان حالياً في متحف اللوفر، وهما تتصلان بإصلاحات قام بها كاهن يدعى وأميني سنبو» في معبد سنوسرت الأول في أبيدوس وقد جاء في اللوحة الأولى (Louvre C, II) أن الوزير عنخو قد أمر، هذا الكاهن بأن ينظف المعبد، وسيقدم له العمال اللازمين، ويذكر الكاهن أنه قام بتنظيف الطابقين السفلي والعلوى للمعبد، وجانبي جدرانه وقد ملأ المصورون (النقوش والكتابة) بالألوان، والترصيع والتطعيم.

وتذكر اللوحة الثانية، شكر الملك للكاهن وأمينى سبنو» على الأعمال التى قام بها: ولقد صدر الأمر بتبليغ الرسالة الملكية الثانية إلى وأمينى سبنو»

<sup>(1)</sup> G., Jequier, Deux Pyramides du moyen empire, Cairo, 1933. أحمد نخري: الأعرامات المصرية (٢٣٠ - ٣٣٠ - ٣٣٣.

رهى: إن هذه الأعمال التى قمت بها قد فحصت، وإن الفرعون يشكر لك ويرجو لك أن تعيش عمراً سعيداً في هذا المعبد الخاص بإلهك...ه(١)

وبعد أن حكم خنجر ما لا يزيد عن أربع سنوات جاء من بعده قائد من الجيش اتخذ اسمأ للعرش هو سمنخ كارع.

## سمنخ كارع - مرمشع:

عرف هذا الملك لدى الباحثين من خلال قثالين كبيرين له كشف عنهما فى تانيس، وقد سجل عليهما ألقابه (٢)، وقد اغتصب الملك الهكسوسى «أبو فيس الثنانى» هذين التمثالين لنفسه، هذا ويرجع أن الهكسوس قد أحضروا إلى تانيس هذين التمثالين من مصر العليا، أو ربا كانا في الدلتا، وبالتالى فليس من المستبعد أن هذا الملك كان يحكم مصر السفلى. (٢)

## سخم رع - سوادج تاوی - سوبك حتب الثالث:

لم يذكر اسمه فى قائمة الكرنك، ومع ذلك فقد عشر له على العديد من الآثار فى أنحاء متفرقة من مصر، وذكر على آثاره اسم والده منتوحتب وأمه ياوهببر وكان والداه من أسرة رقيقة الحال. (٤)

ومن آثاره التي كشف عنها، تمثال من الجرائيت الأحمر عشر عليه في «تل بسطه» وجزء من تمثال مصنوع من «الجرائيت» عشر عليه في الكرنك، وله لوحة محفوظة في متحف اللوفر تحت رقم C.8، وقد مشل عليها زوجة الملك وابنتان من بناته تتعبدان للإله «مين»(٥)، وبالإضافة إلى ذلك فله جعارين مبعشرة في

<sup>(</sup>١) سليم حسن: المرجع السابق، ص٣٤.

<sup>(2)</sup> W.M.F., Petrie, Tanis, I, PI. III, 17D.

<sup>(</sup>٣) رمضان عبده السيد: المرجع السابق، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص-٤٥٠

<sup>(5)</sup> W.M.F., Petrie, "Recueil d'Inscriptions inedites du Musie Egyptein du Louvre", Vol. II, P. 107.

جهات مختلفة من مصر سجل عليها بالإضافة إلى إسمه اسم والده واسم امد. (١)

ولقد أقام العديد من المبانى، منها بعض التشييدات فى معبد الأقصر وكذلك معبد الكرنك، وعثر فى الجبلين على عتب باب منقوش عليه إسمد، كما أقام مقصورة فى المدامود، ومعبدا فى الكاب، واستخدمت فيما بعد أحجاره فى أساس معبد فى عصر الأسرة السادسة والعشرين.

ويذكر الأستاذ الدكتور عبد الحميد زايد (٢) إنه في الإمكان اعتبار ما جاء ذكره على بردية بولاق المطولة رقم ١٨، وما فيها من إيرادات ومصروفات خاصة ببلاط الفرعون خلال إقامته في طيبة لمدة شهر أنها ترجع إلى أيام الملك سوبك حتب الثالث، وقد ورد في هذه البردية أصحاب المعاشات العديدين الذين أنعم عليهم الملك من بين أفراد عائلته وموظفي الدولة (ومنهم الوزير الكبير، عنخو) وكذلك صغار موظفي القصر، وذكر أيضاً في الرئيقة ثلاث مصالح للإدارة، كانوا إلى جانب وظائفهم، يقومون بإدارة أقسام مختلفة من الدخول الملكية: «إدارة رأس الجنوب» و «الخزانة» و «المكتب الخاص بتوريد العمال».

وتوجد، أجزاء من بردية محفوظة في متحف بروكلين، كتب على أحد وجهيها قائمة بالخدم، وهي مؤرخه بالسنة الأولى والثانية من حكم سوبك حتب الثالث، وهي تشمل 60 أسيويا من الرجال والنساء والولدان قد ألحقوا بخدمة موظف واحد من مصر العليا(٢) ويشير ذلك من غير شك إلى كشرة عدد الأسيويين في مصر خلال هذه المرحلة مما قد يكون قد أثر بشكل ما على مجريات الأحداث التي مرت بها مصر فيما بعد، وما عانته من جراء احتلال الهكسوس لها، فقد يكون لوجود هؤلاء الأسيويين بكثرة في البلاد، وما قد يستتبعه من

<sup>(</sup>١) سليم حسن: المرجع السابق، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد زايد: الرجع السابق، ص٠٤٥.

<sup>(3)</sup> JNES, 17, (1958), PP. 87 - 109, 133 - 134, 148 - 149.

انتشار التزاوج معهم أثره في إضعاف مقاومة المصريين للهكسوس، وذلك بالطبع بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى السياسية والاقتبصادية والخارجية التي ساعدت على ذلك.

خع مستورع - نفر حتب الاول:

يرجيج أن حكم لفترة وصلت إلى إحدى عشرة سنة، ولقد ترك العديد من الآثار في العديد من مناطق مصر وخارجها، ومن دراسة النقوش التي ترجع إلى عهده أمكن معرفة بعض أوجه نشاط هذا الملك في المجالين الداخلي والخارجي.

ولقد مجل بعض النقوش على صخور أسوان وجزيرة سهيل وصخور شط الرجال(١) وكذلك على بعض الجعارين، وأمكن من خلالها معرفة اسم والده وكان يدعن «حما عنخف» وأن والدته كانت تدعى «كمى»، وسمسيت زوجسه «سنسنب».

ولقد عرفى مدينة جبيل على الساحل السورى على قطعة حجر منقوشة نقشاً غائراً(۱)، وقد صور عليها شخصاً جالساً يرتدى ثوباً فضفاضاً نقش أمامه سعر عمودى، وسطر أفقى يحتوى على ديباجة ملكية مصرية، وعلى الرغم مما أصبها بن العطب والمحو فإنه أمكن نسبتها إلى الملك «خع سخم رع نفر حتر ، وقد سجل اسم أمير جبيل الذي جلس أمامه ويدعى «يوناثان» وقد مد يده من حدل باحترام، مما يدل على أنه تابع للملك المصرى، ويوضح ذلك أنه في هذه الفترة كان لازال سلطان مصر معترفاً به في سورية، وعلى ذلك يرجح أن الدلتا كانت خاضعة لحكمه فيما عدا إقليم سخا.

ومن ناحية الجنوب فقد امتد حكمه ونفوذه حتى الجندل الأول، حيث أشير إلى ذلك على تمثال في قدس الأقداس الخاص بحقا إيب بالفنتين، وفي نصوص مخربشة على صخور جزيرة كونسو، وفي أمكنة أخرى مجاورة الأسوان. (٢)

<sup>(1)</sup> RE, 7 (1905), 189,

<sup>(2)</sup> ASOR, 99, (1945), II FF.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد: المرجع السابق، ص ٥٤٥.

ومن أهم مخلفات نفر حتب الزئرية لوحة كبيرة من الحجر الرملى أقامها فى أبيدوس جاء فيها أن الملك أراد أن يتثبت من سلامة مشروعاته فى معبد أوزير بناحية أبيدوس، فأخذ فى الإطلاع على الكتابات القديمة المودعة فى معبد أتوم بهليوبوليس وذلك قبل أن يرسل رسولا إلى أبيدوس لينفذ المشروع، وسنورد فيما بلى ما جاء فى هذه اللوحة الهامة. (١)

وفى السنة الثانية من حكم جلالة الملك نفر حتب الذى أنجبته الأم الملكية (كمى) لها الجاه والثبات والسعادة مثل رع للأبد (عندما) اعتلى جلالته عرش حور فى القصر المسمى المسيطر على الجمال، خاطب الأشراف والنبلاء من أتباعه، وصهرة الكتماب وحفاظ كل الكتب السرية قائلا: لقد تاق قلبى إلى رؤية الكتمابات القديمة الخاصة بالإلة «آترم» ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لى ببحوث عظيمة حتى يمكن للإلة (الملك) أن يعلم كيف خلق، وكيف فطرت الآلهة، ويعلم ما يجب أن تتألف منه القرابين الخاصة بهم، وحتى يمكننى أن أعرف الإله أوزير في صورته الحقيقية، وبذلك بكون في مقدورى أن أنحت له ثمالا كما كان في غابر الزمان في الوقت الذي كان فيه الآلهة ينحتون تماثيل لأنفسهم في مجلسهم السماوي لأجل أن يشبتوا آثارهم على الأرض، فقد منحوني إرث إله الشمس إلى آخر ما يحيط به دائرة الشمس، وإني سأزيد ما هو موكل بي، وهم من جانبهم سيزيد حبهم لي ما دمت أعمل على حسب ما يأمرون».

فإجاب الزشراف على ذلك بقولهم: يا أيها الملك والسيد، إن كل ما تأمر به جلالتكم سينفذ، وعلى ذلك فلتذهب جلالتكم إلى المكتبات، ولتنظر جلالتكم إلى كل كلمة مدونة.

<sup>(</sup>۱) انظر:

A, Mariette, Abydos, II, paris, 1880, Pls, 28 - 30.

عبد العزيز مبالع: الشرق الأدني القديم، جـ١، مصر والعراق، ١٩٨٠، ص١٩٢.

سِليم حسِن: أَلْرُجُع السابق، ص ١٩٠٠ - ٢٠ وكذلك،

أحمد أمين سليم: المكتبة المصرية فيسا قبل مكتبة الأسكندرية، مجلة كلية الأداب - جامعة الاسكندرية، المجلد الثامن والثلاثون، ١٩٩٠ - ٩٠ .١٠٢.

وعندئذ ذهب جلالته إلى المكتبات، وفتح الكتب في حضرة الأشراف فوجد سجلات معبد «أوزير» أول أهل الغرب وسيد أبيدوس، ثم قال جلالته للأشراف أن جلالتي يحبى «أوزير» أول أهل الغرب ورب أبيدوس وإني سأنحت له تمثالا تكون أعضاؤه ويداه على حسب الذي رأيته في هذه الكتب، وهي تمثله بوصفه ملك الوجهين القبلي والبحرى عندما خرج من إلهة السماء نوت. ومن أجل ذلك أمر بإحضار ضابط كان في معيتة للمثول بين يديه وقال له: عليك أن تصعد في النيل ويصحبتك جنود ويحارة، ولا تنم ليلا ولا نهاراً حتى تصل إلى أبيدوس، وعليك أن تأتي بتمثال أول أهل الجبانة الغربية حتى أقيم آثاره كما كانت عليه في بداية الزمن.

وحينئذ قال الأشراف: إن كل ما أمرت به سيكون يا أيها الملك والسيد، وإنك ستفعل لعبدك أول أهل الجبانة الغربية في أبيدوس على حسب قولك.

ثم أنطاق هذا الضابط جنوباً لينفذ ما أصر به جلالته، وقد وصل إلى أبيدوس حبث أمر بإخراج غثال أول أهل الجبانة الغربية من قبره، وبعد بضعة أيام وصل جلالة هذا الاله (الملك) ونزل في القارب المقدس لأوزير رب الأبدية، حيث كان شاطئا النهر مفعمين بالعطور وروائع بلاد بونت، وأخيراً وصل الملك إلى أبيدوس سانعا في القناة الخارجية من النيل إلى أبيدوس، ووصل في وسط المدينة حيث حضر رسول منه قائلا: إن الإله «أوزير» قد خرج من قبره في آمان، وعندئذ ذهب جلالته إلى القارب المقدس عند رأس القناة حيث كان غثال أوزير ينتظره ومن ثم ذهب إلى المعبد ومعه هذا الإله، وهناك أمر بتقديم قربان لجده أول أمل الجبانة الغربية، فأحرق البخور والمواد المقدسة لأوزير أول أهل الجبانة الغربية في كل مظاهره، وأنهى الاحتفال التقليدي الخاص بهزيمة أولئك الذين كانوا اعداء القارب المقدس، وبعد ذلك ظهر جلالة هذا الإله في احتفال تاسوعه المتحدين معه، في حين أن «ويواوات» كان يسير أمامه بوصفه مرشداً للطريق، وبعد ذلك أمر جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده، وأن يوضع في المقعد المرجود في المحراب الذهبي ليمثلوا جمال جلالة «أوزير» وتاسوعه، وليضعوا موائد قربان من كل الأحجار الفاخرة الغالية المجلية من أرض الإله، وقد كان موائد قربان من كل الأحجار الفاخرة الغالية المجلية من أرض الإله، وقد كان

الملك يشرف على صناعة ما يصاغ من الذهب بنفسه، ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر بالطهور اللائق بالإله...

وبعد إنتهاء العمل خاطب الملك الكهنة قائلا «كونوا يقظين في المعبد وحافظوا على هذه الآثار التي أقستها، ولقد وضعت أسامكم تصسيساً لكل الأزمان، وعندما وضعت هذا المثل في قلوبكم كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صحيحا للمستقبل، وما يجب أن يحدث بانتظام في هذا المكان الذي صنعه الإله، وذلك لرغبيتي في توطيد ذكرياتي في معبده، ولأجل أن تبقي أ السرى دائماً في هذا البيت، وأن جلالة «أوزير» يحب ما قمت به له وأنه لفرح بما قد أمرت بعمله لأنه بذلك قد تأكد من انتصاره، على أنه له بمثابة ابن وحام، وأنه هو الذي يعطيني وراثة الأرض، وأنا بذلك اللك، عظيم الباس، شديد الإرادة، لن يحيا من يعاديني، ولن يتنفس الهواء من يتأمر ضدي، لن يبقى لد إسم بين الأحياء، ولسوف تزهق روحه أمام من في يديهم السلطان، ويطرد من عند الإله هو ومن لا يهتمون بأمر جلالتي، ومن لا يعملون بأمر جلالتي، وكل من لا يدعو لهذا الإله الجليل، وكل من لا يحترم ما في اله خاصاً بقربانه، وكل من لا يقم لى الشكر في كل عيد في هذا المعبد سواء أكان ضمن طائفة كهنة محراب هذا المعبد أم يشغل أبة وظيفة أخرى في مدينة أبيدوس، وذلك لأني قد أقمت هذه الآثار لجدى «أوزير» أول أهل الجبانة الغربية، ورب أبيدوس، لأني أحببته أكشر من كل الآلهة، ولأجل أن بمنحنى جزاء ما قمت به له (ملايين)

وفى العام الرابع من حكمه، أقام لوحتين عند طرفى جزء معين من جبانة أبيدوس، وذلك ليمنع العامة من اقتحامه، وذلك للحفاظ عليه لعبادة الإله «وبوات»، وقد بقيت إحداهما، وقد ورد فيها إسم الفرعون وتاريخها:

«قرر جلالتى أن هذه الجبانة الواقعة جنوب أبيدوس يجب أن تصان وتخصص لوالدى «وبوات» رب الجبانة «تاجسر» كما فعل الإله حور لوالده أوزير فلا يسمح لأى شخص أن تطأ قدمه هذه الجبانه ولهذا فإن هاتين اللوحتين قد أقيمتا فى نهايتى الجنوب والشمال ونقش عليهما إسم جلالته، وأى شخص

يوجد داخل المساحة المعبنة بهاتبن اللوحتين تجب معاقبته، ولو كان صانعاً أو كاهناً يزاول صناعته، وأى موظف يقيم لنفسه قبراً داخل هذه الجبانة فلابد من التبليغ عنه، ويجب أن ينفذ فيه القانون، وكذلك تنفذ هذه الأوامر حتى على حرس الجبانة من هذا اليوم، أما أى امتداد وراء هذا الجزء المعين فليصرح لهم بالدفن فيه». (١)

ولقد عشر بالقرب من هرم سنوسرت الأول بناحية اللشت على تماثيل لأبن المك، «واح نفر حتب»، وأحد موظفى البلاط يدعى «بنر»، هذا ويرجع أن الملك، نفر حتب الأول نفسه وبقية أفراد حاشيته، قد دفنوا على مقربة من اللشت.

## سَج نفر رع - سوبك حتب الرابع:

تولى العرش بعد سى حاتجور، الذى يرجع أنه حكم لفترة قصيرة رأى بعض الباحثين أنها لم تتجاوز ثلاثة أيام، وقد امتدت سنوات حكم سوبك حتب الرابع إلى مدة لا تقل عن ثمانى سنوات.

ولقد ترك العديد من الآثار، منها قنال عثر عليه في جزيرة ارجو<sup>(۲)</sup> التي تقع فيهما وراء الجندل الثالث، وهو مصنوع من الجرانيت المحبب، ويرى بعض الباحثين أن وجود التمثال في هذه المنطقة يشير إلى أن الحدود الجنوبية لمصر قد المتدت حتى هذه المنطقة، بينما يرى آخرون أنه نقل إلى هذه المنطقة في عصر الأسرة الخامسة والعشرين.

ومن الآثار الأخرى التى تنسب إليه ثلاثة تماثيل عشر عليها فى تانيس، وتمثال جئ به من طود أو قرية المطاعنة فى مصر العليا. كما أقام لوحة فى الكرنك، وهى مسحف المسرى بالقساهرة تحت رقم الكرنك، وهى مسحف المون، والتى قام الإضافات والهبات التى قدمها لمعبد آمون، والتى قام

<sup>(</sup>١) سليم حبسن: المرجع السابق، ص٧١.

<sup>(2)</sup> L.D. 11, 151, AJSL, XXV, P. 43, Fig. 26.

<sup>(3)</sup> Journal s' Entree 51911.

بتقديمها على التوالى إلى مصلحة رأس الجنوب، ومكتب الوزير، والخزانة، ومكتب العمل.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى أثناء حكم سوبك حتب الرابع وقعت المدينة القديمة أواريس التى تقع على بعد إثنى عشر ميلا جنوبى تانيس فى قيضة الهكسوس، ومن ثم بدأت جحافل الهكسوس تندفع نحو مصر خلال هذا العهد.

ولقد عانى الملوك التاليين من غو قوة الأسيويين فى مصر السفلى، وعندما سقطت العاصمة فى أيدى الهكسوس انهارت الدولة الوسطى قاماً، ولعلنا نجد فى رواية مانيتون التى نسبها لملك أطلق عليه «توتيمايوس» (ددوموسى» ما يشير إلى هذه الأحوال السيئة، فقد جاء فيها: (في عهده) كيف لا أدرى عصف بنا غضب الرب، ووفد غزاة من الشرق مجهولوا الأصل إلى أرضنا دون توقع، وكلهم أمل فى النصر، فهاجموها عنوة، واستولوا عليها يسهولة، وتغلبوا على حكامها، وحرقوا مدننا فى وحشية، وسووا معابد الأرباب بالأرض، وعاملوا المواطنين بخشونة وفظاظة، وذبحوا بعضهم، واسترقوا نساء بعض آخر وأطفالهم». (١)

ولقد كإن الملوك الآواخر في الأسرة الثالثة عشرة ليسوا سوى حكاماً محلين فقط من الموالين للهكسوس في مصر السفلي أو لأسرات مصر العليا، قد حكموا على الأكثر أقاليم قليلة، وغالباً ما لا يزيد عن مدينة واحدة.

وحينما سقطت منف عام ١٩٧٤ ق.م، أصبحت طيبة بدون شك هي المركز الرئيسي لتجمع الحكام الوطنين، الذين حاولوا أن يسيروا على تقاليد الدولة الوسطى وذلك في ظل السيادة الأجنبية، وتكونت في طيبة في حوالي عام ١٩٥٠ ق.م الأسرة السابعة عشرة، التي قامت بعبء مقاومة الهكسوس وإجلاتهم عن البلاد. وعلى حسب ما ذكره مانيتون، وما سجلته بردية تورين، فقد استمرت الأسرة الثالثة عشرة حتى عام ١٩٣٣ ق.م غالباً بين أشخاص من مختلف أمراء مصر العليا إما كانوا حلفاء لأمراء الأسرة السابعة عشرة أو كانوا تابعين لهم وخاضعين لإشرافهم. (٢)

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص٤٥٤.

# الانسرة الرابعة عشرة (١٧٥٠ - ١٧٥٠ ق.م تقريبا)

ذكر كل من أفريكانوس ويوزيبيوس نقلا عن مانيتون أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة كان ٧٦ ملكاً حكموا لمدة ١٨٤ سنة، واتخذوا من سخا (بمحافظة كفر الشبخ) عاصمة لهم، ولقد حفظت بردية تورين من أسماء ملوك هذه الأسرة نحواً من واحد وعشرين ملكاً، وذلك في العمود الحادي عشر، ونجد فيها فاصلاً جديداً يدل على تغير فرع الأسرة المالكة، إلا أن قائمة الكرنك لم تشر إلى أي واحد منهم.

وأول هزلاء الملوك مفقود، وكذلك العاشر والسادس عشر، والملوك من ٢٩ - ٣٨ ، وكذلك من ٢٩ النحو - ٣٨ ، وكذلك من ٢٩ - ٤٥. وجاء ترتيب أسماء الملوك الباقين على النحو الأتى: (١)

۲- نحس

٣- خع تي رع

٤- نبفاو - رع

0- سحب رع

٦- مر - دي - فارع

٧- سحواج کارع

۸- نب جافا رع

۹- وين رع

۱۱- ... جفا رع

۱۲ - ... وين رع

۱۳- أوايب رع

١٤- هر إيب رع

<sup>(1)</sup> Beckerath, op. cit., PP. 65 - 77, 212 - 215.

ه ۱۰۰ رع نب سن

١٧ - سخبر ان رع

۱۸- جد خرو رع

١٩- سعنخ إيب رع

. ۲- کا نفر تم رع

۲۱- سخم .. رع

**۲۲- کا کمت رع** 

۲۳- نفر إيب رع

..... Ī - Y £

٢٥- خع ... رع

۲۲- عنخ کارع

۲۷- سمن ... رع

۲۸- جد ... رع

٣٩- سنفر ... رع

. ٤- من إيب رع

٢١ - أنيك (١)

... Ī -£Y

٤٨ - آب ....

٤٩- هيبي

٠٥- آنيد (١)

۵۲ - سشامس

04- مثي

٤٥- ورقا

۷۷- ... کارع

۸۵- کارع

۳۰- حبو
۱۲- ننات
۲۲- ببنم
۱۲- إف...
۱۶- إف...
۱۶- ست الثاني
۱۶- ساني
۱۶- حور الثالث
۱۶- حور الثالث
۱۶- بن ست ن سبات
۱۶- خر حمو سشبس
۱۶- خوخمو

ويمكن القول أن حكم ملوك الأسرة الرابعة عشرة قد اقتصر على غرب الدلتا فقط، وأنهم لم يمدوا سلطانهم حتى الجنوب، وإذا ما افترضنا أن ملوك هذه الأسرة قد استقلوا بإقليمهم بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة في عام ١٧٨٦، فإنهم قد استمروا في حكمه حتى عام ١٦٠٣ ق.م، وعلى ذلك يكون غرب الدلتا قد ظل تحت سيطرة حكامه الوطنيين بعد أن سيطر الغزاة الهكسوس على جزء كبير من أرض مصر، وأنهم ظلوا في الحكم حتى قبيل قيام الدولة الحديثة.

وللأسف الشديد فإن المخلفات المتبقية من الأسرة الرابعة عشرة جد قليلة إن لم تكن معدومة، وربا يرجع ذلك بشكل رئيسى إلى طبيعة أرض الدلتا وارتفاع المياه الجوفية فيها عا هدد الآثار المدفونة فيها بالضياع، وأدى ذلك إلى عدم العثور على الآثار الخاصة بهؤلاء الملوك في موطنهم بمدينة سخا التي تعتبر حالياً امتداد لمدينة كفر الشيخ.

#### المكسوس

إن المصادر المتاحة لنا عن هذه الفترة من تايخ مصر جد قليلة، فكتابات مانيتون الخاصة بها لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، اما بردية تورين فقد سجلت بعض الاسماء التي ترجع إلى هذه المرحلة ولم تذكر الكثير منها، اما قائمتي ابيدوس وسقارة فقد تجاهلتا هذه الفترة تماما، ولم تشر إلى أحد من حكامها.

ويضاف إلى ذلك عدم وجود وثائق مكتوبة ترجع إلى عصر الهكسوس وربما يرجع ذلك إلى طبيعة النصوص المصرية نفسها، والتي كانت تهدف إلى تسجيل ما هو خالد، ولم تعن بالأشياء الزائلة، كما كانت لا تهتم إلا بما يخلد مظاهر الحياة التي شعروا بأنها تمثل ما تريده الآلهة لمصر خير تمثيل، ولهذا فإن عقليتهم أو نفسيتهم لم تتسع أن يكون هناك باعث لتسجيل إذلال وطني لهم، وهم يسجلون هذا الحادث عندما ينجحون في طرد الهكسوس، وبالرغم من ذلك، فلدى المؤرخ مادة علمية كافية فيما كتب بعد طرد الهكسوس وبما خلفه عصر الهكسوس من اثار.

وقد أدى ذلك كله إلى أن يلاقى العلماء كشيرا من العناء لإحلال الملوك المختلفين فى ترتيبهم التاريخى الصحيح، ومن ثم فقد لجأوا إلى مصدر آخر وهو الجعارين، وكان الاعتماد على طراز العجول التى عشر عليها تحمل خراطيش ملكية، ثم مظهر تركيب الاسماء نفسها من العوامل التى اعتمدوا عليها فى ترتيب الملوك.

ونبدأ دراستنا للهكسوس بالآراء المتعددة التي ابديت حول تسميتهم. تسمية الهكسوس

تعددت التفسيرات حول دلالة تسمية الهكسوس، فنرى مانيتون يفسرها على أساس أنها تفيد معنى «ملوك الرعاة» وذلك على اعتبار انها تتكون من

كلمتين «هيك» بمعنى «ملك» و«سوس» بمعنى «راعى»، أما المؤرخ اليهودى «يوسف بن متى» فيذكر أنها تفيد معنى «الاسرى الرعاة»، وذلك على اعتبار أن كلمة «هيك» تعنى «اسير» و«سوس» تعنى «رعاة».

ويرى سير الن جاردنر أنه رغم وجود أسس لغوية سليمة لاشتقاق مانيتون ويوسف بن متى فانهما قد جانبهما الصواب معا، ويرى أن كلمة «هكسوس» مشتقة من غير شك من اصطلاح «حقا - خاست» أى «رئيس البلد الأجنبية الجبلية» التى كانت تعنى منذ الدولة الوسطى «مشايخ البدو» ويرى جاردنر أن الاصطلاح يشير إلى الحكام وحدهم، وليس كما يظن يوسف بن متى إلى الجنس كله. (١)

وهكذا يبدو واضحا أن اسم الهكسوس، إغا يرجع إلى الكلمة المصرية «حقا - خاسوت» «حقا - خاسوت» وجمع على «حقاو - خاسوت» أى حكام البلاد الأجنبية، وبذلك نعت الهكسوس انفسهم فيما خلفوا من اثار. (٢)

ولقد اطلق المصريون على الهكسوس اسماء أخرى، فلقد أطلقوا عليهم «الطاعون» أو «الوباء»، وتلك التسمية اساسها الكره والبغض، كما اطلقوا عليهم «العامو» وهو اصطلاح استخدم فيما بعد ليطلق على اسرى الفلسطينين أو المأجورين المقيمين في مصر كخدم، كما اطلقوا عليهم «منيتو ساتت» وهو اسم يطلق على قبائل البدو التي كانت تجوب الصحراء الشرقية وسيناء وهم ساميون، واسموهم «شاسو» بمعنى «الرعاة» وهو اسم يطلق على البدو الموجودين على حدود مصر الشمالية الشرقية واصلهم من فلسطين. (٢)

<sup>(1)</sup> A.H., Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 156.

<sup>(</sup>٢) محمد بيومي مهران، حركات التحرير في معشر القديمة، الاسكندرية، ١٩٧٦، ص١٢٩-١٢٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ألسابق، ص١٣٠ وكذا:

أحمد يدوي: في موكب الشمس، جـ١، ص٢٩٧.

نجيب ميخانيل إبراهيم، مصر والشرق الأدني القديم، جـ١، ص٣٩٧.

#### ٢- الموطن الاصلى للمكسوس:

اختلفت آراء المؤرخين اختلافاً كبيراً حول الموطن الاصلى للهكسوس، فهناك من يرى انهم من سلالة أرية كان موطنها في وسط آسيا(۱)، بينما هناك من يرى أنهم من أعراب شبه الجزيرة العربية(۲) أو أنهم من اصل سامى وموطنهم فلسطين، أما شارف(۱) فأنه يرى أنهم مجموعة من الشعوب التي سكنت مناطق آسيا الغربية التي اضطرت أنها تهاجر من أوطانها تحت ضغط أقوام أتو من هضبة ارمينيا والذين عرفوا في التاريخ باسم قبائل الخوريين، ولقد استةروا في مناطق نهر الفرات الشمالية حوالي عام ۲۰۰۰ ق.م، ولقد أدت غارة الخوريين على مناطق شمال سورية إلى نشر الفزع والرعب في سكان سورية وفلسطين، فهرب الكثير منهم واندفعوا نحو الجنوب حتى وصلوا مصر، ولعل هذا الرأى الأخير هو اقرب الآراء إلى الصحة.

ويتجه بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن وجود الهكسوس في مصر إلها كان نتيجة تسلل بشرى، أكثر منه نتيجة غزو حربى، وأنه قد استغرق عدة أجيال، استطاعت العناصر المتسللة في نهايتها أن تسيطر على الدلتا ومصر الوسطى، وأن المتسللين لم يكونوا من جنس واحد، وإلها كان الساميون في سورية وفلسطين يتفوقون على غيرهم في العدد، ولكن القيادة كانت للآريين، ذلك لأن الكنعانيين ما كان في استطاعتهم وحدهم أن يتمكنوا من السيطرة على الدلتا والوادى. (1)

## دخول المكسوس مصرد

تجدر الأشارة إلى ندرة الوثائق التي تحدثت عن الهكسوس بوجد عام

<sup>(1)</sup> H., Junker, Gesehichte der Aegypter, 1933, P. 105.

<sup>(2)</sup> L.W., King, Studies, in Eastern History, London, 1907, P:/134FF.

(8) الكسندر شارف: تاريخ مصر، ترجمة د. عبد المنعم أبر يكر، القاهرة، ١٩٦٠، ص١٠٠.

(4) محمد بيرمى مهران، المرجع السابق، ص١٣٦.

ووجودهم فى مصر بشكل خاص، ومن المصادر التى ذكرتهم ما اشار إليه المؤرخ اليهودى يوسف بن متى نقلا عن مانيتون أن دخول الهكسوس إلى مصر أنما كان فى عهد الملك توتيمايوس (ددو - صوسى) الملك السابع والثلاثين من ملوك الأسرة الثالثة عشرة فى بردية تورين، وجاء فى ذلك: (١)

«في عهد الملك توثيمايوس (تيمايوس) لسبب لا أعرفه حلت بنا ضربة من الله، وفجأة تقدم في ثقة بالنصر غزاة من اقليم الشرق من جنس غامض إلى أرضنا، واستطاعوا بالقوة أن يتملكوها في سهولة دون أن يضربوا ضربة واحدة، ولما تغلبوا على حكام الأرض أحرقوا مدننا بغير رحمة وقوضوا أرض معابد الآلهة وعاملوا المواطنين بعدوان قاس، فذبحوا بعضهم، وساقوا زوجات آخرين من أزواجهم وأخذوا أطغالهم إلى العبودية وأخيراً عينوا من بينهم واحداً ملكاً يدعى سالاتيس، وكان مقره منف، ففرض الضرائب على مصر العليا والسفلي، وكان يخلف وراء محميات في الأماكن الهامة...».

ومن المصادر المصرية التي أشارت إليهم، ما ورد عنهم في المعبد الذي شيدته حتشبسوت في بني حسن، حيث أشارت إليهم بقولها:

«لقد أصلحت ما تخرب وأقمت ثانية ما كان قد أصبح حطاماً، في وقت كان الأسيوبون يقيمون فيه في أفاريس في الدلتا، وكان يعيش بينهم المتشردون الذين كانوا يحطمون ما كان قائماً، كانوا يحكمون بدون الإله رع، ولم يصدر أمره الإلهي حتى جاء حكم جلالتي، لقد أبعدت أولئك الذين يكرههم الإله ومحت الأرض آثار أقدامهم». (٢)

وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة، أشارت بردية «ساليية الأولى» إلى الهكسوس فذكرت:

<sup>(1)</sup> W.C., Waddell, Manetho, with an English translation, London, 1940, P. 79 FF.

<sup>(2)</sup> JEA, 32, (1946), PP. 45 - 48.

«وحينذ حلت بمصر محنة رهيبة، ولم يكن هناك حاكم يحكمها كملك في ذلك الوقت وكان «سقنن رع» حاكماً على المدينة الجنوبية، بيما كان الرئيس أبو فيس في أفاريس وكانت كل الأرض تدفع له الجزية كاملة، كذا كل الأشياء الطيبة، واتخذ الملك أبو فيس ستخ إلها له ولم يحترم إلها في الأرض كلها سوى سوتخ». (١)

أما عن الكيفية التي تمكن بها الهكسوس من دخول مصر، فهناك وجهتي نظر في هذا الشأن، تذهب وجهة النظر الأولى إلى أن دخول الهكسوس مصر كان نتيجة غزو مسلح، وأنهم وجدوا مقاومة عنيفة من أهل الدلتا، ومما يشير إلى ذلك الكشف عن جبانه ضخمة بالقرب من كوم الحصن بغربي الدلتا، وهي ترجع إلى عصر الهكسوس، ويتضع من حالة الهياكل العظيمة المكتشفة أن اصحابها كانوا في حالة حرب حيث ضمت التجهيزات الجنزية الأدوات الحربية. (٢)

أما وجهة النظر الثانية، فتتجة إلى القول إلى أنه لم يكن هناك غزو بالمعنى المفهوم، وإنما كان تسللا من العناصر الأسيوية التى استقرت جموعها فى المنطقة الأقرب لمواطنها الأصلية فى شرق الدلتا على الأرجح، وربما كان ذلك بسبب انتشار الاضطرابات فى المناطق التى تقع إلى الشمال وإلى الشرق من مصر.

ويرى أصحاب هذا الرأى أن هذا التسلل قد بدأ فى عصر الأسرة الثانية عشرة، وذلك اعتماداً على مجئ العديد من الأسيويين إلى مصر خلال هذا العصر، ومنهم وأبشاى» الذى جاء إلى مصر ومعه بعضاً من قبيلته وقد صور على جدران مقبرة خنوم حتب فى بنى حسن.

واستمر هذا التسلل في عصر الأسرة الثالثة عشرة، ولعل ما يشير إليه، العدد الكبير من الأسيوبين الذين كانوا يعملون في خدمة أحد الموظفين في عهد الملك وسوبك حتب، وذلك كما سبقت الاشارة.

<sup>(</sup>١) انظر محمد بيومي مهران، المرجع السِّايق، ص١٢١. . .

<sup>(</sup>٢). عبد المنعم أبر يكر: كفاحنا ضد الغزاة، العصر الفرعوني، القاهرة، ١٩٥٧، ص٢٧-٢٨.

ويعتبر هذا الوجود الأسيوى فى مصر من علامات تسلل الهكسوس إلى مصر، فسواء كانوا أسرى حرب، أو كانوا أفراداً عاديين يسعون لكسب العيش عن طريق العمل فى مصر، فإن وجودهم فى وادى النيل، لابد وأنه قد ساعد الهكسوس فى السيطرة على السلطة فى نهاية الأمر. (١)

ومع ذلك، فإن تسلل العناصر الأسيوية التى سيطرت على مصر قد بدأ شكل أساسى بعد عهد «نفرحتب الأول» و«سوبك حتب الرابع» وخلفائه، وكانت الخطوة الكبرى فى ذلك، هى احتلال، أقاريس، وقرض سيطرة الهكسوس على المناطق الشرقية من الدلتا، وقد تطلب منهم امتداد نفوذهم حتى منف أكثر من ٤٦ عاماً، كانوا أثناءها يسبطرون على مقاطعات الدلتا، ما عدا المناطق الفربية منها، حيث كانت الأسرة الرابعة عشرة تحكم فى سخا. وقد صاحب صنداد نفوذ الهكسوس دون شك مقاومة عنيفة من جانب المصريين، أحرقت أثناءها المدن ودمرت المعابد، وخصع قطاع من السكان الوطنيسين للقسوة والطغيان. (٢)

وعلى ذلك، فإن هذين الرأيان متكاملان، فوجود الآسيويين في البلتا، كان عن طريق جماعات تسللت إلى الدلتا بأعداد قليلة وفي فترات متباعدة، وازداد هذا التسلل بمرور الزمن بسبب الضغط الذي مثلته الشعوب الأجنبية على سورية، واستمر الحال هكذا حتى جاء وقت حاول فيه الهكسوس فرض سيطرتهم بعنف شديد فأحرقوا المدن ودمروا المعابد، وانتهى الأمر باستيلاتهم على منف العاصمة المصرية القديمة (٢). وهكذا بدأت فترة جديدة من تاريخ مصر عرفت بدم محنة الهكسوس».

<sup>(1)</sup> J., Bottero, and others The Near East, the Early Civillization, p. 389.

<sup>(2)</sup> W.C., Hayes, op. cit., vol. II, P. 16.

<sup>(</sup>٣) محمد بيرمي مهران: المرجع السابق، ص١٢٧.

مجمل حكم المكسوس لمصر

اعتبر مانبنو أن الهكسوس قد أسسوا الأسرات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسادسة عشرة، وقد حكم خلالها عدد من الملوك على النحو الآتى:

الانسرة الخامسة عشرة (١٦٥٠ - ١٦٥٠ ق.م تقريبا)(١)

أهم ملوكها:

مای إبب رع شیشی

مر أوسر رع یعقوب هر
سا أوسر إن رع خیان
عا أوسر رع أبو فیس الأول
عاقان رع أبو فیس الثانی
عا سهر رع خامدی

وورد في بردية تورين (العمود العاشر، من السطر ١٥ إلى السطر ٢١) أنهم قد حكموا لمدة ١٠٨ سنة، وقد بدأ حكمهم عام ١٦٧٤ ق.م، وعلى ذلك فإن حكمهم ينتهى عام ١٥٦٧ ق.م، وهو العام الذي تمكن فيه المصريون من تحزير أرضهم من دنس المعتدين الهكسوس.

على ذلك يتجه الباحثون إلى الاعتقاد بأن ملوك الهكسوس الأخرين قد كانوا روساء فقط لقبائل أسيوية اتحدت مع بعضها تحت إشراف عظيم من الهكسوس، يمكننا أن نضع ضمن هذه المجموعة الخمسة والسبعين ملكاً من ملوك الرعاة الذين ذكرهم أفريكانوس للأسرة السادسة عشرة والسابعة عشرة، وكذلك الثماني أسماء أجنبية التي سجلت في نهاية العمود العاشر لبردية تورين (الأسرة السادسة عشرة؟) ويمكن أيضا إضافة أسماء الحكام من الهكسوس

<sup>(1)</sup> I. Shaw, P. Nicholson, op. cit., p. 310.

الذين جاء ذكرهم على بعض الجعارين وآثار صغيرة أخرى ولا يوجد لهم مكان بين المداون. (١١)

#### مای ایب رع شیشی:

تتجه الأدلة المتاحة لدينا على أنه كان من أوائل ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر، ونظراً لأن معلوماتنا الحالية عن أول ملكين من الأسرة الخامسة ششرة تأتى فى الدرجة الأولى من جزء من تاريخ مانيتو - زعم يوسفيوس فى مجادلاته ضد إيبون أنه نقله عنه - فلا غلك سوى الرجوع إليه فيما كتبه عنهما، ويبدأ كتاباته بدخول الهكسوس مصر، وما قاموا به فى مصر من معاملة الأهالى معاملة قاسية، بالإضافة إلى حرق المدن وتدمير المعابد، ثم بدأ القول عن الملوك الأوائل فى الأسرة الخامسة عشرة، ونما جاء فى ذلك: (٢)

«... وأخيراً عينوا أحدهم يدعى ساليتيس، وكان مقر حكمه فى منف، وقاموا بجمع الجزية من مصر العليا ومصر السفلى وتركوا فى الغالب حاميات خلفهم خصوصاً فى المراكز الهامة، وفوق ذلك، فقد حصن المنطقة الشرقية، متنبئاً أن الأشوريين حينما تنموا قوتهم سوف يطمعون فى يوم ما ويهاجمون علمكته، وفى إقليم سايس، وجد مدينة تقع إلى الشرق من الفرع البوباسطى، وكانت تسمى أواريس، وذلك حسب العرف الدينى القديم، وقد أعاد بناء هذا المكان، وحصنه بحوائط سميكة مقيما هناك حامية قوامها ٢٤٠,٠٠٠ رجلا مسلحين ليحموا حدوده، وكان يجب عليه أن يأتى إلى هذا المكان فى الصيف، إما ليوزع الرواتب ويدفع لوحداته، وإما ليدريهم بعناية على المناووات، وليدخل الرعب فى القبائل الأجنبية، وبعد حكم استمر ١٩ عاماً، مات ساليتيس، وتبعه ملك ثان يسمى بنون Bnon، حكم لمدة ٤٤ سنة، وجاء من بعده ابشنان الذى حكم استة وسبعة شهور، بعد ذلك أبو فيس لمدة ٢١ سنة، وأياناس لمدة

<sup>(</sup>١) عبد الحميد زايد، المرجع السابق، ص٤٦١.

W.G., Wadell, op. cit., p. 78 - 83.

خمسين سنة وشهر، وبعد ذلك وأخيراً أسيس لمدة ٤٩ سنة وشهرين، هؤلاء الملوك الستة، هم حكامهم الأول، كانوا دائما وباضطراد يشتاقون لإبادة مدخرات المصربين...».

هذا ويحتمل أن يكون الملك سالبتيس هو الملك «ماى إيب رع شيشى» وذلك اعتماداً على أن أختامه وطبعات أختامه من الطراز الذى كان متبعاً فى السنوات الأولى لعهد الهكسوس، ولقد تعددت هذه الأختام وانتشرت فى أماكن متباعدة، فقد عثر عليها فى كرمة بالقرب من الجندل الثالث، إلا أن ذلك لا بعنى على أى حال أن نفوذه قد امتد حتى هذه المنطقة، أو حتى النوبة السفلى، حيث استطاعت جماعة من الأمراء الوطنيين فى أقامة حكومة مستقلة (١)، ويرى بعض الباحثين أن خلفاء سالبتيس وحتى أبو فيس الأول، قد سيطروا على البلاد من الجبلين فى الجنوب حتى حدود الدلتا الشرقية، وأن نفوذهم ربا يكون قد امتد حتى الجندل الأول. (٢)

إلا أن معظم الباحثين يتجه إلى القول – اعتماداً على العديد من البراهين التاريخية – إلى أن الهكسوس لم يمدوا أبدأ نفوذهم إلى أبعد من القوصية جنوباً، اللهم إلا في احتلال مؤقت قصير لإقليم الجبلين قام به الملك أوقيس، وبالنسبة لما ذكره مانيتون من جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلي على السواء قهو موضع شك، وذلك اعتماداً على النص الذي ينسب للملك كاموزا والذي تضمن في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقاً فيما وراء إقليم الجبلين، ويشير النص إلى أن الهكسوس قد اضطروا إلى إرساء حدهم عند خمون. (٣)

# مر اوسر رع يعقوب هر:

وجاء بعد ساليتيس ملك يدعى «مير أو سير رع - يعق - بعل» أو

<sup>(1)</sup> Kush, 4 (1956), PP. 54 - 61.

<sup>(2)</sup> JEA, 37, (1951), P. 63, no. 1.

<sup>(3)</sup> A.H., Gardiner, op. cit., p. 168.

«يعفب بعل» وكتب هذا الإسم السامى الأصل باللغة المصرية القديمة «يعقوب هر». (١)

ومن الصعب توحیده مع الملك الذی أسماه مانیتون Bnon أو Beon وهناك احتمال قوی أن یكون «یعقوب هر» هو خلیفة «مای إیب رع - شیشی» مساشرة، وأنه غالباً كان ثان حاكم عظیم من ملوك الهكسوس، وطبقاً لبردیة تورین فقد حكم أكثر من ثمانی سنوات (أو ثمان عشرة سنة؟).

وقد عثر له على العديد من الأختام في كرمه، وذلك مثل سلفه شيشي، نما عشر له على العديد من الجعول التي حملت اسمه، ويوجد بعضها في المتحف انبريطاني تحت أرقام ٢٨٥، ٣٢٣٣٤.(٢)

وتشير الأدلة النصية أن الإدارة المصرية قد أصبحت خلال عهد هذا الملك مفتوحة أمام الأجانب، حيث أشارت النصوص إلى تقلد شخص سامى يدعى حور للألقاب أمين خزانة ملك مصر العليا والسفلى، والصديق الوحيد للملك والمشرف على بيت المال. (٣)

#### خيان:

يعتبر الملك خيان من أشهر ملوك الهكسوس وأقواهم وأكثر من ترك من بينهم آثار ويرجع أن يكون ثالث حكام الهكسوس الذى ذكره مانيتون تحت اسم «ياناس» وقد ورد ذكره في بردية تورين في العمود العاشر.

واتخذ خيان الألقاب الملكية المصرية التقليدية «الإله الطيب» و«إبن رع» وانتسحل اسم العسرش المصسرى «سسا أوسسر إن رع» ومن الألقساب ذات الدلالة

<sup>(1)</sup> JEA, 45, (1959), 16-18.

W.M.F., Petrie, Scarabs, t. 21 (16.4)., P.E, Newberry, Scar-انظر: (۱) abs, London, 1906, t, 22 (28 - 29).

<sup>(</sup>٣) محمد بيرمي مهران: المرجع السابق، ص١٤٥.

السياسية التى اتخذها اللقب الحورى «محتضن الأقاليم»، والذى كان يهدف من استخدامه الإشارة إلى سيادته العالمية التى لا يوجد دليل عليها، وأن كانت شواهد الأحوال تشير إلى وجود علاقات تجارية بين مصر وحوض البحر المتوسط وبلاد الرافدين خلال عهده، وذلك اعتماداً على الشواهد الأثرية التى عشر عليها في هذه المناطق وتخص هذا الملك وذلك كما سنشير إليها فيما بعد.

ومن الظواهر المميزة لعهد الملك خيان وجود آثار له خارج الحدود المصرية، فقد عثر على أثار له في سورية وفلسطين وبغداد وكريت. أما الآثار التي كشف عنها في سورية وفلسطين فكانت عبارة عن جعارين حملت إسمه، أما في بغداد فقد عثر على تمثال صغير يمثل أسدا صغيراً يبلغ ارتفاعه نحو ٤,٥٤سم وطوله نحو ٢,٨٤ سم وقد نقش عليه اسم الملك «خيان» وألقابه «سا أوسر إن رع». (١)

وفى كريت فقد كشف الأثرى «إيثان» فى حفائره التى قام بها فى أساس قصر «كنوسوس» الثانى عن غطاء آنية من المرمر نقش عليه إسم الملك «خيان» ومعه النص الآتى: «الإله الطيب، سا أوسر إن رع، إبن الشمس، خيان». (٢)

ولقد أدى ذلك ببعض الباحثين إلى الإعتقاد بأن الملك «خيان» قد أقام إمبراطورية عالمية تضم فيما بين العراق إلى كريت، وتضم سورية وفلسطين ومصر، إلا أن هذا الرأى لا يلقى القبول، وذلك اعتماداً على أن وجود هذه الآثار في هذه المناطق وبخاصة في العراق وكريت إنما يرجع إلى العلاقات التجارية، أما في سورية وفلسطين، فريما كانت سلطة الهكسوس تمتد حتى الحدود الجنوبية لفلسطين.

أما في الجنوب، فالأمر مختلف حيث لم يعثر على أية أختام أو جعول تحمل إسم «خيان» في كرمه، والأمر كذلك بالنسبة إلى النوبة السفلي، بل

<sup>(1)</sup> B.M. No. 987.

<sup>(2)</sup> A., Evans, The palace of Minos at Knosson, I, 1921, P. 419, Fig. 304.

وجدت هناك دويلة مستقلة قامت في بوهن عرف أميرها باسم «حاكم كوش» وكان من بين رجال حاشيته بعض الموظفين المصربين.

## عا اوسر رع - أبو فيس الأول:

يعتبر الملك «عا أوسر رع - أبو فيس الأول» الملك الرابع من عظماء مليك الهكسوس، وقد ورد اسمه في العمود العاشر، السطر الثامن عشر في بردية تورين، وقد حكم طبقاً لما ورد فيها أكثر من أربعين عاماً.(١)

ومن ناحية أخرى فلقد سجل العام الثالث والثلاثون من حكمه في صدر دبة Rhind الرياضية، وأهمية ذلك أن هذه البردية أنها نسخت في طيبة من أصل لها في فترة كان حكام طيبة لازالوا يعترفون بسيادة الحكام الآسيويين وعما بشير أيضاً إلى امتداد نفوذه في الجنوب في مصر العليا، العثور على عتبة باب من الحجر الجيرى في جبلين، وقد سجل عليها اسم التاج الخاص به مرتين على جانبي قرص الشمس المجنع حسبما كان يقوم به الملوك المصريون في أغلب الأمر. (٢)

هذا ويبدو أن الحكام الهكسوس قد أصبحوا أكثر تمصراً، ففي مقبرة الفرعون أمنحتب الأول (١٥٥٠ – ١٥٢٨ ق.م) من الأسرة الثامنة عشرة عثر على إناء مرمري يحمل إسم إبنه أبو فيس الأميرة «حيرت Herit»، يبدو أنه انتقل جيلا بعد جيل حتى استقر آخر الأمر في مقبرة الفرعون المصرى في طيبة، ولقد آثار وجود هذا الإناء الخاص بالأميرة مع بقاء نقوشة سليمة لم تمسها أي يد بالكشط أو النشويه في قبر ملكي بطيبة العديد من التساؤلات، فهل زوجت الأميرة الهكسوسية إلى أمير معاصر من طيبة؟ ولا يمكن الإجابة على هذا التساؤل على وجه التحقيق، وإن كان البعض يتجه إلى احتمال ذلك، وفي هذه

<sup>(1)</sup> A.H., Gardiner, The Royal Canon of Turin, Oxford, 1959, pl. 3, col. x, 16.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص٤٦٨.

الحالة، فإنها ستصبح جدة عليا لفراعنة طيبة في العصر المبكر للدولة الحديشة، ورعا كان في هذا دليلا على أن هؤلاء الفراعين كان رأيهم في الهكسوس أكشر تسامحاً، ومع ذلك فالأمر كله لا يعدو مرحلة التخمين. (١١)

ولقد عثر له بناحية الفيوم على لوح من الخشب، محفوظ حاليا فى متحف برلين، وقد سجل على اللوح أنه قام بإهدائه ملك الوجه القبلى والبحرى عا أوسر رع إبن الشمس أبو فيس مانع الحياة خالدا مثل رع إلى الكاتب الملكى أنو، ويشبر ذلك إلى رعاية عا أوسر رع للمهن التعليمية، وقد تحقق ذلك من ألقابه وأسمائه الموجودة على هذا اللوح. (٢)

ويلاحظ أن الملك الهكسوسى قد حمل على هذا اللوح اللقب القديم «ملك مصر العليا والسغلى» كما أنه كنى به «إبن رع من صلبه، والذى يحبه» وقد يدحض هذا الرأى القائل بازدراء الهكسوس لكل الآلهة المصرية فيما عدا الإلة «ست». (٢)

ولم تتغير العلاقات الطيبة بين الهكسوس وحكام طيبة على عهد أبو فيس الأول إلى قبال نهاية حكمه بقليل، عندما بدأ الصعيد الأقصى فى الثورة ضد الغزاة الأسيويين، وقد اضطر أبو فيس قبل وفاته إلى التقهقر فى مصر الوسطى وغالباً ما ارتدت وحدات جيشه إلى أطفيح بالقرب من مدخل الفيوم، ولقد ورد فى إحدى لوحات الملك كاموس التى كشف عنها فى طيبة أن نسوة الهكسوس قد قاسين كثيرا من الرعب عندما شاهدوا أسطول الطيبيين أسفل حوائط المدينة أو أسفل أواريس نفسها، أو مدينة هامة واقعة فى إقليم أواريس.

<sup>(</sup>١) محمد بيومَي مهران، المرجع السابق، ص١٤٨.

<sup>(2)</sup> Scafer, Aegyptische Inschriften aus den K.oniglichen Museen zu Berlin, Vol. I, 264.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص٤٦٨.

<sup>(4)</sup> ASAE., 56 (1955), PP. 200-202.

وجاء بعده ملكين لم يحكما إلا لفترة قصيرة، وقد وجد إسم أولهما وهو «عا قان رع أبو فيس الثالث» على خنجر يوجد حالياً في المتحف البريطاني، (١) وقد عثر على اسمه على العديد من الآثار بالدلتا التي انتحلها لنفسه من الملوك السابقين، كما عثر على إسمه الحورى «الذي يرضى الأرضين» على كتلة حجرية.

أما آخر ملوك الأسرة وهو «عا سهر رع خامدى» فقد وجد إسمه على مسلة صغيرة عشر عليها في صان الحجر بالقرب من أواريس، ويعتبر هذا هو الأثر الوحيد المتبقى من عهده الذي لم يدم أكثر من عامين.

# الأسرة السادسة عشرة (١٦٥٠ - ١٦٥٠ ق.م تقريبا)

يرجع أنها كانت معاصرة للأسرة الخامسة عشرة، وأنها كانت تضم حكام الهكسوس الصغار، وكانت تضم العديد من الملوك منهم: (٢)

۱- عنات - هر.

۲- سم قن.

٣- خع أوسر رع.

٤- عا حتب رع.

٥- سعخ إن رع.

٣- عا - مو.

٧- نب خبش رع أبر فيس (الثالث؟)

ولقد عد على العديد من الآثار للملك «نب خبش رع أبو فيس (الثالث) » ومنها خنجر من البرونز عش عليه في سقارة، وقد صنع مقبض الخنجر

<sup>(1)</sup> JEA, 11, (1925), PP. 216-217.

<sup>(2)</sup> W.C., Hayes, The Scepter of Egypt, Part II, N.Y., 1968, P. XIV.

من الأبنوس المطعم بخليط من الذهب والفضة، وقد رسم فوقه رسوم تمثل صيد حيوان وحشى، وسجل الألقاب الملكية للملك: «الإله الطيب، سيد الأرضين، نب خبش رع، أبن رع، أبو فيس، مانح الحياة».

ويوجد أيضاً فى المتحف البريطانى ملعقة من الظران نقش عليها اسمه وألقابه، وذلك على النحو الأتى: «الإله الطيب، صاحب الأرضين، نب خبش رع إبن رع وحبيبه». (١)

ويذكر جاردنر أن الأسرة السادسة عشرة لدى مانيتو ملفقة تماماً، وأن الأشياء التى ذكرت كآثار لهم كانت من أصل فلسطينى، وقد خلدت ذكر رؤساء أقل شأنا اصطنعوا الألقاب الفرعونية دون وجه حق. (٢)

وفى نهاية الحديث عن الهكسوس، وقبل الانتقال إلى حرب التحرير، فأنه تجب الإشارة إلى نقطة هامة تتصل بالتأثيرات المصرية فى الهكسوس، وكذلك الأثر الذى تركه الهكسوس فى مصر، وهو الموضوع الذى سنتناوله بقليل من الإيجاز فيما يلى:

## اثر المكسوس في مصر وتا ثرهم بها:

أدخل الهكسوس في غزوهم لمصر أدوات حرب جديدة لم تكن معروفة من قبل في النظام الحربي المصري، ومن هذه الأدوات العربات الحربية التي تجر بواسطة الخيول، والسيوف المستقيمة والمقوسة والخناجر والحراب ذوات الطرف الطويل والمتسع من البرونز والحديد، كما استخدوموا كذلك الأقواس المركبة، وكانت تصنع من طبقات من الخشب وأوتار العضلات والقرون، وكان يمكن الرمي بهذا القوس إلى مسافة أبعد بكثير من الأقواس العادية التي كانت مستعملة في مجور (٢)

<sup>(</sup>١) عبد الحميد زايد، المرجع السابق، ص ٤٧.

<sup>(2)</sup> A.H., Gardiner, Op. Cit., p. 171.

<sup>(</sup>٣) محمد بيومي مهران، المرجع السايق، ص١٤٠.

إلا أن هناك من الباحشين من برى أن الحصان، وربا العربة التي تجرها الخيل كذلك قد عرف فى وادى النيل قبل عصر الهكسوس، ويعتمدون فى ذلك على حقيقة الكشف على هياكل خيول دفنت فى مستويات قديمة من أحد الحصون فى منطقة بوهن، وحدد هذا المستوى بأيام الدولة الوسطى، ومع ذلك فإنهم لم يعرفوا استخدام العربة أما فى مصر نفسها فليست هناك أية دفنة خصان واحد – أو حتى لعظام من حصان قد وجدت فى واحدة من المقابر العديدة التى ترجع إلى عصر الهكسوس، كما أنه لا يوجد على الآثار المصرية أى نقش خصان ما، على الرغم من أن كل الحيوانات قد نقشت على جعارين ترجع إلى في العصر. (١)

وكشف وليم فلندرز بترى فى حفائره التى قام بها فى «تل العجول» فى حنوب فلسطين عن مقابر غنية دفنت فيها الخيول مع الحمير مع الموتى من الادميين، واتخذ من ذلك دليل على استخدام الهكسوس للحصان. (٢) وإن رأى بعض الباحثين أن هذه المقابر إنما ترجع إلى فترة متأخرة من أيام الهكسوس، أو إلى بداية عصر الدولة الحديثة. (٢)

كما لا يمكننا أن نغفل أن غزر الهكسوس لمصر قد وجه أنظار المصربين إلى نوع جديد من الحصون، فلقد كانت التحصينات التى أقامها الهكسوس مثل تل البهودية تختلف عن التحصينات المصرية، فلقد كانت معسكرات الهكسوس عبارة عن منشآت مستطيلة الشكل مسورة بأسوار من الطين، وعلى سبيل المثال، فلقد بلغ طول ضلع سور تل البهودية حوالى ٠٠٠ ياردة وارتفاعه بين ١٥ - ٢٠ ياردة. أما في فلسطين فقد بلغ طول سور قرية حاظور التي تقع في الجهة الشمالية ٠٠٠ ياردة في عرض ٠٠٠ ياردة، وبلغ طول ضلع سور قطنة في شمال سورية ١٠٠٠ ياردة. ١

<sup>(</sup>١) أحمد محمود صابون، دراسة حول الخيل في مصر القديمة الأسكندرية، ١٩٩٠.

<sup>(2)</sup> W.M.F., Petrie, Ancient Gaza (Tell - Ajjul), I, London, 1931, P. 45.

<sup>(3)</sup> T., Save-Soderberg, "The Hyksos Rule in Egypt". JEA, 37, (1951).

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد زايد، المرجع السابق، ص٠٠٥.

وأدخل الهكسوس الرسومات الزخرفية على الجعارين الخاصة بهم، ولقد اقتبس الملوك الوطنيون تلك الجعارين ذات الرسوم الأسيوية للملك خع نفر رع سوبك حتب وقد استمر استخدام الجعارين ذات الرسوم الحلزونية أو الملتوية الخطوط حتى بعد طرد الهكسوس وأيام الدولة الحديثة.

ومن أهم التأثيرات التى نجمت عن غزو الهكسوس لمصر، كانت التأثيرات النفسية، حينما رأوا بلادهم تنهار تحت وطأة غزو أجنبى، وكان لذلك أثره فى توجيبه أنظار المصربين نحو الخطر القائم عند الحدود المصرية، وعلى ذلك فلقد أدرك المصريون أن حدودهم الطبيعية إنما تبدأ من سورية من ناحية الشرق، وبرقة ناحية الغرب، بينما لا يقل نطاق الأمان من حولهم عن الشرق الأوسط تقريباً، ومن هنا فلقد توسعت الإمبراطورية المصرية إلى حدودها القصوى – كلما أمكن ذلك – لا كالاستعمار بالمعنى المفهوم وإنما لنشر السلام المصرى، بل ويمكن القول بأن الامبراطورية المصرية في جوهرها، وفي معنى ما «إمبراطورية دفاعية» أساساً حتمتها ظروف الصراع الإقليمي والاستراتيجية العريضة في الشرق القديم، وانطلاقا من هذا المنطق تقوم مصر بتكوين امبراطوريتها التي وصلت الامبراطورية إلى أقصى اتساع لها في عهد الملك تحوقس الثالث، حيث وصلت الامبراطورية المصرية إلى تخوم الأناضول وسيطرت مصر على سواحل وجزر البحر المتوسط.

ومن ناحية أخرى فلقد وجه الغزو الهكسوسى نظر المصربين لضرورة إقامة علاقات قوية مع الأسيوبين، وبدأ ذلك بالهكسوس أنفسهم، وقد دام هذا الاتجاه بعد ذلك حيث دأب المصربون منذ تلك الفترة، وفيما بعد، على أقامة العديد من الصلات الثقافية وصلات المصاهرة مع غربى آسيا.

ولقد تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية، فاستخدموا الكتابة المصرية، وحمل ملوكهم الألقباب التقليدية للملوك المصريين، كما أتخذوا في بعض الأحيان الأسماء المصرية، كما تأثروا في تماثيلهم ولوحاتهم وأعمالهم الفنية الأخرى بالفنون المصرية، كما اتجهوا إلى عبادة بعض الآلهة المصرية مثل رع، أو على الأقل كانوا يتظاهرون بذلك.

# الاسرة السابعة عشرة وجمودها في حرب التحرير

فى بداية عبهد الهكسوس، وعند نهاية الأسرة الثالثة عشرة وذلك فى حوالى عام ١٩٥٠ ق.م، ظهر فرع جديد من الأمراء الطيبيين، أنسار إليهم أفريكانوس نقلا عن مانيتو وكأنهم تابعين للأسرة السابعة عشرة، وتقدم بردية تررين خمسة عشر ملكا طيبيا من الأسرة السابعة عشرة، سجل أسماء تسعة منهم على قائمة الكرنك، وعرف أسماء عشرة منهم من آثار معاصرة لهم وجدت في طيبة نفسها أو في مواقع أخرى في مصر العليا.

ويبدو أن منطقة نفوذ أمراء ألم أم تتجاوز الأقاليم الثمانى الأولى من مصر العليا، والتى تمتد من البغانتين فى الجنوب وإلى أبيدوس فى الشمال، وهى المنطقة التى حكمها منذ خمسة قرون أمراء طيبة فى العهد الهليوبوليتانى، وأن هناك أسرات محلية أخرى، بما فيها ملوك الأسرة الثالثة عشرة تسيطر على البقية الباقية من أقاليم مصر العليا والسفلى، وأما النوبة فقد كونت دويلة مستقلة عاصمتها بوهن، بينما سيطر الهكسوس على شرق الدلتا، متخذين من منف أو أفاريس عاصمة لهم، إلى أن ضموا حوالى ١٦٠٣ ق.م منطقة غرب الدلتا التى كانت تسيطر عليها الأسرة الرابعة عشرة متخذة من «خويس» عاصمة لها. (١)

وعلى ذلك فلقد انعزل الطيبيون عن بقية الأقاليم المصرية، وافتقروا إلى الكثير من محاصيلهم وخيرات الشمال، ومع ذلك كله فقد عملوا ما في وسعهم لإعادة التقاليد والعادات التي كانت سائدة أيام الدولة الوسطى، وبدأوا كما كان الحال أيام الفترة المتوسطة الأولى، في تطوير الثقافة الإقليمية.

ونظراً لوجود الهكسوس في الشمال فلقد حرم حكام طيبة من إمكانية

<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص١٦٤ - ١٦٥.

استيراد الأخشاب من سورية، وكذلك الحصول على الحجر الجيرى الجيد الموجود في محاجر طره، كما صعب عليهم استغلال مناجم الذهب في النوية، وانقطعت الصلات التجارية بين المصريين والنوبيين، وذلك نظراً لقيام دويلة في بلد النوية استقلت بشئونها عن مصر وعلى ذلك فلقد اعتمد حكام طيبة خلال هذه المرحلة على استخدام المواد المحلية الممكنة في منطقتهم، فشيدوا مقابرهم التي بنوها على هيئة هرمية في المنحدر الجنوبي الشرقي لذراع أبو النجا في البر الغربي لطيبة من الطوب اللبن وكانت صغيرة الحجم، كما ظهر فرع جديد من التوابيت أطلق عليه «التوابيت الريشية»، وذلك لأن هذه التوابيت كانت على الهيئة الإنسانية، ونحتت غالباً من أخشاب الجميز، وزخرفت بطراز خاص يتمثل في أجنحة العقاب. وقد حلت هذه الصناديق الخشبية محل التوابيت الحجرية، وكذلك مكان الصناديق الخشبية المستطيلة أو التي كانت تصنع من خشب الأرز المستورد من الساحل السوري.

واستمرت صناعة اللوحات، والفنون الصغيرة الأخرى، ولكن كان لها طابع إقليمى انحرف عن طراز الدولة الوسطى كلما تقدم به الزمن، ومن ناحية أخرى ازدهر العلم والمعرة، أن فقام كتاب طيبة فى هذا العهد بنسخ العديد من الأداب العظيمة والأعمال الفنية للعهود السالفة من تاريخ مصر. (١)

وقسمت بردية تورين ملوك الأسرة السابعة عشرة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى إحدى عشر ملكا، وضمت المجموعة الثانية خمسة ملوك، وذلك على النحو التالى وذلك حسب احتمال توليتهم للعرش. (٢)

<sup>(</sup>١) عبد الحميد زايد، المرجع السابق، ص٤٧٧ - ٤٧٣.

<sup>(2)</sup> W.C., hayes, op. cit., P. XIV.

# المجموعة الاولى (١٦٦٠ (؟) - ١٦١٠ (؟) ق. م)

| ۳ سنوات    | ۱- سخم رع - واح خعو رع حتب.              |
|------------|------------------------------------------|
| أقل من عام | ٢ - سخم رع - أوب ماعت أنيوتف الخامس      |
| ۱٦ سنة     | ٣- سخم رع - حرو - حر معت أنيوتف السادس   |
| سنة واحدة  | ٤ - سخم رع - شدتوى سوبك أم ساف الثاني    |
| سنة وأحدة  | ۵ - سخم رع - سمن توی جحوتی               |
| ٦ سنوات    | ٦- سعنخ - إن - رع منتو حتب الخامس        |
| أقل من عام | ٠ - سواج إن رع نب إيرى - إر أويت الأول   |
|            | ۸- نفر کارع (؟) نب إيرى - إر أويت الثاني |
|            | ۹- سمن نفر رع                            |
|            | ۱۰ – سی وسر إن رع (وسر إن رع؟)           |
| ۲۲ سنة     | ۱۱- سخم رع - شدداست                      |
|            |                                          |

المجموعة الثانية (١٦١٠ (؟) - ١٦٦٧ ق.م)

١- نوب خبر رع - أنيوتف السابع

٢- سنخت - إن رع

٣- سقنن رع - تاعو الأول «الأكبر»

٤- سقنن رع - تاعو الثاني

٥- واح خبري رع كامس

أولا: المجموعة الأولى من ملوك الأسرة السابعة عشرة

سنتناول فيما يلى دراسة بعض ملوك هذه المجموعة وذلك حسب المادة الأثرية والنصية المتاحة لدينا عنهم.

سخم رع - واح خعو - رع حتميه:

يرجع أن يكون الملك سخم رع - واح خعو - رع حتب هو أول ملوك الأسرة السابعة عشرة، وقد ورد أسمه في قائمة ملوك الكرنك، وفي بردية تورين، وورد أسمه مرتبطاً بقيامه بالعديد من الاصلاحات والترميمات في معبد مين بقفط وأوزير في أبيدوس، ولقد سجل قيامه بترميم معبد مين في قفط، ولقد ذكر الملك بعد أن قام بوصف ما حل بالمعبد من انهيار، فقد سقطت الأبواب الخاصة بوالده مين، يضيف قائلا «لم تهدم أشياء في أبامي.... من التي كانت مهجودة فيما مضي». (١)

ولقد اعتقد بعض الباحثين بوجود مقبرة هذا الملك في طيبة الغربية، وذلك اعتماداً على ما ورد في قصة مشهورة تعرف به «قصة الشبح» وترجع إلى عهد الأسرة العشرين، وهي القصة التي تتحدث عن المخاطرات الخارقة للمألوف التي قام بها الكاهن العظيم للإله «آمون» في أثناء بحثه عن موقع القبر، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، حيث قرئ اسم الملك أولا «رع حتب»، ولقد اتضح بعد ذلك أنها كتابة خاطئة للملك نب بحت رع منتوحتب من الأسرة الحادية عشرة. (١)

وبالإضافة إلى ذلك فقد عثر له على عدة جعارين تحمل إسمه، كما توجد له حاليا لوحة محفوظة في المتحف البريطاني عليها طغراؤه. (٢)

سخم رع - اوب ماعت انيوتف الخامس:

حكم لمدة ثلاث سنوات، ويوجد قبره في ذراع أبو النجا، وكان من أبوين

<sup>(1)</sup> H.E., Winlock, The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes, N.Y., 1947, P. 121 - 126.

<sup>(2)</sup> G., Lefebure, Romans et contes egyptiens de l'epoque Pharaonique. Trabuction avec introduction, notice et commentaire, Paris, 1949, 170 - 171.

<sup>(3)</sup> B.M., Stelae, IV, pl. xxiv.

ملكين، وورد في بردية «أبوت» التي ذكر فيها محاضر التحقيق التي قام بها الوزير باسر في عهد الفرعون رعمسيس التاسع والخاصة بالإجراءات التي تمت لقحص مقابر الملوك ما يلي:

«هرم الملك سخم رع أوب ماعت له الحياة والسعادة والصحة إبن الشمس أنتف «عا» الأكبر له الحياة والسعادة والصحة، لقد وجد أن اللصوص كانوا في طريقهم إلى نقبه عند المكان الذي كانت مقامة فيه لوحة الهرم، وقد فحص في هذا اليسوم ووجد أنه لم يمس بسسوء، إذ لم يكن في مسقدرة المصلوص أن يتنجموه». (١)

ويوجد صندوق الأحشاء الخاص به فى متحف اللوفر وكذلك تابوته الذى سبل عليه أنه كان هدية من أخيه الملك أنيوتف. ولقد خلفه على العرش أخاه مسخم رع حرو حر ماعت أنيوتف السادس لمدة تقل عن العام، ولم يترك خلفه آثاراً اللهم إلا بقية من تابوت محفوظ حالياً فى متحف اللوڤر.

# سخم رع - شد توى سوبك ام ساف الثاني:

حكم لمدة ١٦ سنة، ولقد نهب قبره ودخله اللصوص أيام رعمسيس التاسع وقد سجل في بردية أبوت قصة هذه السرقة والتحقيق الذي أجرى فيها وذلك على النحر الآتى:

«هرم الملك «سخم رع شد توى» له الحياة والسعادة والصحة إبن الشمس «سويك أم ساف» له الحياة والسعادة والصحة، لقد رجد أن اللصوص قد اقتحموه وذلك بنقب يؤدى للحجرة السغلية للهرم من الحجرة الخارجية لقبر «نب آمون» مدير مخازن الغلال للملك «من خبر رع» وقد وجدت حجرة دفن الملك خاوية من سيدها وكذلك حجرة الزوجة الملكية العظيمة «بنخعس» إذ قد وضع اللصوص أيديهم عليهما. وقد قام الوزير والأشراف والمفتشون بفحصها، لمعرفة

<sup>(1)</sup> J.H., Breasted, IV, Prag. 516.

الطربة التي بها استولى اللصوص على الملك وزوجته، وقد كان خبر هذه السرقة موضوع حديث طببة في تلك الليلة، غير أن اللصوص كانوا قد وضعوا في الأغلال وحقق معهم بعصى مزدوجة، وفي اليوم التالي سيقوا إلى القبر ليحقق معهم ثانية في محل وقوع الجريمة، وقد دون الاعتراف الذي انتزع منهم في أثناء هذا التحقيق الأخير بعنوان «فحص هرم الملك سخم رع شد توى» وحفظ في سجل الجبانة مع فحص الأهرام بين الوثائق الخاصة باللصوص، وهي التي كانت في الآنية الأخرى». (١)

وشهد حكم هذا الملك أيضاً نشاطاً معمارياً في الكرنك وأبيدوس، ولقد أي بعض الباحثين أن هذا الملك قد تمكن من طرد الهكسوس إلى القوصية، إلا أن هذا الرأى يواجد العديد من أوجد النقد. (٢)

## سواج إن رع - نب إيرى اد اوبت الاول:

وصلت إلينا الألقاب الفرعونية الخمسة له، على لوحة كبيرة من عهده عثر عليه في قباعة العمد بالكرنك، وكانت بشأن مخصصات لإثنين من كبيار موظفيه، وقد أمر الملك أن تنصب هذه اللوحة بالكرنك لتصبح سجلاً دائماً، ويتصل النص بأحد موظفيه ويدعى «كبس Kebsi» وقع في دين كبير يبلغ ١٠ دبنا من الذهب حوالي (٥,٥ كيلو جرام) لأحد المواطنين المدعو سوبك نخت، ولما عجز عن الدفع وافق على نقل وظيفته التي كان يتقلدها وهي محافظ مدينة الكاب لدائنه وكذلك منتجات الإقليم.

وتشير هذه الواتيةة إلى تصرف غريب وهو بيع الوظيفة، وهو أمر فريد من نوعه في تاريخ مصر القديم، ويشير تصريح الملك بوضع هذه اللوحة في معبد آمون بالكرنك على أن القصر كان معترفاً بهذا التصرف. (٣)

<sup>(1)</sup> Ibid., Prag, 528.

سليم حسن: المرجع السابق، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) چان يويوت، المرجع السابق، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد زايد: المرجع السابق، ص٤٧٥ - ٤٧٧.

ويأتى بعده أربعة ملوك لا نعرف عنهم شيئاً سوى أسما ،هم التى وردت في بردية تورين، وبذلك تستكمل المجموعة الأولى من ملوك الأسرة السابعة عشرة في بردية تورين.

## ثانيا: المجموعة الثانية من ملوك الأسرة السابعة عشرة وحرب التحرير

مازالت بداية حرب التحرير ضد الهكسوس غامضة إلى حد ما، ومصدرنا الرحيد عنها ما كتب أيام الملك مرنبتاح وذلك قيما يعرف باسم بردية ساليبه، (١) وهي تنسب بداية حرب التحرير إلى الملك سقنن رع تاعو الثانى وذلك حسب أرجح الآراء.

ولقد عثر على تابوته في مخبأ بالدير البحرى عام ١٨٨٠م، وقد ذكرت يردية أبوت أن المفتشين الذين قاموا بفحص قبره أيام رعمسيس التاسع وجدوه سليماً، إلا أنه نهب بعد ذلك، وقد استطاع بعض الكهنة أن ينزعوا من خشبه صفائع الذهب التي كانت تغطى أجزائه، وهو من التوابيت الريشيه، كذلك نزعوا رؤوس الصقور التي تزين القلاتد، والعقاب الذي كان موجوداً على الصدر، ثم حاولوا أن يخفو جريمتهم فلونوا كل ما نزعوه باللون الأصفر وكتبوا النقوش بالمداد الأسرد، وامتدت أيدى الكهنة إلى ما بقى من أثاثه الجنزى.

وبالنسبة لمومياء سقان رع، فلم يبق منها إلا الجمجمة لأنه حين وفاته لم تتم مراسم دفنه ولا تحنيطه على الوجه الأكمل، وقد فحصت جمجمته فتبين أنه مات نتيجة طعنات في الجمجمة، حيث توجد طعنات تحت الأذن اليسرى وصلت الطعنة إلى عنقه، ثم توالت عليه الطعنات بالبلط والسيوف والعصى على وجهة فهشمته، ولم يعتن بتحنيطه فقد ترك الوجه منكمشاً ومنثنياً قليلاً عند اليسار، وقد خرج لسانه من فمه طاغطاً عليه بأسنانه من شدة الألم. وقد خرج سائل المخ على جبينه، أما الجسم فقد تلف تلفاً شديداً. (٢)

<sup>(1)</sup> Daressy,, Cercuei des Cachettes Royales 51001.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد زايد، المرجع السابق، ص٤٨٣.

وتضع بردية ساليب هذا الملك ومعاصروه من ملوك الهكسوس معاً، ولو أن القصة خيالية إلا أن موضوعها ربا يعطى صورة حقيقية، ولم يبق من القصة إلا أولها وقد جاء فيها. (١)

وحدث أن أرض مصر كانت فى محنة كبرى، ولم يكن للبلاد حاكم يعد ملكاً فى هذا الوقت وكان الملك سقان رع حاكماً على المدينة الجنوبية (طيبة)، ولكن كانت الجائحة الشنعاء فى بلد العامو (الهكسوس)، وكان الأمير أبو فيس فى أواريس وكانت كل البلاد خاضعة له، وكذلك كل حاصلاتها بأكملها، وكذلك كل طيبات عيرا (مصر).

وقد اتخذ الملك أبو فيس الإله سوتخ ربا له، ولم يجد أى أله آخر فى البلاد غير سوتخ، وقد بنى معبداً ليكون عملاً حسناً خالداً بجانب قصر هأبو فيس» وقد كان يستيقظ كل يدم ليقدم الذبائح اليومية للإله سوتخ، وكان موظفوا جلالته يحملون الأكاليل من الرهر كما كان يفعل تماماً فى معبد «رع حور أختى»، وكان الملك أبو فيس يرغب فى خلق موضوع للنقاش بينه وبين الملك سقنن رع أمير المدينة الجنوبية وأن يجره إلى حرب لم يستكمل عدته لها، ومن نم جمع كتبته وحكما ه وشاورهم فى الأمر، فأوحوا إليه يحيلة ماكرة عقبوا عليها بقولهم: «ولسوف ترى إذا قدرة ربه الذي يحتمى به، وهو الذي لا يعتمد على إله آخر غير آمون رع ملك الأرباب». وهكذا لفق الهكسوس للملك المصرى اتهاماً سخيفاً مؤداه أن فرس النهر فى طيبة، والتى كانت على مبعدة أربعمائة ميل إلى الجنوب من مقره فى أفاريس، كان يصدر خواراً فى الليل يمنعه من النوم، وطلب منه أن «يعمل على أن يطرد فرس النهر ظيرة ي قون الطرف أن الطوضاء وقدى أذنه».

 <sup>(</sup>۱) سليم حسن: المرجع السابق، ص۱۲۸ - ۱۳۰.
 محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص۱۷۹ - ۱۷۹.

و عدما يصل رسول أبو فيس إلى طيبة، ويقص على أميرها الهدف من حضوره تعقد الدهشة لسان أمير طيبة، حتى أنه ليسأل في النهاية:

«هل سمع سيدك حقيقة وهو في تلك البلاد النائية عن ارس أفراس النهر الواقعية شرق مدينة الجنوب؟ ويجيبه الرسول: فكر فيما بعثني من أجله مولاي».

وعلى ذلك فإنه يبدو واضحاً أن غرض أبو فيس من هذه الرسالة التى أرسلها إلى سقنن رع، أن يحذره من الروح الوطنية التى بدأت تستشرى فى طيبة ضد وجود الهكسوس فى مصر، ومع ذلك فقد تظاهر سقنن رع بالاقتناع وأمر بإكرام الرسل القاءمين من أبو فيس، وأن تقدم لهم الأشياء الطيبة، وأبلغ الرسل أن يبلغوا سيدهم باستجابته لمطالبهم.

وما كاد الرسل يعسودون إلى أفساريس، إلا ويستسدعى «ستةن رع» مستشاريه ويحيطهم علماً بالأمر، ويطلب منهم النصح والمشورة، إلا أنهم سكتوا جميعاً والنص ينقطع عند هذه النقطة.

ولقد كان لاختلاف المذهب الدينى ببن الطيبيين والهكسوس أثره فى نشرب الحرب بينهما، فقد جعل أبو فيس ملك الهكسوس من سوتغ إلهه الرئيسى ودعا الملك المصرى إلى عبادته والانصراف عن أمون، بينما يحرص سقنن رع على أن يكون آمون رب الأرباب جميعا، ولم يكتف، الطيبيون بذلك بل بدأوا في إحياء طقوس فرس النهر في بركتها أو قناتها، وكفلت تلك الشعيرة بين أشياء أخرى سلامة الملكية المصرية، وكان ذلك الأمر ضاراً بالهكسوس، نظراً لكون فرس النهر صورة لإلههم الرئيسى سوتخ.

كانت تلك بعض أسباب اندلاع الحرب بين الطرفين، وكان النصر فيها حليف الملك المصرى سقنن رع، حيث تمكن من طرد الهكسوس ودفع بهم إلى

الشمال حتى القوصية (١)، ولقد دفع سقنن رع حياته ثمناً لهذا النصر حيث مات متأثراً بجراحه في ساحة الوغي، ويستدل أنه قد مات وهو ما يزال بعد في شرخ الشباب لم يتجاوز الثلاثين من عمره. (٢)

#### واح خبر رع كامس ودوره في حرب التحرير

بعد استشهاد سقان رع حمل لواء التحرير بعده ابنه كامس، وحفظت لنا أخبار حروبه على لوح الكرنك الذي كشف عنه عام ١٩٥٤، وكذلك على لوح كارنافون الذي كشف عنه عام ١٩٠٨م وكان مكتوباً بالخط الهيراطيقي، وهو يروى المراحل الأولى من الصراع. (٣)

وجاء في بداية لوح كارنافون: وفي العام الثالث للملك القوى في طيبة، كامس، الذي عينه رع ملكاً حقيقياً ومنحة القوة في رضا تام، تحدث جلالته في قصره إلى مجمع الكبراء الذين في حاشيته قائلا: أريد أن أعرف ما معنى قوتى هذه حين يكون هناك رئيس في أفاريس وأخر في كوش، وأنا أجلس مرتبطاً بأسيوى ونوبي، وكل منهما يتملك شريحته في مصر هذه، وأنا لا أستطيع أن أتجاوز منه، ويست مر النص حيث يشير إلى ضيق كامس بنفوذ الهكسوس في مصر ومكايدهم المستمرة التي أخذت تهدد ملكه في ناحية الشمال، كما أخذ يندد بقبائل الكوشبين التي أخذت تهدد حدوده ناحية الجنوب.

وهنا يعقد الملك اجتماعاً في قصره، وطلب من حاشيته الرأى والمشورة، إلا أن حاشيته لم يظهروا تحمساً لفكرة الحرب، إلا أن كامس كان مصمماً على الاستمرار في الحرب، هنا يشير النص إلى ذلك على لسان كامس:

<sup>(1)</sup> W.C., Hayes, Egypt from the death of Ammenmes III to Sequenter ra II, P.32.

<sup>(2)</sup> G., Eliot Smith, The Royal Mummies, Cairo, 1912, pp. 1-4.

<sup>(3)</sup> JEA, 5, (1918), PP. 36 - 56.

«أبحرت شمالا في عزم وقوة لأغلب الأسيبويين بأمر آمون أعدل الناصحين وكان جيشى القوى أمامى كلفحة اللهب» ووصل كامس في زحفه شمالا من الأشمونين ويتمكن من طرد الهكسوس من مصر الوسطى، وبذلك أصبحت مصر العليا والوسطى تحت سلطة كامس، وعلى ذلك فقد أرتد الهكسوس إلى الشمال حيث تحصنوا بعاصمتهم أفاريس.

وتكمل لوحة الكرنك مراحل كفاح كامس ضد الهكسوس وحصاره لهم فى عاصمتهم، ويشير النص إلى وصول الأسطول المصرى إلى مقاطعة أفاريس، ويقوم بقطع سبل الإمدادات التى كانت تصل إلى الهكسوس عن طريق فروع النيل.

ويشير النص إلى محاولة ملك الهكسوس تأليب أمير كوش ضد كامس حتى يضعه بين فكى الكماشة، ولكن كاموس تمكن من القبض على رسولا أبو فيس المتجه عبر الواحات إلى الجنوب وبذلك فشلت خطة الهكسوس للتضيق على البطل المصرى.

وتتحدث اللوحة في نهايتها عن عودة كاموس منتصراً إلى عاصمته، فكان يوم عودته يوماً مشهوداً وجاء وصفه على النحو الآتى:

«طابت رحلة الأمير، وجنوده، أمامه لم ينقصوا، ولم يتآمر أحدهم ضد رفيقه، ولم تشتك قلوب (المدنيين) منهم.. وأصبح إقليم طيبة في عيد، وهرع النسوة والرجال، يتطلعون إليه، وأسرعت كل زوجة إلى زوجها تعانقه، وخلت العيون من آثار الدموع». (١)

هذا ويختلف المؤرخون في نتائج حروب كامس، فهناك من يرى أنها قد دفعت الحدود بين الهكسوس وبين أمراء طيبة إلى الشمال، حتى أطفيح عند

<sup>(1)</sup> L., Habachi, Preliminary report on Kamose stela, in ASAE, 53 (1955), P. 202.

مدخل الفيوم، بينما يرى أخرون أنه قد وصل إلى جدران أفاريس نفسها. ومع ذلك فأنه مما لاشك فيه أنه قد قمن من تحرير مصر الوسطى نهائيا من الهكسوس، وأن حملاته في إلدلتا قد أجهضت نفوذ الهكسوس فيها وأضعفت من جيوشهم، مما ساعد على وصول القوات المصرية إلى عاصمة الهكسوس أفاريس.

ومات كامس بعد حكم قصير، حيث وضع جسده فى تابوت بسيط للغاية من الطراز الريشى، وأشرف على دفنه أخوه أحمس، وقد يشير ذلك إلى أنه قد مات فجأة، ومن ثم فلم يمكن تجهيز الأثاث الجنائزى اللاتق به وعكانته لأن مصر كانت لا تزال فى حربها الشرسة ضد الهكسوس.

#### احمس وتطهير مصر من المكسوس

اتبع أحمس سياسة جديدة في حربه ضد الهكسوس، فاتبع سياسة التعبئة العامة وتجنيد كل الرجال، ثم صبغ حكمه بالصبغة العسكرية، وساعده على ذلك أن المصربين كانوا قد تذوقوا طعم الحروب ولمسوا قيمة النضال واستفادوا من حروب سلفيه فتمرسوا على استعمال كل الأسلحة الجديدة التي جلبها الهكسوس معهم إلى مصر وتعلموا طرق الكفاح والنضال.

وعاصرت أحمس ثورة اجتماعية تهدف إلى تمجيد الجندية، فلقد عرف المصريون في ذلك الوقت أن الحروب تعود على المنتصر بالغنائم الكثيرة، وأن في ميادينها متسعاً لأعمال البطرلة، وأن الحاكم كان يعترف بها، ويكافئ عليها، مهما كانت الطبقة التي ينتمي إليها البطل، فسارع أفراد الطبقة الوسطى إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية، نظراً لأن الجندية ترفع من مركزهم الأدبى بترقيتهم في التيار في حسّاسة تفوق الوصف في التيار العسكري، حتى أثرياء القوم بل أمراء الدولة أنفسهم تسابقوا إلى الانخراط في المحدي، حتى أثرياء القوم بل أمراء الدولة أنفسهم تسابقوا إلى الانخراط في المحديدة، المحدول على الأوسمة والألقاب، واشعل أحمس هذه الروح الجديدة،

فتجمعت حوله أفواج الشعب على هدف واحد هو تطهير مصر تطهيراً كاملاً من كل أجنبي.(١١)

والتقرير الوحيد المعاصر عن طرد الهكسوس منقوش على جدران مقبرة أحد قواد أحمس وهو «أحمس بن أبانا» وهى موجودة في الكاب، ولقد أشار إلى هزيمة الهكسوس النهائية بقوله:

«لقد نهبوا أفاريس، لقد أحضرت غنيمة من هناك، رجل وثلاث نساء، المجموع أربعة رؤوس، لقد منحنى أياهم جلالته لأتخذهم عبيداً».

وبعد أن تم طردهم من مصر، تحصن الهكسوس في شاروهين - وهو موقع في جنوب غرب فلسطين، فأسرع أحمس إلى محاصرتهم فيها فترة من الزمن تقرب ما بين الشلاث إلى الخمس سنوات نجح بعدها أحمس في إجلائهم عن الحصن.

ولقد سجل أحمس بن نخب على جدران مقبرته بالكاب أنه تابع أحمس فى حربه ضد الهكسوس حتى زاهى - وهو اصطلاح جغرافى يستعمل فى الدولة الحديثة ليشير إلى سورية وفلسطين - وقد يشير ذلك إلى أن الملك أحمس أخذ فى مطاردة الهكسوس بعد شاروهين حتى لبنان، ويعنى ذلك إجلاؤهم عن المناطق التى سكنوها، أو لجأوا إليها، وسكنها أقوام ينتمون إلى جنسهم، وأنه لم يظهر مصر منهم فقط، بل طهر كذلك فلسطين وسورية حتى يغدو بمأمن من غدرهم ومعاودتهم العدوان. (٢)

وبعد أن انتهى أحمس من حروبه ضد الهكسوس وأمن الحدود الشرقية لمصر، فإنه اتجه نحو الجنوب لاستعادة سيادة مصر في النوبة وتسجل نقوش وأحمس بن أبانا » ثلاث حملات إلى النوبة في عهد أحمس الأول، استطاع

<sup>(</sup>١) عبد المنعم أبو بكر، كفاحنا ضد الغزاة، العصر القرعوني، القاهرة ١٩٥٧، ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) نجيب ميخاليل، المرجع السابق، ص٩٠

الفرعون أن يحقق نجاحاً كبيراً في حملته الأولى واسترجع المناطق التي حكمتها مصر في عصر الدولة الوسطى.

هذا وقد وضع المؤرخ المصرى «مانيتو» الملك أحمس على رأس أسرة جديدة هى الأسرة الشامنة عشرة، واعتبره المصريون القدامي على رأس الدولة الحديثة، كما كان تمثاله يتصدر التماثيل في عصر الرعامسة يحجة أنه مؤسس الدولة الحديثة ولأن مصر في عهده بدأت مرحلة جديدة في تاريخها، ولأنه كان أول من أرسى قواعد الامبراطورية ووضع الأسس الجديدة للحياة المصرية، وباختصار فلقد كان أحمس نهاية جيل قديم وبداية جيل جديد، وبمعنى أخر خاتمه للأسرة السابعة عشرة، ورأساً للأسرة الشامنة عشرة، في الوقت نفسه، فكانت بداية عهده خاتمة العصر المتوسط الثاني، كما كانت لحظة استيلاته على أفاريس وطرد الهكسوس من مصر بداية عصور الدولة الحديثة.

## قائمة الاختصارات

- ANET = J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton, 1969.
- ASAE = Annales du Service des Antiquites de L' Egypte, Cairo.
- BAR = J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, 5 vols, Chicago (1906 - 1907).
- BES = Bulletin of the Egyptological Seminar, The Brooklyn Museum (New York).
- BMB = Bulletin du Musée de Beyrouth (Paris).
- BSNESJ = Bulletin of the Society for Near Eastern Studies in Japan.
- CAH = Cambridge Ancient History (Cambridge).
- DE = Discussions in Egyptology.
- DG = H. Gauthier, Dictionnaire des noms geographiques (6 vols).
- Expedition = The University Museum Magazine of Archaeology / Anthropology, University of Pennsylvania, USA.
- GM = Gottinger Miszellen.
- IEJ = Israel Exploration Journal. Isreal Explor. Soc. (Jerusalem).
- JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt (Boston).
- JEA = Journal of Egyptian Archaeology (Londres).

- JESHO = Journal of the Economic Social History of the Orient (Leiden).
- JHS = Journal of Hellenic Studies (Londres).
- JSSEA = Journal of the Society of the Studies of Egyptian Antiquities (Toronto).
- Kemi = Kemi. Rev. de phil. et d' archéol. egypte et coptes (Paris).
- KMT = A Modern Journal of Ancient Egypt (San Francisco).
- LA = Lexikon der Agyptologie (Wiesbaden).
- Levant = Journal of The British School of Archaeology, in Jerusalem and the British Inst. at Amman for Archaeol. and Hist. (Londres).
- MAS = Materiaux arabes et sudarabiques, Rech. en cours.

  Groupe d' etud. de linguist et de litt. ar et sudar

  (Paris).
- Mel. Dussaud = Melanges Surgiens offerts a M.R. Dussaud (Paris).
- MIFAO = Memoires publies par les membres de L' Institut français d'archeologie Orientale (Le Caire).
- PM = B. Porter and R. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings (Oxford).
- SAK = Studien zur altägyptischen Kultur (Hambourg).
- URK = Urkunden des agyptischen Altertums (Leipzig).
- VA = Varia aegyptiaca (San Antonio).
- Wb = Worterbuch der agyptischen Sprache (Leipzig).

المراجع

#### أولا: المراجع العربية

- (۱) أبو العيون بركات: «بونت بين المصادر المصرية واليمنية القديمة» مجلة اليمن الجديد، السنة النامسة، ١٩٨٦.
- (۲) أحمد أمين سليم: دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة أثناء عصر الاسرتين الأولى دالئانية (رسالة ماسجتير غير منشورة) الاسكندرية، ۱۹۷۷.
- (٣) أحمد أمين سليم: دراسة تاريخية لنشأة الأسرة الثالثة وتطورها السياسي والحضاري (٣) رسالة دكتوراه غير منشورة) الاسكندرية، ١٩٨١.
- (٤) أحمد أمين سليم: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم، منصر، العراق، ايران، بيروت ١٩٨٩.
  - (٥) أحمد يدوى: في مركب الشمس، الجزء الأول، القاهرة، ١٩٥٥م.
- (٦) أحمد فخرى: الأهرامات المصرية، ترجمة أحمد فخرى، القاهرة، ١٩٦٣، ص١٣٤ ١٣٥، شكل ٥٤.
  - (٧) أحمد فخرى: مصر الفرعونية، القاهرة، ١٩٧١.
- (A) أحمد فخرى: واحات مصر المجلد الأول واحة سيوة، ترجمة جاب الله على جاب الله، مراجعة جمال الدين مختار، ١٩٩٢.
- (٩) رشيد الناضوري: «أقدم صلات حضارية بين مصر ولبنان»، مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، العدد ٢٢، ١٩٦٨.
- (۱۰) رشید سالم الناضوری: المدخل فی التحلیل الموضوعی المقارن للتاریخ الجساری والسیاسی فی جنوب غرب آسیا وشمال أفریقیا، الکتاب الأول، بیروت، ۱۹۷۷.
- (١١) رمضان عبده السيد: تاريخ مصر القديمة، الجزء الأول، منذ أقدم العصور حتى نهاية عصر الانتقال الثاني، القاهرة ١٩٨٨.
- (١٢) رمضان عبده السيد: «بونت وتانتر واثر منتجاتهما في الحياة اليومية في مصر

- القديمة منذ اقدم العصور حتى العصر البلطمي الروماني (دراسة وثاثقية) »، مجلة التاريخ والمستقبل، كلية الأداب جامعة المنيا، العدد الثاني، يوليو، ١٩٩٩.
  - (١٣) سليم حسن: مصر القديمة. الاجزاء الأول والثاني والثالث والرابع.
- (١٤) مسمير يحى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر الفرعوني، القاهرة،
- (۱۵) سرزان عباس عبد اللطيف: دراسة تاريخية للعلاقات بين مصر واليونان منذ منتصف الألف الألف الثاني قبل الميلاد وحتى منتصف الالف الأول قبل الميلاد (رسالة دكتوراه غير منشورة) الاسكندرية ۱۹۸۷.
  - (١٦) عبد الحليم نور الدين: تاريخ وحضارة مصر القديمة، القاهرة، ١٩٩٧.
    - (١٧) عبد الحميد زايد: مصر الخالدة، القاهرة، ١٩٦٦.
- (١٨) عبد العزيز صالح: حضارة مصر القديمة وآثارها، الجزء الأولى، في الاتجاهات الحضارية العامة حتى أواخر الألف الثالث ق.م، القاهرة، ١٩٨٠.
- (۱۹) عبد اللطيف محمود البرغوتي: التاريخ الليبي القديم مند أقدم العصور وحتى الفتح الاسلامي، بيروت، ۱۹۷۱.
- (۲۰) عبد المنعم عبد الحليم سيد: دراسة لعلاقات مصر القديمة ببلاد بوتت وراساطها في البحر الأحمر، (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية الآداب جامعة الاسكندريد 197۸.
- (٢١) عصام محمد السعيد: نصوص التدمير والهلاك الأعداء مصر، دراسة لفوية أثريه تاريخية (رسالة دكتوراه) الاسكندرية، ١٩٩٣.
  - (٢٢) على القيم: امبراطورية إيلا، دمشق، ١٩٨٩.
  - (٢٣) محمد ابراهيم بكر: تاريخ السودان القديم، ١٩٨٣.
- (٢٤) محمد أبو المحاسن عصفور: معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم منذ أقدم العصور إلى مجئ الاسكندر، بيروت، ١٩٨١.

- (٢٥) محمد أنور شكرى: العمارة في مصر القديمة، القاهرة، ١٩٧٠.
- (۲۹) محمد بيومى مهران: الثورة الاجتماعية الأولى، (رسالة ماجستير) الاسكندرية، ١٩٦٦.
  - (٢٧) محمد بيومي مهران: حركات التحرير في مصر القديمة، الاسكندرية، ١٩٧٦.
- (۱۸) محمد بيومي صهران: مصر والشرق الأدنى القديم، مصر، ج٧، الطبعة الرابعة، الاسكندرية، ١٩٨٨.
  - (٢٩) محمد بيومي مهران: تاريخ السودان القديم، الاسكندرية، ١٩٩٤.
- (٣٠) نهيلة محمد عبد الحليم: ونشأة وتطور العلاقات السياسية بين مصر وليبيا أثناء العصر الفرعوني»، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، العدد ١٩٨٤/٣١.
- (٣١) تبيلة محمد عبد الحليم: ونشأة وتطور العلاقات السياسية المصرية النوبية خلال العصر التاريخي، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، العدد ١٩٨٤/٣١.
  - (٣٢) تجيب ميخانيل ابراهيم: مصر والشرق الادنى القديم، جدا، الاسكندرية، ١٩٦٥.
    - (٣٣) وهيب كامل: ديودور في مصر، القاهرة، ١٩٤٧.
- (۳۲) يوسف محمد عبد الله: «طريق اللبان التجارى»، مجلة اليمن الجديد، السنة الخامسة عشر، ١٩٨٦.

#### ثانيا: المراجع المترجمة إلى العربية

- (۱) ادولف ارمان وهرمان رانكه: مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمة ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال، القاهرة، ١٩٥٣.
  - (٢) جان يريوت: مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، القاهرة، ١٩٦٦.
- (٣) كلير لالويت: نصوص مقدسة ونصوض دنيوية من مصر القديمة، المجلد الأول، ترجمة ماهر جويجاتي ومراجعة طاهر عبد الحليم، القاهرة، ١٩٩٦.
- (٤) نيقولا جريمال: تاريخ مصر القديمة، ترجمة ماهر جويجاتي، مراجعة زكية طبوزادة، القاهرة، ١٩٩٣.

- (۵) والتر. ن. ايمرى: مصر في الهصر العتبق (الاسرتين الأولى والثانية) ترجمة: راشد محمد نوبر، ومراجعة الدكتور عبد المنعم أبو بكر، القاهرة، ١٩٦٧.
- (٦) وولر. ن. إمرى: مصر وبلاد النوبة، ترجمة تحفه حندوسة، ومراجعة عبد المنعم أبو بكر، القاهرة، ١٩٧٠.
  - (٧) ول ديوارنت: قصة الحضارة، الجزء الأول، ترجمة محمد بدران، القاهرة، ١٩٦١.

#### ثالثا: المراجع الاجنبية

- (1) Abu-Baker, Abdel- Moneim, Excavations at Giza, 1949-1950, Cairo, 1953.
- (2) S. Adam, "Recent Discoveries in the Eastern Delta", In An. ASAE., 55 (1958), pp. 301 324.
- (3) T.G. Allen, "AMiddle kingdom Egyptian contact with Asia Minor" In A.J.S.L., 43 (1927).
- (4) A. J. Arkell, "Varia Sudanica" in: JEA, vol. 36 (1950).
- (5) D. Baramki, Phoenicians, Beriut, 1961.
- (6) W. Barta, Die alt ägyptische Opferliste, MÄS, 3, 1963.
- (7) A. Ben Tor, "The Trade Relations of Palestine in the Early Bronze Age" JESHO, vol., XXIX, part 1, February, 1986.
- (8) A.M. Blackman Middle Egytian Stories, part, I, Brussels, 1932.
- (9) A.M. Blackman, Some Notes on the story of Sinuhe and other Egyptian Γexs" In J.E.A., vol. 22 (1936).
- (10) L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-Re<sup>C</sup>, I, Leipzing, 1910.

- (11) B.V. Bothmer. "A bust of Ny-user-ra From Byblos in Beirut, Lebanon", Kemi, 21 (1971).
- (12) J.H. Breated, A History of Egypt from the earlist Times to the Persian Conquest, London, 1906.
- (13) J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt, 5 vols, Chicago, 1946-1948.
- (14) A. De Buck, "The Instruction of Amenemmes", In Mel. Maspero. 1, (Mem. Inst. Caire, 66).
- (15) D.O. Connor "The Locations of Yam and Kush and their historical implications" in: JAECE, vol. XXIII (1986).
- (16) W. Davis, Masking the Blow, Oxofrod, 1992.
- (17) Drioton, E., and Vandier, J., L'Egypte, Paris, 1952.
- (18) M.S. Drower, "Syria Before 2200 B.C.", in: CAH, vol. 1, Part II, Cambridge, 1971.
- (19) M. Dunand, Egypt, Canaan, and Esriael, Biurut, 1993.
- (20) I.E.S. Edwards, "The Early Dynastic Period in Egypt" in: CAH, vol. 1, Part2, Cambridge, 1971.
- (21) I.E.S. Edwards, The Pyramids of Egypt, Harmondsworthy 1961.
- (22) W.B. Emery, Archaic Egypt, Edinburgh, 1963.
- (23) R. Engelbach, "The quarties of the Western Nubia desert and the Ancient Road to Tushka" in: ASAE., 38 (1938).
- (24) A. Evans, The Palace of Minoas at Knossos, I, London, 1964.

- (25) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942.
- (26) A. Fakhry. The Bent Pyramid of Dahshur, Cairo, 1954.
- (27) R.O. Faulkner, "Egyptian Military organization" In J.E.A., vol. 39 (1953).
- (28)R.O. Faulkner The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969.
- (29) R.O. Faulkner, Aconcise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1976.
- (30) H. Frankfort, and Other., Before Philosphy, Harmonds-worth, 1949.
- (31) H. Frankfort, "Egypt and Syria in the First Intermediate Period", JEA, vol. XIV (1922).
- (32) A.H. Gardiner, "The Accession Day of Sesostris I, In J.E.A., 32 (1946).
- (33) A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica. 3 vol. Oxford, 1947.
- (34) A.H. Gardiner and T.E. Peet., and The Inscriptions of Sinai, vol. I, London, 1955, vol., II, London, 1956.
- (35) A. Gardiner., Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1961.
- (36) R. Gernmar, "Myrth", LA IV, 1982.
- (37) R. Gophna, Egyptain Trading Posts in Southern Canaan at the dawn of the Archaic Period, Edited by F. Rainey, Tel Aviv University, 1987.

- (38) B. Gratien, "La Bass nubia a l'ancien impire: egyptiens et autochtones" JEA, vol. 81, 1995.
- (39) J.C. Griffith, From Egypt to Greece via Crete A study in the history of Religion Supplies, No. 52. Leiden, 1991.
- (40) R. Gundlah, Die Zwangsumsiedlung auswartiger Bevolkerung als mittel agyptischer Politik bis zum Ende des Mittleren Reiches, Stuttgart, 1994.
- (41) E.S. Hall, "The Pharaoh smites his enemies, a comparative study", MAS, 1986.
- (42) H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1936.
- (43) S. Hassan, Excavations at Giza, VI, Part 2, Cairo, 1948.
- (44) W.C. Hayes, "Notes on the Government of Egypt in the Late Middle kingdom" In J.N.E.S., vol, 12 (1953).
- (45) F. Heintez, Alte Kultur in Sudan, Maunchen, 1960.
- (46) W. Helck, Die Beziehungen Agyptens und Vorderasiens Zur Agais bis Zum ins 7. Jahrhundert V.chr., Darmstadt, 1979.
- (47) J.B. Hennessy, The Foreign Relations of Palestine during the Early Bronze Age, London, 1967.
- (48) G. Herm, The Phoenicians, The Purple Empire of the Ancient World, Translated by, C. Hillier, London, 1975.
- (49) W. Holscher, Libyer und Agypten, Hamburg, 1937.
- (50) H.J. Kantor; The Aegean and the Orient in the Second Malennium B. C., Indiana, 1947.

- (51) B.J. kemp, and others, Ancient Egypt, a Social History, Camberidge, 1994.
- (52) A. Kempinski, "Early Bronze Age Urbanization of Palestine: Some Topics in a Delbate", in: IEJ, 33 (1983).
- (53) K.A. Kitchen "Punt" LA IV, 1982, p. 1198.
- (54) A.P. Largacha, The Liybia Pallette, VA, V, no 4, 1989.
- (55) J. Leclant, "La Familie libyenne au temple haut de pepi Ier" in: MIFAO, 104, (cairo, 1980).
- (56) M. Lichtheim, Ancient Egyptian literature, vol., 1, London, 1975.
- (57) A. Lucas, "The wood of Third Dynasty plywood coffin from Saqqara", ASAE, 1936.
- (58) A, Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, London, 1962.
- (59) A.C. Mace. "Excavations at Lisht" In Bull. M.M.A., 17 (1922), december part 2.3 18.
- (60) P. Matthiae, Ebla, an Empire Rediscoverd, Translated by C. Holme, London, 1980.
- (61) A. Mazar, Archaeology of the Land of Bible, 10,000 586 B.C.E., N.Y., 1992.
- (62) G. Meurer, Nubier in Agypten bis zum Beginn des Neuen Reiches, AR 13, Dürring, 1996.
- (63) P. Montete, "Le Roi Sahure et la princesse Liontaine" in Mel. Dussaud, Tome 1, Paris, 1939.

- (64) P. Montet, Eternal Egypt, Translated from the French by D. Weightman, N.Y. 1964.
- (65) A.H. Müller, "Das Ölmagazin im Grab des Hesire in Saqqa-ra", in: SAK, 4, 1976.
- (66) M.A. Murray, Index of Names and Titles of the old kingdom, London, 1908.
- (67) H. Nelson, Fragment of Egyptian Old Kingdom Stone Vases from Byblos, I, Beuriets, 1934.
- (68) P.E. Newberry, and G.A. Wainwright, "King Udy-mu (Den) and the Palermo Stone" in: Ancient Egypt. 1, 1914.
- (69) P.E. Newberry., "To- Tehenu Olive Land" in: Ancient Egypt, 1915.
- (70) P.E. Newberry, "Three Old Kingdom Travellers to Bybols and Pwent", JEA, 24 (1938).
- (71) A. Nibbi, "A Geographical Note on the Libyans so- Called" in: De 15, 1993.
- (72) D. O'conner, Ancient Nubia. U.S.A, 1993.
- (73) J.R. Ogdon "Studies in Archaic Epigraphy III", in GM, 60, 1982, pp. 81-84.
- (74) R.A. Parker, The Calendar of Ancient Egypt, Chicago, 1950.
- (75) W.M.F. Petrie, Deshasheh (E.E.F 15th Memoir), London, 1894.
- (76) P.B. Philip, "The Stone vessels of pseria," Expedition, 32, no. 3, 1990.

- (77) W.M.F. Petrie, The Royal Tombs of the First Dynasty, London, 1900.
- (78) W.M.F. Petrie, The Royal Tombs of the Earliest Dynasties, Part II, London, 1901.
- (79) W.M.F. Petrie, The Making of Egypt, London, 1939.
- (80) G. Posener, Litterature et Politique dans I' Egypt de la XII Dynastie, Paris, 1956.
- (81) G. Posener, "Les Asiatiques en Egypte Sous les XII et XIIIe Dynasties" In Syria, 34 (1957).
- (82) K. Prag, :Byblos and Egypt in the Fourth Millenium B.C., Levant, XVIII (1986).
- (83) J.B. Pritchard, (ed), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton, 1974.
- (84) J.E., Quibell, Hierakonpolis, part I, London, 1900.
- (85) J.E. Quibell, and F.W. Green, Hierakonpolis. part, II, London, 1902, 7-8. pl. LVIII.
- (86) J.E. Quibell, The Tomb of Hesy, Cairo, 1913.
- (87) D.B. Redford "Egypt and western Asia in the Old Kingdom" in JARCE, vol XXIII, 1986.
- (88) D.B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Princeton, 1992.
- (89) G.A. Reisner, Excavations at Kerma, (Harvard African Studies), vol. V., vol. VI, Cambridge, 1923.

- (90) G.A., Reisner, "Ancient Egyptian Forts at Semna and Uronarti", In Bull. M.F.A., 27 (1929).
- (91) G.A., Reisner, The Development of the Egyptian Tombs, Cambridge, 1936.
- (92) M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Neart East, Oxford, 1990.
- (93) M. Saghieh, Byblos in the Third Millennium B., C., Warminster, England, 1983.
- (94) A.R. Schulman, "Beyoned the Fringe Sources for Old Kingdom foreign affair" JSSEA, IX, No. 2, 1979.
- (95) A. R., Schulman, "Narmer and the Unification: Arevisioist View" in: BES, Vol., 2, (1991-1992).
- (96) I. Shaw, ans P. Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, British Museum Press, 1995.
- (97) W. K., Simpson, "A Hatnub Stela of the arly Twelfth Dynasty" in Mitt. Deatch. Inst. Cairo, 16 (1958).
- (98) H.S., Smith, "The Rock inscripitions of Buhen" in: JEA. 1972.
- (99) H.S. Smith, and L.L. Giddy, "Nubia and Dakhla Oasis in the late third Millennium B.C", The present balance of Lextual and archaeological Evidence", in Melanges Vercoutter, Paris, 1985.
- (100) W.S. Smith, Interconnection in the Ancient Near East. London, 1965.

- (101) W.S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt, Revised with additions by W.K. Simpson, Penguin Books, 1981.
- (102) W.S Smith, "The Old Kingdom in Egypt and the Beginning of the First Intermediate Period", in CAH., vol, 1, part II, Cambridge, 1971.
- (103) S.T. Smith, Askut in Nubia. The Economics and Ideology of Egyptian Imperialism in the Second Millennium B.C., London and New York, 1995.
- (104) S. Smith, "A model for Egyptian Imperialism in Nubia" in: GM, 122, 1991.
- (105) T.S. Soderberg, Agypten und Nubien, Lund, 1941.
- (106) R. Stadelmann, Syrisch-Palastinensische Gottheiten in Agypten, Leiden, 1967.
- (107) S. Taufik, Die Alabaster Palätten für die Sieben Salbole in Alten Reich, GM, 30, 1978.
- (108) J.H. Taylor, Egypt and Nubia, BM Press, 1991.
- (109) B. G. Trigger, Nubia under the pharaohs, London, 1976.
- (110) B.G. Trigger, Ealy Civilizations, Ancient Egypt in Context, Cairo, 1993.
- (111) R. de. Vaux, "Palestine in the Early Bronze Age", in CAH, vol., I, part 2, Cambridge, 1971.
- (112) J. Vercoutter, "L'Egypte et la Monde Ageen Prehellenique, Cairo, 1956.

- (113) J. Vercoutter, "Upper Egyptian Settlers in Middle Kingdom Nubia", In Kush, 5 (1957).
- (114) A.W. Ward, "Egypt and East Mediterranan from Predynastic Time to the End of the Old Kingdom", JESHO, 6, 1963.
- (115) W. Ward, "The inscribed Offering- Table of Nefer-Seshem Ra from Byblos", BMB, 17, (1964).
- (116) A.W. Ward. Egypt and East Mediterranen World 2200-1900 B.C., Beitut, 1971.
- (117) P. Warren, "Minoan Crete and Pharaonic Egypt" in: W.V. Davies and L. Schofield (ed.), Egypt, The Aegean and the Le vant, British Museum Press, 1995.
- (118) R., Weill, "Notes sur les Monuments de la periode thunite in Rec. Trav., 29 (1907).
- (119) J.A. Wilson, "The Egyptian Middle Kingdom at Magnification", In A.J.S.L., 58 (1941).
- (120) J. A. Wilson, "Buto and Hierakonpolis in the Geography of Egypt", In J.N.E.S., Vol. 14 (1955).
- (121) J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963.
- (122) J.A. Wilson, "Asiatic Campaigns under Pepi I", in: ANET. 1969.
- (123) B. Winkehman, Buhen, KMT, 6 No. 2, 1995.
- (124) H.A., Winkler, Rock Drawings of Southern Upper Egypt, 2 Vols. London, 1936 - 1939.

- (125) M. Wright, "Contacts between Egypt and Syro- Palestine during the Protodynastic Period", in: Biblical Archaeologist, December, 1985.
- (126) M. Wright, "Contacts between Egypt and Syro- Palestine during the Old Kingdom", in Biblical Archaeologist, Septeber, 1988.
- (127) J. Yoyotte, "Egypte Ancienne", In Historie Universelle, I, Des Origines L' Islam (Encyclopedie de la Pleiade) Paris. 1965.
- (128) P. Zacorva, "The Stone Vase Deposite at Kerma" Egypt and Africa", 1990.

## قائمة الانشكال واللوحات

| الصنحة     | الموضيوع                                       | رقم الشكل   |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 71         | حجر بالرمو                                     | -\          |
| 77         | جزء من قائمة أبيدوس                            | . **        |
| 77         | جزء من قائمة سقارة                             | <b>6</b> -4 |
| 74         | حز، من قائمة تورين                             |             |
| <b>Y A</b> | رأس مقمعة الملك عقرب                           | - ¢         |
| ۸Y         | لوحة الملك نعرمر (من الوجه)                    | "1          |
| *          | لوحة الملك نعرمر (من الخلف)                    | -Y          |
| 7.         | نقوش رأس مقمعة الملك نعرمر                     | -4          |
| 44         | بطاقة حور عحا العاجية من نقادة                 | - 4         |
| ١          | بطاقة خشبية للملك حور عحا                      | -1.         |
| 111        | اسم الملك نعرمر على قطعة آنية فخارية في تل جاث | -11         |
|            | جنوب فلسطين                                    |             |
| 114        | اسم الملك نعرمر على قطعة آنية فخارية في آراد   | -17         |
| 112        | بطاقة الملك «دن» العاجية                       | -14         |
| 110        | قطعة لعب عاجية من عهد الملك «قاعا»             | -12         |
| 117        | طبعة ختم للملك «برإيب سن»                      | -10         |
| 146        | بطاقة أبنوسية للملك «عحا»                      | -17         |
| 1 7 6      | نقش للملك جر على جبل الشيخ سليمان              | -14         |
| 171        | لوحة الحصون والغنائم                           | -14         |
| 144        | نقش ختم عاجى للملك «نعرمر»                     | -11         |

| لصفحة | الموضيسوع                                      | رقم الشكل   |
|-------|------------------------------------------------|-------------|
| 144   | منظر للملك «چر» وهو يضرب أسير ليبي             | -Y.         |
| 146   | بطاقة عاجية للملك «دن» سجل عليها زيت التحنو.   | -41         |
| 140   | نقش للملك «خع سخم»                             | -44         |
| 149   | أواني فخارية ايجية عثر عليها في أبيدوس.        | -74         |
| 149   | أواني فخارية ايجية عثر عليها في سقارة          | -45         |
| 170   | هرم الملك «نثررخت» المدرج في سقارة             | -70         |
| 177   | المجموعة الهرمية للملك «نثررخت» في سقارة       | -۲٦         |
| 141   | هرم الملك «حوني» في ميدوم                      | - <b>TY</b> |
| 198   | منطقة أهرام دهشور                              | -47         |
| ۲.۱   | هرم الملك «خوفو»                               | - ۲ 9       |
| ۲.۳   | هرم الملك «خفرع»                               | -٣٠         |
| ۲ - ٤ | هرم الملك «منكاورع»                            | -41         |
| ۲ - ٥ | مصطبة الملك «شبسسكاف»                          | -44         |
| 414   | معبد . نی وسروع» الجنزی                        | -44         |
| 444   | أنية من الألبستر عثر عليها في معبد عاى         | -45         |
| 24.   | إنا ، حجری عثر علیه فی معبد عای                | -40         |
| 221   | أواني فخارية عثر عليها في معبد عاي             | -47         |
| 227   | أنية حجرية من ميدوم وما يقابلها في فلسطين      | -44         |
| 222   | أنية فخارية عثر عليه في مقبرة الملكة «حتب حرس» | -44         |
| 227   | منظر محاصرة مدينة نديا في فلسطين               | -44         |
| 424   | أخشاب الارز داخل الحبرة العلوية في هرم «سنفرو» | · -£.       |
|       | الجثوبى                                        |             |

| الصفحة      | الموضيوع                                            | رقم الشكا    |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 727         | خستم اسطواني لأحسد حكام جسيسيل مكتسوب بالخط         | -21          |
|             | الهيروغليفي                                         |              |
| YEA         | إحدى سفن أسطول وساحورع العائدة من جبيل              | -24          |
| YD.         | منظر للأواني السورية على جدران معبد «ساحورع»        | -64          |
| YAY         | نقش آنية من الألبستر للملك «ببي الأول» عثر عليها في | -11          |
|             | جبيل                                                |              |
| 777         | أطلال مستوطنة بوهن                                  | -10          |
| <b>TV</b> - | أواني من الألبستر عثر عليها في كرما من عهد الملوك   | -67          |
|             | «ببی الأول» و«ببی الثانی»                           |              |
| 441         | نقوش من معبد ساحورع الجنزي                          | -£V          |
| 444         | نقش للملك «يبي الثاني» من سقارة                     | -£A          |
| <b>Y9.</b>  | منظر لأسير من أهل بونت من عهد الملك «سأحودع»        | -14          |
| 444         | كأس صنفير عليها اسم معيد الشمس الخاص بالملك         | <b>-</b> ø . |
|             | أوسركاف ·                                           |              |
| <b>40</b> . | رسم تخيلي للمعبد الهرمي للملك «نب حبت رع -          | -01          |
|             | منتوحتب»                                            |              |
| 404         | تمثال من الجرانيت الأحمر للملك «امنمحات الأول»      | - o Y        |
| 271         | جوسق «سنوسرت الأول» في الكرنك                       | -04          |

# فمرس المحتويات

## فمرس المحتويات

| الصفحة         | الموضيوع                            |
|----------------|-------------------------------------|
| ۷ - ٥          |                                     |
|                | الفصل الأول                         |
| £ Y - 9        | دراسات تمعيدية                      |
| ۲ ۱            | ١- البيئة والانسان في مصر القديمة   |
| <b>79 - 7.</b> | ٣- أسه ، مصر والمصريين              |
| ٤٢ - ٣.        | ٣- الإه سام بتاريخ مصر وآثارها      |
|                | الفصل الثاني                        |
| 74 - 54        | مصادر التاريخ المصرى القديم         |
| 04 - 20        | ٧- الآثار المصرية                   |
| 01 - 04        | ٣- كتابات المؤرخين اليونان والرومان |
| ٥٨             | ٣- المصدر الأجنبية المعاصرة.        |
| 7 04           | ع- الكتب المقدسة.                   |
| •              |                                     |
|                | الفصل الثالث                        |
| 160 - 70       | عصر الاسرتين الاولى والثانية        |
| Y 7V           | أولا: النسمية                       |
| Y0 - Y1        | ثانيا: التحديد الزمني               |
| 1 · 0 - V7     | ثالثا: الكيان السياسي الداخلي       |
| 160 - 1.7      | رابعا: سياسة مصر الخارجية           |

### القصل الرابع

| 496 - 18A        | الدولة القديمة (عصر بناة الا هرام)                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 - 184        | الأسرة الثالثة                                                                                            |
| Y.0 - 17£        | الأسرة الرابعة الأسرة الرابعة                                                                             |
| Y 1 V Y - 7      | الأسرة الخامسة                                                                                            |
| 77V - 71X        | الأسرة السادسة                                                                                            |
| 79E - 77A        | سياسة مصر الخارجية                                                                                        |
|                  |                                                                                                           |
|                  | القصل الخامس                                                                                              |
| TET - 790        | عصر الثورة الاجتماعية الاولى                                                                              |
| 4.4 - 444        | أولا: اسباب الثورة الاجتماعية الأولى                                                                      |
| 415 - 4.5        | ثانيا: الاحوال السياسية في عصر الثورة الاجتماعية الأولى                                                   |
| TT9 - T10        | ثالثًا: الأحوال الفكرية في عصر الثورة الاجتماعية الأولى                                                   |
| 454 - 45.        | رابعا: نتائج الثورة الاجتماعية الأولى                                                                     |
|                  | القصل السادس                                                                                              |
| . TYT - TET      | عصر الدولة الوسطى                                                                                         |
| TOL - TLY        | - الاسرة الحادية عشرة الطيبية                                                                             |
| <b>77</b>        | - الأسرة الثانية عشرة                                                                                     |
| <b>777 - 779</b> | - سياسة ملوك الأسرة الثانية عشرة الخارجية                                                                 |
|                  | القصل السابع                                                                                              |
| ٤٣ ٣٧٦           | العصر المتوسط الثاني                                                                                      |
| <b>TV9 - TVV</b> | مقدمة مقدمة المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين الم |

| <b>444</b> - 44. |                                         | - الاسرة الثالثة عشرة   |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 444 - 44V        |                                         | - الأسرة الرابعة عشرة   |
| ٤١٦ - ٤          |                                         | - الهكسوس               |
| £4 £14           | هودها في حرب التحرير                    | الأسرة السابعة عشرة وجا |
|                  |                                         |                         |
| 245 - 541        | • •••••• • • • • •                      | عاشم الاحد الا          |
| 10 177           |                                         | المراجع                 |
| 104 - 101        | *************************************** | غائمة الأشكال واللوحات  |
| 109-100          | *************************************** | المناسر من المنا        |

